verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

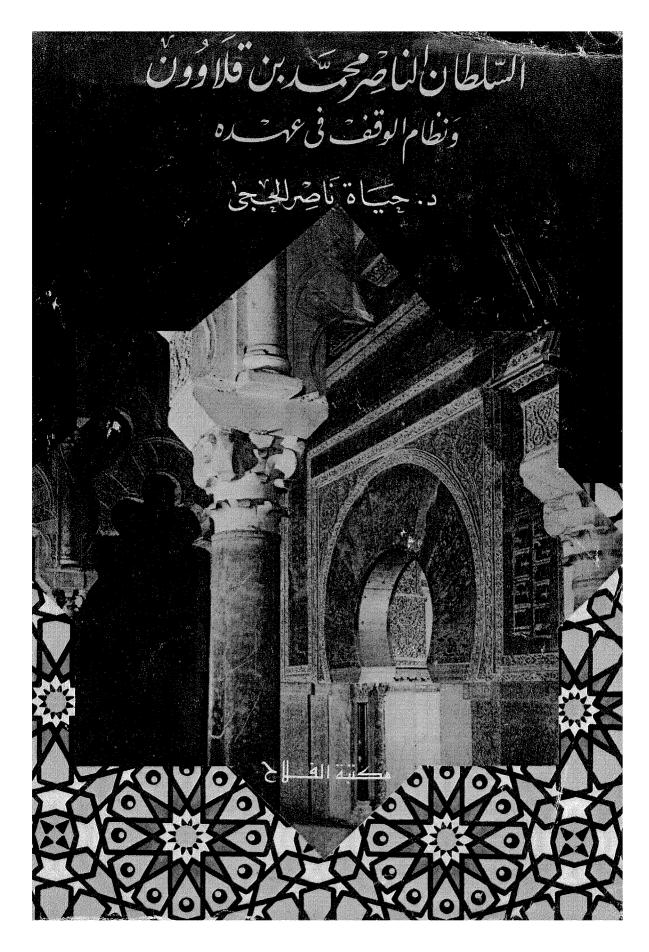







السّلطان لناصِّر حِتَّد بن قَلاَ وُونَّ وَنظام الوقف في عهده

جَيَيْعُ الْجِقُوقِ عَجَفُوطَة الطبعَة الأولى ١٤٠٣م

# السّلطان لناصِح سَّربن قلاوُونُ ونظام الوقف في عهد ده

مَع تَحْقَيْق وَدَرَاسَة « وَثِيقَة وَقفَ سرِيَا فِوسُ »

د. حِياة نَاصِّرلَحِ بَيْ فَا مُعْدَدُهُ الْمُعْدُدُ الْمُوسِّعُ فَالْمُ الْمُعْدُدُ الْمُوسِّعُ فَالْمُوسِّدُ الْمُوسِّدُ الْمُوسِيِّدُ الْمُوسِدُ الْمُؤسِدُ الْمُؤسِدِي الْمُؤسِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤسِدُ الْمُؤسِدُ الْمُؤسِدُ الْمُؤسِدُ الْمُؤسِدُ الْمُؤس

مكتبة الفلاح الكويت

بسالتالهم الرحم

 $^{(}$  رب اشرح لي صدري ، ويسر لي أمري ، واحلل عقدة من لساني يفقهـوا قولي  $^{(}$  .

صدق الله العظيم سورة طـه

## فهثرس الموضوعات

| الصمحا |                                           |   |                  |
|--------|-------------------------------------------|---|------------------|
| ٧      |                                           |   | غهيد             |
| ١٣     |                                           |   | فائمة الاختصارات |
| ۱۷     |                                           |   | لقسم الأول       |
| 19     | حياة الناصر محمد بن قلاون وشخصيته .       | : | الفصل الأول      |
|        | الجوانب الروحية في شخصية الناصر           | : | الفصل الثاني     |
| ۲۱     | محمد بن قلاون .                           |   |                  |
| ۳٥     | اهتهامات الناصر محمد بالشعب .             | : | الفصل الثالث     |
| ٤٥     | الوقف في العصر المملوكي                   | : | الفصل الرابع     |
|        | أولاً = تُعريف كلمة وقف                   |   |                  |
|        | ثانياً =نبــذة تاريخية .                  |   |                  |
| ٥ 🔨    | أنواع الوقف ومنزلته من التنظيم الديواني . | : | الفصل الخامس     |
| ٧١     | ازدهار الوقف في عهد الناصر محمد .         | ; | الفصل السادس     |
| ۸۳     | أثر الوقف اجتماعياً .                     | : | الفصل السابع     |
| 11     | الاهتمام بالنواحي الدينية والتعليمية      | : | الفصل الثامن     |
| 91     | أولاً = الجوامع والمساجد                  |   |                  |
| • 0    | ثانياً = المدارس                          |   |                  |
| 77     | ثالثاً = الخانقاوات                       |   |                  |
| ٣٨     | رابعاً = الأربطة والزوايا .               |   |                  |
|        |                                           |   |                  |

| 124 | السلطة والأوقاف . | الفصل التاسع            |
|-----|-------------------|-------------------------|
| 107 |                   | نتائج الدراسة           |
| 171 |                   | القسم الثاني            |
| 171 |                   | وثيقة وقف سرياقوس       |
| 174 |                   | مقدمة                   |
| 114 |                   | كتاب الوقف الأول        |
| 440 |                   | •                       |
| 440 |                   | هوامش كتاب الوقف الأول  |
| ٤١٩ |                   | كتاب الوقف الثاني       |
|     |                   | هوامش كتاب الوقف الثاني |
| 249 |                   | المصادر والمراجع        |

تمهيد:

تتركز الدراسات التاريخية في الغالب على الأوضاع السياسية في الدول والتيارات الفكرية التي تكمن وراء الظروف المتغيرة في مجال الحكم والسلطة. أما الدراسات الحضارية فهي قليلة بل يمكن القول إنها نادرة ألا أنه في الاونة الأخيرة تنبه الباحثون إلى أهمية هذه الدراسات حيث إنها الصورة الصادقة لأحوال المجتمع والشعب وعلاقته بالسلطة الحاكمة دون تزييف.

وبالنسبة للسلطة المملوكية نجد أن الدراسات المعاصرة الخاصة بالأوضاع الداخلية في المجتمع قليلة . وعلى ذلك فإن أية دراسة تلقى بعض الضوء على أوضاع المجتمع لا بد وأن تتميز بالجدة والأصالة .

يتناول هذا البحث موضوع نظام الوقف وأثره على مجتمع مصر في عصر السلاطين الماليك في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي وهو موضوع جديد ، إذ يعتمد في الأساس على تحقيق وثيقة وقف سرياقوس وهي وثيقة أصلية ترجع إلى عصر الناصر محمد بن قلاون وكتبت بأمر منه وتحت اشرافه كها أنه لم يسبق تحقيقها أو نشرها ، وبنتيجة تحقيقها فتحت أمامنا نواف خديدة تبينا من خلالها أهمية نظام الوقف كأساس اقتصادي لكثير من المظاهر الحضارية التي تميزت بها دولة الماليك ، وحيث إن وثيقة وقف سرياقوس تتناول خانقاة سرياقوس فإنها ذات منفعة كبيرة ، إذ استطعنا بها أن نتعرف على كيفية استخدام وتسخير نظام الوقف للدمة فئة من طبقات المجتمع وهم الصوفية ، وبالتالي تحديد مصارف ريع الوقف في الخانقاة ، وتوضيح طريقة معيشة الصوفية في الخانقاة والأربطة الملحقة

بها تحت رعاية شيخ الخانقاة . وقد تبين لنا من الدراسة المستفيضة التي تناولنا فيها علاقة الخانقاة بنظام الوقف كمصدر للصرف ، والانفاق ، والتنظيم الـداخلي في الخانقاة ، والذي يشمل طبيعة المعيشة في الخانقاة حيث تكفل للصوفية حاجتهم من المشرب والمأكل والملبس والرعاية البدنية من ناحية ، وتوزيع الخدمة بين الصوفية من ناحية أخرى ، محققة بهذا النظام الداخلي الدقيق أنموذجاً فريداً من الاكتفاء الذاتي المعيشي والوظيفي ، لا مثيل له في مجتمع مصر المملوكية حينذاك ، خاصة بعد توفير الرعاية الصحية داخل الخانقاة كما توضح وثيقة الوقف ، ومن ثم فتحت هذه الوثيقة أمامنا بابا لدراسة المراكز الدينية التعليمية في ذلك المجتمع ، وعلاقة تلك المراكز والمؤ سسات الكثيرة بنظام الوقف كركيزة اقتصادية ، يكفل لها مصدراً شرعياً ثابتاً للانفاق من ناحية ، ويضفي عليها حرمة دينية تكفل لها احترام المجتمع بسلطته وشعبه من ناحية أخرى . وكما بينت لنا وثيقة وقف سرياقـوس أن تلك الخانقاة كانت بنظامها الداخلي الدقيق سكناً مريحاً للصوفية يكفل لهم مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتاعية ، ومدرسة لمارسة التصوف ، ومسجد لأداء الصلوات ، كذلك توضح لنا الدراسة أن هذه المؤ سسات الدينية التعليمية كانت منبراً للعلم والتعليم ، ومركزاً للارشاد والتهذيب ، وجامعاً لأداء الفروض الإسلامية وممارسة الشعائر الدينية ، وملجأ لاعانة المحتاجين من رجال المجتمع ونسائه وأطفاله.

ولقد حاولنا في هذه الدراسة أن نعطى صورة واضحة ومتكاملة لهذه المؤسسات من جوامع ومساجد ومدارس وخانقاوات وأربطة وزوايا وعلاقتها بنظام الوقف ، حيث إنه الدعامة الأساسية التي ارتكزت عليها هذه المؤسسات لمارسة نشاطاتها المتعددة وتأدية وظائفها تجاه المجتمع .

أما عن مضمون هذه الدراسة فقد تناولنا في الفصل الأول حياة الناصر محمد بن قلاون وشخصيته ابتداء من مولده سنة ٩٦٣ هـ / ١٢٩٣ م ، والظروف التي مرت به وهو على كرسي الحكم حيث عزل مرة واعتزل مرة أخرى . وأخيراً تمكن

من تولي الحكم للمرة الثالثة لمدة إحدى وثلاثين سنة بشخصية جديدة أعطت حكمه طابعاً متميزاً ، وجعلت من عهده أنموذجاً للاستقرار السياسي .

وفي الفصل الثاني حاولنا أن نعطي صورة للجوانب الروحية في شخصية الناصر محمد بن قلاون واتجاهاته الدينية ، ومدى تمسكه بتعاليم الشريعة الإسلامية ، وكان يرى في نفسه وأمراء دولته وقضاة المجتمع مشالاً للشخصية الإسلامية المتدينة التي لا بدّ أن يحرص صاحبها على مبادى دينه وأصول عقيدته .

أما الفصل الثالث فانه يبحث في اهتمامات الناصر محمد بالشعب حيث إنه كان حريصاً على انجاز الكثير من الضمانات الاجتماعية التي تكفل لأفراد المجتمع الاستقرار المعيشي ، من ذلك الغاؤه لكثير من الضرائب ، وحرصه على توفير كل أنواع الغلال على مدار السنة وبأسعار رخيصة ، إلى جانب انجازه لكثير من الاصلاحات الزراعية في مختلف أنحاء البلاد .

أما موضوع الفصل الرابع فهو متابعة تاريخية لنظام الوقف في مصر منذ نموه الأول أيام الدولة الفاطمية إلى تمام نضجه حضارياً في العصر المملوكي ، ومن خلال الدراسة التي نقدمها في هذا الفصل نستطيع أن نتبين إن الدولة الفاطمية شهدت نشأة نظام الوقف ، ثم تطور نظام الوقف أيام الدولة الأيوبية إلى أن نضج واكتمل في العصر المملوكي ، حتى بلغ الازدهار في عهد الناصر محمد بنقلاون ،كما سنتبين أنه قد كان وراء هذا الازدهار لنظام الوقف واتساع دائرة منافعه الجليلة أسباب عديدة عملنا على دراستها وتحليلها بالتفصيل ، مع محاولة القاء نظرة سريعة على أهم مظاهر هذا الازدهار .

وبناء على ذلك أصبح لا بد من دراسة التنظيم الديواني لنظام الوقف ، وأنواع الأوقاف ، والاشراف عليها إدارياً ولذلك خصصنا الفصل الخامس لدراسة هذا الموضوع ، وقد شملت هذه الدراسة كافة جزئيات الأوقاف ونظام الوقف من ناحية التنظيم الإداري مع التركيز على أنواع الأوقاف الثلاثة ، وهي الأحباس ،

الأوقاف الحكمية ، وأخيراً الأوقاف الأهلية ، وأهمية كل نوع واختصاصاته وفوائده والوظائف المتعلقة به .

وقد كان عهد الناصر محمد بحق هو العصر الذهبي لازدهار نظام الوقف ، والاستفادة منه في مختلف المجالات الحياتية ، ولذلك عملنا على التركيز لدراسة أهم مظاهر هذا الازدهار ، وأسباب نضج هذا النظام من الناحية الحضارية ، والعوامل المحركة لذلك التنافس الكبير والتسابق بين الماليك لعمل الأوقاف ، كل ذلك تمت دراسته مع التحليل الوافي في الفصل السادس ، كما أشرنا إلى كيفية استفادة أهل الذمة من نظام الأوقاف ، والدور الذي لعبه السلاطين الماليك في تحقيق هذه الاستفادة .

وبذلك نكون قد استوفينا دراسة تاريخية متكاملة عن نظام الوقف منذ نشأته الحضارية الأولى إلى نضجه الزاهر أيام السلاطين الماليك ، ومن ثم أصبح لا بد من بحث مفصل لأهم مظاهر هذا الازدهار الحضاري . ويأتي على رأس هذه الصورة الحضارية لنظام الوقف أثر الأوقاف اجتاعياً ، وهو ما بحثناه في الفصل السابع إذ تناولنا فيه الصور الاجتاعية الناتجة من نظام الوقف ، والهادفة إلى خدمة الشعب بمختلف طبقاته وهي مكاتب السبيل ، والبيارستانات ، والأسبلة ، إلى جانب ما تقدمه الجوامع والمساجد والخانقاوات والمدارس من معونات اجتاعية متنوعة للفقراء والمحتاجين ، وكانت الأوقاف تمد هذه المراكز بريع واف ، بل يزيد عن احتياجاتها ليمكنها تأدية وظائفها في خدمة المجتمع على خير وجه .

أما الفصل الثامن فه و داسة وافية لمظاهر الاهتام بالنواحي الدينية والتعليمية ، ويتجلى هذا الاهتام واضحاً فيا أنشأه الماليك من جوامع ومساجد ومدارس وخانقاوات وزوايا وأربطة ، وقد اجتهدنا في أن ندرس هذه الجوانب تفصيلياً لمعرفة أسباب انشائها ، ومظاهر وجودها ، ومدى الاستفادة منها ، وأثرها على المجتمع من النواحي الدينية والتعليمية والتهذيبية والاجتاعية أيضاً . ولا بد أن نكون قد تبينا بهذا التقديم أن أهمية الأوقاف كانت تكمن في أمرين أساسيين ،

أولاً: كونها مصدراً شرعياً ثابتاً للصرف والانفاق على المؤسسات الدينية التعليمية من ناحية ، وتقديم العون المادي والاجتاعي للمحتاجين من ناحية أخرى ، وتابياً أن الأوقاف أعطت هذه المؤسسات الدينية والمراكز التعليمية والمنشآت الاجتاعية حرمة دينية توفر لها احترام السلطة والشعب والمجتمع ومن ثم قد نسأل إلى أي مدى استطاعت هذه الحرمة أن تحقق لهذه المراكز احترام كبار شخصيات العصر المملوكي من سلاطين وأمراء وقضاة . . إن الاجابة عن هذا السؤ ال هي محتوى الفصل التاسع حيث نستطيع أن ندرك ، رغم ما ذكرناه وحللناه من حوادث في هذا الفصل تكشف عن عدم احترام بعض هؤ لاء لهذه المراكز أو للأوقاف عامة في بعض الأحيان ، إن نظام الوقف قد استطاع أن يوفر للأوقاف ولهذه المؤسسات الحضارية الاحترام من قبل أصحاب السلطة والكلمة ، فتفانوا في خدمتها والصرف عليها واظهارها في أحسن صورة واسناد مناصب المسئولية فيها إلى أهل العلم والكفاءة .

وفي ختام هذه الدراسة يجد القاريء محاولة لابراز نتائج البحث التي أمكن الوصول إليها عن طريق هذه الدراسة الوافية لنظام الوقف في مصر المملوكية في القرن الثامن عامة وفي عصر الناصر محمد بن قلاون بوجه خاص .

هذا عن القسم الأول من الكتاب ، أما عن القسم الثاني فإنه يشمل أولاً مقدمة لوثيقة وقف سرياقوس حيث نتعرض لتعريف هذه الوثيقة وأوصافها وأهميتها ، ثم نتناول ثانياً تحقيق الوثيقة وهوامشها . ولا يسعني في ختام هذه المقدمة إلا أن أشكر الدكتور محمد محمد أمين الذي تفضل مشكوراً وزودني بصور من وثيقة وقف سرياقوس ، وكذا نسخة ميكروفيلم منها .



### قائمة الاختصارات

## الأرقام هنا تدل على رقم المصدر في قائمة المصادر والمراجع

| 1 Y       | السخاوي        | إرشاد                                 |
|-----------|----------------|---------------------------------------|
| 1 . 5     | المقريزي       | اغاثة                                 |
| 19        | الصفدي         | الألباب                               |
| or        | ابن حجر        | انباء                                 |
| ٩         | ابن دقهاق      | انتصار                                |
| 70        | حسن            | بحرية                                 |
| ٤١        | ابن ایاس       | بدائع                                 |
| ١         | ابن کثیر       | البداية                               |
| 44        | العيني         | البدر                                 |
| 1.4       | المقريزي       | بيان                                  |
| ٨٢        | الزبيدي        | تاج                                   |
| ٧٩, ٢٠    | الصقاعي        | تالى                                  |
| <b>VY</b> | السخاوي        | ا تبر                                 |
| 111       | ابن الوردي     | تتمة                                  |
| ٤٤        | ابن بطوطة      | تحفة                                  |
| ٧         | ابن حبيب       | تذكرة                                 |
| 79        | مجهول          | تركية                                 |
| ٨٥        | ابن عبد الظاهر | تشریف                                 |
| •         | '              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

| ٨٩   | العمري        | تعريف      |
|------|---------------|------------|
| ۳.   | مجهول         | تنويم      |
| ٨    | ابن دقماق     | ا ثمین     |
| 44   | مجهول         | <br>جواهر  |
| ٧٣   | السيوطي       | حسن        |
| ٤٥,٤ | ابن تغري بردى | حوادث      |
| 77   | الذهبي        | خبر        |
| ٧٤   | السيوطي       | خلفاء      |
| ٦١   | الدواداري     | الدر       |
| ۲٥   | ابن حجر       | الدرر      |
| ۳    | ابن حبيب      | ا درة      |
| 7 £  | الذهبي        | دول        |
| ٣٧   | اليونيني      | دیل دیل    |
| 44   | المنصوري      | ا زبدة     |
| 79   | زيتير شتين    | زيتير شتين |
| 47   | مجهول         | سلاطين     |
| ١٠٧  | المقريزي      | السلوك     |
| ٥٠   | ابن الجيعان   | سنية       |
| ۸۸   | ابن العهاد    | الشذرات    |
| ٩٧   | القلقشندي     | صبح الأعشى |
| ٧١   | السخاوي       | الضوء      |
| 49   | الأدفوي       | الطالع     |
| ٥٧   | ابن خلدون     | العبر      |
| ٤٩   | الجبرتي       | عجائب      |
| 00   | حسن           | عصور       |

| 17     | ابن شاکر        | عيون              |
|--------|-----------------|-------------------|
| 0 2    | ابن حجر         | <b>,</b> "        |
| ٧٥     | ابن شاکر        |                   |
| ۸۰     | الظاهري         | کشف               |
| 1.4    | ابن منظور       | لسان              |
| 97     | القلقشندي       | مآثر              |
| ١٨     | الصفدي          | مالك              |
| ٨٤     | عاشور           | المجتمع المصري    |
| 91     | أبو الفداء      | مختصر             |
| ٥١     | ابن الحاج       | مدخل              |
| 117,77 | اليافعي         | مرآة              |
| 77     | العمري          | مسالك             |
| 44     | مغلطاي          | مصر               |
| ٧٠     | السبكي          | معيد              |
| ٥٨     | ابن خلدون       | المقدمة           |
| ٩٣     | ابن الفرات      | ملوك              |
| ٤٦     | ابن تغري بردي   | المنهل            |
| ١٠٣    | المقريزي        | المواعظ والاعتبار |
| ٤٧     | ابن تغري بردي   | مورد              |
| 17     | الشجاعي         | ناصر              |
| ۲٦     | الكرمي          | ناظرين            |
| ٤٨     | ابن تغري بردي   | النجوم            |
| ٣١     | مجهول           | نزهة              |
| 11.,40 | النويري         | نهاية             |
| 9 8    | ابن أبي الفضائل | النهج             |

| 1 | 10  | السيوطي                      | واعون                 |
|---|-----|------------------------------|-----------------------|
|   | ٧٨  | السيوطي<br>الصفدي<br>السخاوي | واعون<br>وافي<br>وجيز |
|   | 1 8 | السخاوي                      | ا ه حيا               |
| Ţ |     |                              | ر . پیر               |

القِسَمِ الأول :



# الفصل الأول:

#### حياة الناصر محمد بن قلاون وشخصيته:

هو السلطان الناصر محمد بن السلطان المنصور قلاون ، ولد بالقاهرة سنة ٦٨٤ هـ / ١٢٨٥م في قلعة الجبل في الوقت الذي كان والده السلطان قلاون يحاصر حصن المرقب ضد الصليبيين(١) . وبعد وفاة والده تولى أخوه الأشرف خليل بن قلاون الحكم ولكنه قتل بعد فترة قصيرة في ١٢ محرم ٦٩٣ هـ / ١٤ ديسمبر ١٢٩٣ م أثناء قيامه برحلة قنص ، فكان ذلك بداية ظهور الناصر محمد بن قلاون على مسرح الحكم والسياسة في دولة المهاليك . ومن ثم لكي نعطي هذه الدراسة الوقفية حقها من الموضوعية والتقصي لا بد من بيان محتصر لشخصية السلطان الناصر محمد صاحب وثيقة وقف سرياقوس والظروف التي مرت به وهو على كرسي الحكم . والواقع إن السلطنة الأولى للناصر محمد كانت اسمية وسلطته فيها صورية إذ لم يتجاوز عمر الناصر محمد حينذاك ثما ني سنوات(١٠) . ولم يلبث أن اتخذ زين الدين كتبغا نائب السلطنة بالديار المصرية من ثورة الأشرفية ـ بسبب مناصرته حسام الدين لاجين المنصوري أحد قتلة الأشرف خليل(٣) ـ ذريعة لاقناع مناصرته حسام الدين لاجين المنصوري أحد قتلة الأشرف خليل ٣) ـ ذريعة لاقناع

<sup>(1)</sup> الدرر ج 3 ص 171 ، السلوك ج 1 ص 277 - 277 ، النجوم ج  $\Lambda$  ص 13 ، ج 9 ص 178 .

<sup>(</sup>۲) مسالك ورقة ۱۳۲ ب ( مخطوط باريس ۲۳۲۸ ) ، زبدة ورقة ۱۸۵ ب ، نزهة ورقة ۲۲ ب ، مصر ورقة ۲۳ ب ، مدر ورقة ۲۳ ب ، درة ورقة ۲۹ ب ، تذكرة ورقة ۱۱ أ ، ملوك جـ ۸ ص ۱۸۶ ، السلوك جـ ۱ ص ۴۷۶ ، ۲۹۲ ، المواعظ والاعتبار جـ ۳ ص ۱۷۷ ( طبعة بيروت سنة ۱۹۰۹ م ) ، الدرر جـ ۳ ص ۲۲۲ ، جـ ٤ ص ۱٤٤ ( طبعة حيدر آباد ) ، النجوم جـ ۸ ص 18-27 .

<sup>(</sup>٣) فَسَالُكُ وَرَقَةُ ١٣٢ تَ ( مَخْطُوطُ بَارِيسُ ٢٣٢٨ ) . ربلة ُ وَرَقَةُ ١٨٨ أَ ـ ب ، نزهة وَرَقَةَ ١٤ أَ ـ ب ، مصر وَرَقَةُ ١٣٦ أ ، مختصر ، ج ٤ ، ص ٣١ ، رستر شتين ص ٣٣ ـ ٣٣ ، العبر ، ج ٥ . ق ٥ ، ص ٤٥ ـ ص ٨٧٧ ، السلوك ، ج ١ . ص ٨٠٣ ، ٨٠٥ . النجوم ، ج ٨ ، ص ٨٤ ـ 9 .

كبار الأمراء بضرورة تحويل السلطنة اسمياً وفعلياً ليد شخصية قوية في البلاط ، وقد شجعه حسام الدين لاجين في المطالبة بهذا الرأي (۱۰) . وفي 11 محرم سنة 179 هـ / 7 ديسمبر سنة 179 م تم تقليد زين الدين كتبغا المنصوري سلطاناً لدولة المهاليك في مصر والشام (۱۰) . ولكن كتبغا لم يبق طويلاً على كرسي الحكم ، إذ أنه عزل على يد نائبه حسام الدين لاجين وانتهى الأمر بتقليد كتبغا نيابة صرحد ، وتسلم حسام الدين لاجين المنصوري زمام السلطة في سلطنة المهاليك في 11 صفر سنة 179 هـ / 179 ديسمبر سنة 179 م (179) . كان هذا الصراع الشخصي حول السلطة يدور غير بعيد عن نظر الناصر محمد بن قلاون ، مما ترك أثراً عميقاً في تحديد سير مجريات الحوادث في العهد الثالث لحكمه ، وخاصة في تعامله مع كبار الأمراء ، وامعانه في القبض على أي منهم يصل إلى شيء من السلطة الفعلية وبالتالي العمل على مصادرة ثروته وممتلكاته (110) .

وما أن اعتلى حسام الدين لاجين المنصوري كرسي الحكم حتى عمل على إرسال الناصر محمد إلى الكرك واعداً اياه بتسليمه مقاليد السلطة حين يبلغ سن الرشد<sup>(٥)</sup>. ولكن تقريب السلطان حسام الدين لاجين لمملوكه منكوتمر أثار حنق كبار الأمراء فعملوا على قتله ومملوكه (١). وبناء على نصيحة بكتاش الفخري أمير

<sup>(</sup>١) نزهة ورقة ٢٤ أ ـ ٢٥ أ ، ملوك جـ ٨ ـ ص ١٩٢ ـ ١٩٣ ، السلوك ، جـ ١ ، ص ٨٠٦ ، النجوم

جـ ۸ ، ص 29 . (۲) مسالك ورقة ۱۳۳ أ ( مخطوط باريس ۲۳۲۸ ) ، زبدة ورقة ۱۸۸ ب ، نزهة ورقة ۲۵ أ ، تذكرة ورقة ۱۱ ب ، ملوك ، جـ ۸ ، ص ۱۹۳ ، السلوك ، جـ ۱ ، ص ۸۰٦ ـ ۸۰۷ ، الدرر جـ ۳ ، ص ۲۲۲ ( طبعة حيدر آباد ) ، النجوم جـ ۸ ص ٤٩ ـ ٥٠

<sup>(</sup>٣) زبدة ورقة ١٩٣ أ ، نزهة ورقة ٢٦ ب ، درة ورقة ٧٤ ب ، مرآة جـ ٤ ، ص ٢٢٨ ، السلوك جـ ١ ، ص ٨٢٨ - ٨١٨ ، الدرر جـ ٣ ، ص ٢٦٣ ( طبعة حيدر آباد )

<sup>(</sup>٤) انظر ما سيأتي ذكره ص ٢٦ ـ ٣٠ .

<sup>(°)</sup> زبدة ورقة ١٩٥ ، نزهة ورقة ٢٧ ب ، درة ورقـة ٧٥ ب ، العبـر جـ ٥ ، ق ٥ ، ص ٨٨١ ، السلوك جـ ١ ، ص ٨٣٢ . ١٤٤ ( طبعة حيدر آباد ) .

 <sup>(</sup>٦) مسالك ورقة ١٣٤ ب ( مخطوط باريس ٢٣٢٨ ) ، زبدة ورقة ٢٠٢ أ ، نزهة ورقة ٣٠ أ ـ ب ، مالك ورقة ١٣٤ ب ، خبر ، جـ ٥ ، ص ٣٨٦ ، درة ورقة ٧٧ ب ، السلوك ، جـ ١ ، ص ٨٥٨ ـ ٨٩٨ ، درة ورقة ٧٧ ب ، السلوك ، جـ ١ ، ص ٨٥٨ ـ ٨٩٨ ، النجوم جـ ٨ ص ١٠٢ ـ ١٠٣

الجيوش (۱) تم الاتفاق على استدعاء الناصر محمد من الكرك وتسليمه دفة الحكم في البلاد للمرة الثانية (۲) . وإلى أن يقدم الناصر محمد بن قلاون من الكرك تم الاتفاق على أن مجلساً من ثها نية أمراء يتولى إدارة شئون الدولة (۲) ، مما يدل على أنه لم يكن في البلاط المملوكي حينذاك من له من الاسم والمركز وقوة الشخصية ما يمكنه من شق طريقه ليمسك زمام الأمور دون منافس ، وإلا ما الذي يجبر ثها نية من كبار أمراء البلاط المملوكي ينتظروا قدوم سلطان صغير لم يتجاوز عمره أربع عشرة مسنة ؟! وكيف يمكن أن يكون هذا الطفل أقدر من أمراء راشدين على تسيير دفة الحكم في السلطنة ؟! أم أن الأمر كان مجرد لعبة وتغطية ، وإن وجود هذا الصغير لا يعدو أكثر من كونه واجهة صورية لتطييب الخواطر في حين تتجمع أمور الدولة كلها بيد أبر ز الشخصيات في البلاد . هذا ما سيوضحه سير الحوادث أثناء العهد كلها بيد أبر ز الشخصيات في البلاد . هذا ما سيوضحه من الكرك في ١٤ جمادى الأولى سنة ١٩٨٨ هـ / ١٧ فبراير سنة ١٩٩٩ محيث باشر سلطنته الثانية ، وكان أن تسلم سيف الدين سلار (١) منصب نائب السلطنة بالديار المصرية ، واستمر بيبرس الجاشنكير في الاستادارية (٥) وعمل الأمراء والأكابر والنواب على تجديد العهد للسلطان الناصر محمد (١) .

ويصف المؤرخ المقريزي الفترة الثانية من حكم الناصر محمد فيقول إن وجود الناصر محمد بن قلاون في السلطنة كان مجرد صورة ، وإن كافة الأمور كانت بيد كبار الأمراء الذين بلغ بهم الأمر حد التدخل في طعام الناصر محمد وشرابه ، بل

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته الدرر ، جـ ١ ، ص ٤٨٠ ـ ٤٨١ ( طبعة حيدر آباد ) .

<sup>(</sup>٢) النجوم ج. ٨ ، ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣) مالك ورقة ٤٢ ب ، السلوك ، جد ١ ، ص ٨٦٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته ذيل ورقة ٤٣ أ ـ ب ، المدرر جـ ٢ ، ص ١٧٩ ـ ١٨٢ ( طبعة حيدر آباد ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته ذيل ورقة ٢٨ أ ـ ب ، الدرر جـ ١ ، ص ٥٠٢ ـ ٥٠٠ ( طبعة حيدر آباد ) .

<sup>(</sup>٦) مسالك ورقة ١٣٤ ب ( مخطوط باريس ٢٣٢٨ ) ، زبدة ورقة ٢٠٣ ب ، نزهة ورقة ٣١ ب ، مالك ورقة ٢٤ ب ، مصر ورقة ٤٦ ب ـ ٤٤ أ ، درة ورقة ٧٧ أ ، السلوك جـ ١ ، ص ٨٧٢ ـ ٨٧٣ ، الدرر جـ ١ ، ص ٥٠٣ ، جـ ٤ ، ص ١٤٥ ( طبعة حيدر آباد ) ، النجوم جـ ٨ ص ١١٥ ـ ١١٦ .

حرم من الأشياء التي يحبها ، وعانى من قلة المصروف ، على حين تمتع الأمراء بكل شيء والناصر محمد يستدين المال لقضاء احتياجاته (١) .

ويؤكد ابن حجر قول المقريزي هذا مثبتاً أن حكم الناصر محمد كان اسمياً طوال فترة العهد الثاني ، وإن كافة أمور الدولة كانت بيد سيف الدين سلار وبيبرس الجاشنكير الذي مارس نوعاً من الوصاية الحازمة والضغط على الناصر محمد مع الأمير بكتمبر الجوكندار (") محمد أن لله اتفق السلطان الناصر محمد مع الأمير بكتمبر الجوكندار التخلص من نائبه سيف الدين سلار واستاداره بيبرس الجاشنكير ، ولكن الأخيرين علما بأمر المؤ امرة ونجحوا في إحباطها ، في حين خشي السلطان الناصر محمد على نفسه فاعلن عن عزمه بالاعتزال (") . ولكن خبر الاعتزال وصل إلى العامة ، فازعجهم ابتعاد الناصر محمد عن الحكم والنيل منه من قبل الأمراء ، فتجمعوا حول القلعة يهتفون باسمه مما أدى إلى تخوف الأمراء من ثورة شعبية لا يعلمون نتائجها ولا يدركون ما ستؤ دي إليه (") ، لذلك كله عملوا على طمأنة يعلمون نتائجها ولا يدركون ما ستؤ دي إليه (") ، لذلك كله عملوا على تهدئة العامة أن السلطان الناصر محمد بخير ولا حاجة للقلق عليه ، وعملوا على تهدئة الأمور (").

وإذا كانت حركة العامة هذه اظهرت شعبية الناصر محمد وتمسك الشعب به وبوجوده فهي من ناحية أخرى أثارت مخاوف كل من بيبرس الجاشنكير وسيف الدين سلار حيث أثبتت وجود نية المؤ امرة لدى الناصر محمد للتخلص منها ، ولا يستبعد أن يعيد المحاولة (٧) .

<sup>(</sup>١) السلوك جـ ١ ، ص ٨٧٩ ، أنظر كذلك نزهة ورقة ٣٥ أ ، ٣٦ أ .

<sup>(</sup>٢) الدرر جد ١ ، ص ٥٠٥ ، جـ ٣ ، ص ٢٦٣ ( طبعة حيدر آباد ) .

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته الدرر جـ ١ ، ص ٤٨٤ ـ ٤٨٧ ( طبعة حيدر آباد ) .

<sup>(</sup>٤) ذيل ورقة ١٣٦ ب ، نزهة ورقة ٣٥ أ ـ ٣٦ أ ، السلوك جـ ٢ ، ص ٣٣ ـ ٣٦ ، النجوم جـ ٨ ، ص ١٧٠ ـ ١٧٧ .

<sup>(</sup>٥) السلوك جـ ٢ ص ٣٥ ـ ٣٦ ، النجوم جـ ٨ ص ١٧٣ ـ ١٧٤ .

<sup>(</sup>٦) السلوك جـ ٢ ص ٣٥ ـ ٣٦ ، النجوم جـ ٨ ص ١٧٣ ـ ١٧٤ .

<sup>(</sup>٧) السلوك جـ ٢ ص ٣٧ .

ومن ناحية أخرى نجد أن الأطهاع الشخصية بدأت تأخذ تأثيراً عكسياً مع سير الحوادث هذا ، فظهر التنافس وبالتالي التنافر واضحاً في العلاقات بين بيبرس الجاشنكير وسيف الدين سلار ، بهدف الانفراد بالحكم في الدولة (١) فكانا بذلك كمن يدق أول مسهار في نعشهها . ولكن يبدو أن الأمر بلغ حداً لا يحتمل في فترة من الحكم الصوري امتدت إلى عشر سنوات وخمسة أشهر وعشرة أيام ، غادر السلطان الناصر محمد بعدها القاهرة متظاهراً بنية الحج إلى بيت الله الحرام ، منعطفاً في حقيقة الأمر نحو الكرك حيث استقر واعلن اعتزاله الحكم والسلطنة (٢) .

ثم أرسل رسالة إلى نائبه سيف الدين سلار وأستاداره بيبرس الجاشنكير موضحاً فيها عزمه على ترك السلطنة والحكم لهما (٣). وبذلك وضع الناصر محمد الأميرين في وضع محرج ، لأن وجوده الاسمي وحكمه الصوري كان قناعاً يخفي حقيقة موقفها ، أما وقد اعتزل فستظهر حقيقتهما واضحة دون رياء أو مداراة ، وهذا ما لا يريدانه ، ولكنه فرض عليهما وازاء ذلك تم الاتفاق بعد المشاورة على اعتلاء بيبرس الجاشنكير السلطنة على أن يستمر سيف الدين سلار نائباً للسلطنة بالديار المصرية (١٠). وهنا يجدر بنا أن نتعجب متسائلين هل يمكن أن يترك الناصر محمد بن قلاون السلطة تنتقل من بيت قلاون إلى يد طامع بهذه السهولة في الوقت الذي أصبح فيه عمره يقارب الخامسة والعشرين ، وغدا شاباً مدركاً لطبيعة سير الأوضاع والتيارات الشخصية التي تحركها ؟؟! .

<sup>(</sup>١) زبدة ورقة ٢٥٢ أ ، السلوك جـ ٢ ص ٢٢ ـ ٢٣ ـ ٢٦ ، ٣٧ ـ ٣٨ ، الدرر جـ ١ ص ٥٠٤ ( طبعة حيدر آباد ) .

<sup>(</sup>۲) مسالك ورقة ۱۳۸ ب ( مخطوطباريس ۲۳۲۸ ) ، ذيل ورقة ۱٤۹ أ ، زبدة ورقة ۲٦٢ أ - ب ، مسالك ورقة ٥٤ ب ، مصر ورقة ٢٥ أ محتصر جـ ٤ ص ٥٤ ـ ٥٥ ، نزهة ورقة ٣٦ أ ـ ٣٧ ب ، مالك ورقة ٥٤ ب ، مصر ورقة ٢٥ أ ـ ب ، سلاطين ورقة ٢٧ أ ـ ٧٤ ب ، درة ورقة ٩٠ ب ، السلوك جـ ٢ ص ٤٣ ـ ٥٥ ، الدرر جـ ٤ ص ١٤٥ ـ ١٤٦ ( طبعة حيدر آباد ) ، النجوم جـ ٨ ص ١٧٦ ـ ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) زبدة ورقة ٢٦٢ أ .

<sup>(</sup>٤) النجوم جـ ٨ ص ٢٣٥ .

يبدوأن الناصر « محمد » رأى في فترة حكمه الثانية صورة لا تختلف عن فترة حكمه الأولى ، سلطة اسمية في يده وحكم فعلي بيد الأمراء ذوي النفوذ في الدولة فرأى أن يعطي لنفسه فترة تمعن لما يجري حوله من أمور ، ودراسة لطبيعة الظروف المحيطة فيمكنه ادراك حقيقة الوضع ، واتخاذ الخطوات المناسبة . ولعله أراد أن يعرف إلى أي مدى كان وجوده سلطاناً اسمياً عاملاً مساعداً لاستمرار كبار الأمراء في مركز السلطة والنفوذ ، وكيف سيؤ ثر اعتزاله في وضعهم هذا ، ويكون عقبة تعرقل مسيرة الجشع والطمع التي تمادوا فيها ؟ .

وكان رفض نواب حلب وحماة وطرابلس الحلف بالولاء للسلطان بيبرس الجاشنكير الذي تولى حكم دولة الماليك في ٢٣ شوال سنة ٧٠٨هـ/ ٥ ابريل سنة ١٣٠٩ م (۱) هو الاطار الذي أخذت الصورة تتضح وتتبلور ضمنه ، إذ استنكر شمس الدين قراسنقر نائب حلب وسيف الدين قبجق نائب حماة وأسندمر كرجي نائب طرابلس ارتقاء بيبرس الجاشنكير كرسي الحكم ، ولم يحلفوا له بالعهد والولاء إلا بعد أن تدخل الناصر محمد وأقنعهم بضرورة ذلك (۱) . ويبدو أن الناصر محمد بن قلاون كان يرى في ذلك حلاً مؤ قتاً تستقر به الأمور حتى تنجلي حقيقة موقف بيبرس الجاشنكير بعد أن اعتلى كرسي السلطنة في دولة الماليك .

ومن ناحية أخرى نجد أن الوضع في مصر أخذ يتكشف عن حقيقة ملل الشعب المصري الذي تعب من سوء حكم بيبرس الجاشنكير وسيف الدين سلار وانفرادهما بالسلطة (٣) وتمنى الخلاص منها (١) .

<sup>(</sup>۱) مسالك ورقة ۱۳۸ ب ( مخطوط باريس ۲۳۲۸ ) ، ذيل ورقة ۱۶۹ أ ـ ۱۵۰ ب ، زبدة ورقة ۲۶۳ ب حسالك ورقة ۲۰۷ أ ب نزهة ورقة ۳۵ أ ـ ب ، مالك ورقة و ۶ أ ، مصر ورقة ۲۵ أ ـ هم أ ، سلاطين ورقة ۷۷ أ ـ ۸۷ أ ، درة ورقة ۹۰ أ ، السلوك جـ ۲ ص ۵۰ ـ ۷۷ أ ـ ۲۸ ، الـ درر جـ ۱ ص ۵۰ . ( طبعة حيدر آباد ) ، النجوم جـ ۸ ص ۱۸۰ ـ ۱۸۱ .

<sup>(</sup>٢) لمزيد من النفاصيل أنظر نزهة ورقة ٣٨ ب-13 أ ، النجوم ج-1 م -18 .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق ذكره ص ٢١ ـ ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) نزهة ورقة ٤١ أ ، السلوك جـ ٢ ص ٥٥ ، الدرر جـ ١ ص ٥٠٦ ( طبعة حيدر آباد ) ، النجوم جـ  $\Lambda$  ص 2٤٤ .

كها اشتعلت نار الحقد والكراهية بين بيبرس الجاشنكير وجماعته البرجية وبين سيف الدين سلار ومؤيديه ، بسبب روح التنافس بينهها والتكالب على السلطة والنفوذ ، إلى جانب أن عدداً من الأمراء المهاليك غادروا القاهرة متوجهين إلى الكرك لمناصرة الناصر محمد(١).

هذه العوامل مجتمعة شجعت الناصر محمد بن قلاون على قبول تأييد نواب الشام والتعاون معهم لاستعادة حقه المغتصب في الحكم والسلطنة (۱۱) ، وعلى ذلك يمكن القول بأن استقرار الناصر محمد بن قلاون في الكرك كان مرحلة انتظار حتى يأتى الوقت المناسب ليستعيد مركزه في حكم سلطنة الماليك (۱۱) .

وبدأ الناصر محمد يستعد عسكرياً للعودة إلى القاهرة ليأخذ مكانه المناسب في سلطنة الماليك ، وفي الوقت نفسه انضم إليه قسم من الجيش المملوكي لمناصرته ومساعدته لتنفيذ ما عزم عليه (٤).

وترك الناصر محمد الكرك متوجهاً إلى دمشق فدخلها في ١٢ شعبان سنة ٧٠٩ هـ/ ١٢ يناير سنة ١٣٠٠ م ثم أكمل مسيرته نحو الفاهرة ، فوصلها في ١٦ رمضان سنة ٧٠٩ هـ/ ١٧ فبراير سنة ١٣١٠ م في حين هرب بيبرس الجاشنكير يريد النجاة لنفسه ! وأرسل إلى الناصر محمد يسأله نيابة صهيون في الشام (٥٠) ،

<sup>(</sup>۲) ذيل ورقة ۱۵۹ بـ - ۱٦٠ أ ، زبدة ورقة ۲٦٩ أ ـ ۲۷۰ أ ، مختصر جـ ٤ ص ٥٦ ، نزهة ورقة 1٤ أ ـ ۲۲ ب ، سلاطين ورقة ۸ أ ـ ۸۲ ب ، السلوك جـ ۲ ص ٥٦ ـ ٥٩ ، النجوم جـ ٨ ص ٢٥ ـ ٢٤٧ ، ٢٥٧ ـ ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) النجوم جـ ٨ ص ١٨١ .

 <sup>(</sup>٤) ذيل ورقة ١٦١ أ ـ ١٦٢ أ ، زبدة ورقة ٢٧٠ ب ـ ٢٧١ أ ، نزهة ورقة ٤٣ أ ، العبر جـ ٥ ق ٥ ص
 ٤) ديل ورقة ١٦١ أ ـ ١٦٢ أ ، زبدة ورقة ٢٧٠ ب النجوم جـ ٨ ص ٢٥٩ ـ ٢٦١ .

<sup>(°)</sup> ذيل ورقة ١٦١ أ ـ ١٦٣ أ ، مالكُ ورقة ٢٦ أ ـ ب ، مُصر ورقة ١٥ أ ـ ب ، سلاطين ورقة ٨٢ ب ـ الملا ورقة ٨٢ ب . الملار جـ ١ ص ٥٠٦ ( طبعة الملا أ ، درة ورقة ٢٦ ب ـ ٩٢ أ ، السلوك جـ ٢ ص ٨٦ ـ ٧٢ ، الدرر جـ ١ ص ٥٠٦ ( طبعة حيدر آباد ) ، النجوم جـ ٨ ص ٢٦٤ ـ ٢٧١ ، قارن مسالك ورقة ١٣٩ ( مخطوط باريس ٢٣٢٨ ) .

ولكن الناصر محمد نجح في القبض عليه ، وتم القضاء عليه خنقاً ١٠٠ .

وفي يوم الجمعة ١٩ رمضان سنة ٧٠٩ هـ / ٢٠ فبراير سنة ١٣١٠ م خطب على منابر القاهرة ومصر باسم السلطان الناصر محمد بن قلاون (٢٠). في هذه الظروف السياسية المتداخلة بدأ العهد الثالث لحكم الناصر محمد ، حيث استمر في مركز السلطنة والنفوذ زهاء إحدى وثلاثين عاماً حتى توفي في ٢١ ذي الحجة سنة ٧٤١ هـ / ٧ يونية سنة ١٣٤١ م عن عمر يناهز الستين (٣).

وهنا سؤ ال يطرح نفسه: أي نوع من السلوك سينهجه الناصر محمد في فترة حكمه هذا بعد أن صقلته التجارب وحنكته المرارة التي قاساها في فترتين من الحكم لم يكن فيهما إلا صورة ليس لها من النفوذ إلا الاسم ؟؟

لعل أول ما يلاحظه أي دارس لهذا العهد هو موقف الناصر محمد بن قلاون ضد الخليفة أبي الربيع سليان بن الحاكم بأمر الله (3) ومعاداته له (6). ولم يكن هذا إلا الحلقة الأولى في سلسلة أعال الانتقام التي سينفذها الناصر محمد ضد كل من عمل على تأييد بيبرس الجاشنكير، وهذا يبرز سؤ ال آخر: إذا كان الناصر محمد قد نجح في استالة الأمراء حوله بالدبلوماسية والاستعطاف فأي موقف سيتخذ معهم بعد أن أصبح صاحب الكلمة النافذة في سلطنة الماليك ؟؟

وهل يعطي موقف الناصر محمد من الخليفة أبي الربيع سليان ومن بيبرس الجاشنكير شيئاً من الوضوح في الأسلوب الذي سيتبعه الناصر محمد مع كبار رجال

<sup>(</sup>۱) مسالك ورقة ۱۳۹ ب ( محطوط باريس ۲۳۲۸ ) ، مصر ورقة ۲۶ أ ، السلوك جـ ۲ ص ۷۸ ـ  $^{1}$  ، الدرر جـ ۱ ص  $^{1}$  -  $^{1}$  ، طبعة حيدر آباد ) ، النجوم جـ ۸ ص  $^{1}$  ،  $^{1}$  .

<sup>(</sup>۲) مسالك ورقة ۱۳۹ أ ـ ب ( مخطوط باريس ۲۳۲۸ ) ، ذيل ورقة ۱۶۴ أ ، مالك ورقة ۶۹ ب ـ ٤٧ أ ، مسر ورقة ٤٥ ب ـ ٢٠ م أ ، مصر ورقة ٤٥ ب ـ ٥٦ ب ، سلاطين ورقة ٨٤ أ ـ ٨٦ ب ، درة ورقة ٩٢ أ . السلوك جـ ٢ ص ٨٦ ـ ٧١ ، النجوم جـ ٨ ص ٢٧٢ ـ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣) مسالك ورقة ١٣٩ ب ، ١٤٩ أ ـ ب ( مخطوط باريس ٢٣٢٨ ) ، السلوك جـ ٢ ص ٧٢ ، ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته الدرر جـ ٢ ص ١٤١ ـ ١٤٤ ( طبعة حيدر آباد ) .

<sup>(</sup>٥) السلوك جـ ٢ ص ٧٣ ، النجوم جـ ٩ ص ٨ .

الدولة ؟؟ ولم يمهل السلطان الناصر محمد بن قلاون نائبه السابق سيف الدين سلار طويلاً ، فرغم أنه اعطاه نيابة الشوبك (١) في بداية عهده الثالث ، إلاّ أنه لم تمض شهور قليلة حتى استدعاه للحضور إلى القاهرة وما أن وصل حتى قبض عليه وسجن في القلعة في ربيع الثاني سنة ٧١٠ هـ/ أغسطس سنة ١٣١٠ م(١) حيث قضي نحبه جوعاً ، واستولى الناصر محمد على ثروته الطائلة وما تركه من نفائس الجواهر والخيول والأثواب (٣) . إلى جانب ذلك قبض الناصر محمد على عدد من الأمراء وتم سجنهم (١٠) . ومن هذا يتضح للدارس أن الناصر محمد أخل ينتهج سياسة القوة والانتقام من خصومه ومنافسيه دون رحمة أو شفقة أو تراجع ، وكأنه بذلك ينفذ خطة درسها وعزم على تنفيذها دون تردد ممهداً بذلك لعهد من الحكم ليس لأحد فيه كلمة ولا رأى سواه ، فنراه ما كاد يتأكد من ثبات مركزه حتى أخذ يعمل على النيل من كبار الأمراء . وبناء على خطة مدروسة وعزم سابق نجح الناصر محمد في شوال سنة ٧٠٩ هـ/ مارس سنة ١٣١٠ م في القبض على اثنين وعشرين أميراً من الماليك ذوى الرتب العالية وزجهم إلى السجن (٥). وبذلك كان الناصر محمد ينفذ خطوات في سلسلة من أعمال الانتقام ازاء الأمراء الذين لعبوا دوراً ضده في عهديه السابقين ، أو كانوا مناصرين لأعدائه ومغتصبي حقه (٦) . ومن ناحية أخرى كان الناصر محمد يعمل على تعيين مماليكه والمقربين منه في المناصب الهامة في السلطنة ليضمن تأييدهم ومناصرتهم (٧٠) .

(١) سلاطين ورقة ٩٢ ب ـ ٩٤ أ ، تالي ورقة ٣٤ أ ، السلوك جـ ٢ ص ٧٥ ، الدرر جـ ٢ ص ١٨٠ ( طبعة حيدر آباد ) ، النجوم جـ ٩ ص ١١ ، مورد ص ٥٧ .

<sup>(</sup>۲) السلوك جـ ۲ ص ۸۸ ، النجوم جـ ۹ ص ۱۸ .

<sup>(</sup>٣) عيون جـ ١٢ ورقة ١٦٧ ب ـ ١٦٩ أ ، ذيل جـ ٤ ورقة ١٨٩ ب ، تركية ورقة ٢٦ ب ـ ٢٧ ب ، ثمين ورقة ١٢٨ ب ـ ١٣٠ أ ، السلوك جـ ٢ ص ٩٧ ـ ٩٩ ، النجوم جـ ٩ ص ١٧ ـ ٢٠ ، مورد ٧٥ ـ ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) السلوك حـ ٢ ص ٧٧ ـ ٧٨ ، النجوم جـ ٩ ص ١٥ .

<sup>(</sup>٥) درة ورقة ٢٧٨ ب ، السلوك جـ ٢ ص ٧٦ ، النجوم جـ ٩ ص ١٣ .

<sup>(</sup>٦) السلوك جـ ٢ ص ٧٧ ـ ٧٨ .

<sup>(</sup>V) السلوك جـ ٢ ص ٧٧ ، النجوم جـ ٩ ص ١٣ ـ ١٤ .

وكانت الخطوة التالية أمامه هي التخلص من الأمراء الذين ساعدوه في استعادة حقه في السلطنة والحكم ، ولعله في تنفيذ هذه الخطوة كان يفكر فيا إذا كان هؤ لاء الذين نجحوا في دعمه ومساعدته وتوصيله إلى السلطة قادرين على التخلص منه والاتيان بغيره إذا لزم الأمر ، ورأوا في ذلك فرصة مناسبة ، لذا أراد أن يسرع بالتخلص منهم قبل أن يعملوا على التخلص منه . كان أول أولئك الأمراء أسند مر كرجي نائب حلب ، حيث تمكن الناصر محمد من القبض عليه ومصادرة ثروته (۱٬۰ وبعد وأخيراً قتله في سجنه في ذي القعدة سنة ۲۲۱ هـ/ نوفمبر سنة ۱۳۲۱ م (۲٬۰ وبعد ذلك وجه الناصر محمد نظره نحو بكتمر الجوكندار نائب السلطنة بالديار المصرية الذي حاول ـ خشية على نفسه وحياته وثروته التآمر ووضع نهاية لحكم الناصر محمد (۱٬۰ ولكن الأخير علم بأمر المؤ امرة (۱٬۰ وقمكن من القبض على بكتمر الجوكندار في جمادي الأولى سنة ۲۱۱ هـ/ سبتمبر سنة ۱۳۱۱ م وسجن في الحكندار في جمادي الأولى سنة ۲۱۱ هـ/ سبتمبر سنة ۱۳۱۱ م وسجن في الاسكندرية (۱٬۰ ).

ومن هذه الحادثة يمكن للدارس أن يدرك الكثير من العوامل المتداخلة التي توضح طبيعة الوضع السياسي بعد عودة الناصر محمد للحكم ، فلقد عاد الناصر محمد إلى السلطنة قوياً متمكناً من نفسه ومن سلطته وقوته . وهذا الوثوق والتمكن لم يكن خافياً على كبار أمراء الدولة ، فكانوا بين تعجب واستنكار فهو نفسه الذي كانت سلطته اسمية لا تمكنه حتى من اختيار نوع طعامه ووقت تناوله . فهو - إذن - عهد ذو طابع جديد بالنسبة لهؤ لاء الأمراء ، ومن ناحية أخرى هناك الناصر محمد الدي يبدو عازماً على المضي في سياسة الحكم والقوة ، مستخدماً أساليب الدبلوماسية والضرب دون رحمة ، في سبيل الحفاظ على ماوصل إليه ضمن الهدف

<sup>(</sup>١) درة ورقة ٢٨٢ ب ، السلوك جـ ٢ ص ٩٣ ، ٩٤ ، النجوم جـ ٩ ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الدرر جـ ١ ص ٣٨٨ ( طحيدر آباد ) .

<sup>(</sup>٣) السلوك جـ ٢ ص ٩١ ـ ٩٢ ، الدرر جـ ١ ص ٤٨٥ ، جـ ٤ ص ٣٧٧ (طحيدر آباد)

<sup>(</sup>٤) السلوك جـ ٢ ص ٩٢ ، النجوم جـ ٩ ص ٢٥ .

<sup>(°)</sup> جواهر ورقة ۲۲۲ أ ، السلوك جـ ۲ ص ۱۰۲ ، الدرر جـ ۱ ص ٤٨٥ ( طحيدر آباد ) النجوم ، جـ ٩ ص ٢٨ .

المرغوب ، قوة في الذات وإطاراً من الهيبة والاحترام المفروض .

إلى جانب ذلك هناك الوجود الدائم لاطهاع الأمراء الشخصية في السيطرة والحكم والنفوذ ، فهم عازمون على التخلص من كل ما يحول دون تمكنهم في الدولة حتى ولوكانت العقبة الناصر محمد بن قلاون نفسه ، وما عرف عنه في عهده الثالث من النيل دون رحمة من كل من تسول له نفسه الخروج عن حدود مركزه الصغير ، الذي حدده له الناصر محمد ضمن سياسته الجديدة . وإذا كانت هذه المتداخلات الشخصية توضح الاتجاه السياسي في شخصية الناصر محمد وتفكيره ، فهناك الكثير من الحوادث الصغيرة التي تبين الأصالة الانسانية في شخصية الناصر محمد ذات الطابع الاجتاعي والديني ، فنجده في جمادى الأولى سنة ١٩١١ هـ/ سبتمبر سنة ١٩١١ م يعلن عن وجوده بانتظام كل يوم اثنين في دار العدل لسماع شكاوى الناس عامة والقضاء فيها شخصياً (۱) . وهذه اللفتة الانسانية التي تنطوي على أصالة دينية وطيبة أخلاقية ـ دلالة على رغبة الناصر محمد في تقوية مركزه بين عامة الناس ، هذا من ناحية (۱) ، إلى جانب أنها نوع من المكافأة المعنوية على مساندتهم له في محنته السابقة (۱) .

وتعتبر ملاحقة الناصر محمد لنائب حلب شمس الدين قراسنقر المنصوري أحد الصور الفريدة التي تميز شخصية الناصر محمد بن قلاون عن غيره من السلاطين ، موضحة تصميمه المطلق لتأسيس حكم فردي اوتوقراطي لا ينافسه فيه أحد . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى عزمه دون تهاون على الاطاحة بكل رأس كبير في الدولة خشية أن يتطاول عليه فيكون سبباً في انتهاء حكمه(1) .

كما عمل الناصر محمد على مصادرة ثروة شمس الدين قراسنقر وكانت تقدر بحوالي اثنين وثلاثين ألف دينار ذهب ، وعدد من النفائس الذهبية والفضية (٥٠٠ .

وقد تمسك الناصر محمد بتنفيذ سياسته هذه تجاه كبار الأمراء ورجال دولته طوال عهده الثالث ، حيث كان سيد نفسه والحاكم بأمره دون منافس . وكان من

<sup>(</sup>۱) تحفة جد ١ ص ٢٤ ، السلوك جد ٢ ص ١٠٣ . (٤) النجوم جد ٩ ص ١٣ ـ ١٣ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذكره ص ٣٤ . (٥) النهج أجه ٣ ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) أنظر ما سبق ذكره ص ٢٢.

نتيجة سياسة القوة هذه والانتقام من كبار الأمراء والطامعين إن كان عهد الناصر محمد الثالث صورة كاملة من الحكم الفعلي والمطلق لفرد لا يقبل منافسة صغير أو كبير . وفي ظل هذا الحكم المطلق شهدت البلاد ازدهاراً اقتصادياً واجتاعياً ونشاطاً دينياً سجلته المصادر المملوكية المختلفة .

وأخيراً وليس آخراً لا بد أن نوضح أننا لسنا هنا بصدد تقديم بحث, شامل لشخصية الناصر محمد بن قلاون وإلا لاحتاج البحث الدقيق في هذه الناحية إلى كتاب قائم بذاته ، بل ومن عدة أجزاء . ولكن المقصود هو الوقوف بايجاز عند هذه الشخصية التي تتمتع بطابع فريد في الحكم وسط تيارات سياسية متعددة ومختلفة بل ومتضاربة ، مما جعل عهد الناصر محمد يبدو في قالب متميز ، وهذا التمييز ، والاختلاف انعكس بوضوح على تاريخ العصر في مختلف مظاهره السياسية والاقتصادبة والاجتاعية والثقافية ، حتى استحقت كل ظاهرة دراسة خاصة بها قائمة بذاتها ، وكان الناصر محمد هو الموجه لظروف هذه الظواهر طيلة فترة حكمه وإحدى وثلاثون سنة » ومن ناحية أخرى فان هذا الاستقرار في الحكم الذي حظيت به دولة المهاليك في عهده وكان من نتيجته اقتصاد زاهر ونشاط بارز في مخليت الثقافة المختلفة قد لا يكون موضع تساؤل وتعجب في حد ذاته ، ولكنه لابد عالات الثقافة المختلفة قد لا يكون موضع تساؤل وتعجب في حد ذاته ، ولكنه لابد عهديه الأول والثاني في صورة لا يمكن أن يوصف بأكثر من دمية تحركها أيد عديدة كتلك الموجودة في مسرح للعرائس .

وفي ظل الاستقرار الذي شهدته الدولة في الفترة الثالثة من عهد الناصر محمد أخذ نظام الوقف يتطور ضمن إطار تنظيمه الاداري ومؤثراته الثقافية حتى غدا من أبرز وجوه هذا العصر ، ولا يخفى على أي باحث أنه كان من العوامل الفعالة للنهضة التعليمية التي شهدتها الفترة التي نعالجها ، كما ظهر تأثيره واضحاً في العمائر الدينية والمدنية الأمر الذي استحق منا هذه الدراسة التفصيلية الشاملة ، علنا نصل إلى صورة واضحة للدور الذي لعبه هذا النظام في سلوك الفرد من ناحيته ، وفي تطور المجتمع فضلاً عن مجريات الحياة العامة من ناحية أخرى .

## الفَصِل التَّاني:

#### الجوانب الروحية في شخصية الناصر محمد بن قلاون :

تجمع المصادر المملوكية المختلفة سواء عن طريق سرد الحوادث أو بعبارات وصف مباشرة أن الناصر محمد بن قلاون كان رجلاً متديناً محافظاً على أصول الشريعة الإسلامية وما تنادى به من فضائل . وفي ذلك يقول المقريزي : \_

« لم يعرف عنه قطأنه شتم أحداً من خلق الله ولا سفه عليه ولا كلمه بكلمة سيئة  $(1)^{(1)}$ . « كان السلطان حشم النفس ، يكره الفحش  $(1)^{(1)}$  « وكان السلطان على السكر  $(1)^{(1)}$ . « وكان السلطان لا يرتشى ، ويمقت من يرتشي ويعاقبه أشد العقوبة  $(1)^{(1)}$ .

ومما يؤكد هذا القول أن الناصر محمد كان رغم مراعاته للقضاة لما في نفسه من إجلالهم وتعظيمهم ـ لا يتوانى عن أخذهم بالشدة إذا فسد مسلك أولادهم ، كما حدث سنة ٧٣٨ هـ / ١٣٣٧ م حين عزل قاضي القضاة جلال الدين محمد القزويني (٥) بسبب ولده جمال الدين عبد الله ، وما كان عليه من كثرة اللهو والشرة في المال وأخذ الرشوة من القضاة ونحوهم (١) .

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٣ ق ٢ ص ٧٧١ ـ ٧٧٢ ( طبعة بيروت سنة ١٩٥٩ م) .

<sup>(</sup>٢) السلوك جـ ٢ ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) السلوك جـ ٢ ص ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٤) السلوك جـ ٢ ص ٣٩١ ، ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٥) أنظر ترجمته الدررج ع ص ١٢٠ - ١٢٣ .

<sup>(</sup>٦) السلوك جـ ٢ ص ٤٣٩ ـ ٤٤٢ .

وقد يكون ذلك لأنه كان يكره أخذ الرشوة . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى كان يرى في القضاة قدوة لغيرهم من الناس ، خاصة في تطبيق أصول الشريعة الإسلامية ، ولا بد أن تكون القدوة مثالية في طيب الخلق وحسن السلوك والتصرف .

ويؤكد ابن تغري بردي ما سبق ذكره من أقوال المقريزي في مواضع مختلفة من كتابه « النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » ومن ذلك قوله : \_ « وكان ، رحمه الله ، على غاية من الحشمة والرياسة وسياسة الأمور ، فلم يضبط عليه أحد أنه أطلق لسانه بكلام فاحش في شدة غضبه ولا في انبساطه . . . وكان إذا غضب على أحد لا يظهر له ذلك » (۱) « كان يعظم عليه أن يذكر عنه أنه ظالم أو جائر ، أو وقع في أيامه خراب أو خلل ، ويحرص على حسن القالة فيه » .

<sup>(</sup>١) النجوم جـ ٩ ص ١٧٣ ، قارن السلوك جـ ٢ ص ٥٣٣ ـ ٥٣٤ .

<sup>(</sup>٢) النجوم جـ ٩ ص ١٧٤ ، قارن السلوك جـ ٢ ص ٥٣٤ ، ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٣) النجوم جه ٩ ص ٧٣ ، ٩٨ ـ ٩٩ ، قارن السلوك جه ٢ ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته الدرر جـ ١ ص ٤١٩ .

<sup>(</sup>٥) الدرر جـ ١ ص ٤١٩ .

<sup>(</sup>٦) السلوك جـ ٢ ص ١٧٦

<sup>(</sup>٧) السلوك جـ ٢ ص ١٧٦

ثم نقل إلى صفد ، ومات سنة بضع وعشرين وسبعمائة (١) :

ولعل أهمية هذه الحادثة تكمن في أنها تصور مدى كراهية الناصر محمد لشرب الخمر ومتعاطيها مها بلغت منزلته . وفي سنة ٧١٠هـ/ ١٣١٠ م « أمر أن يجدد السلطان الجلوس بدار العدل في كل إثنين ، فدار النقباء على القضاة وغيرهم من أهل الدولة وجلس السلطان في يوم الاثنين عشرية ، ونودي في الناس من له ظلامة فليرفع قصته بدار العدل ، فخاف الأمراء وغيرهم ، وأدوا ما عليهم من الحقوق من غير شكوى ، ورفع الناس قصصهم فقرأها الموقعون على السلطان بدار العدل ، ووقع عليها بين يديه ، وحكم بين الناس ، وأنصف المظلوم ، واستمر الجلوس في كل يوم إثنين »(۱) .

ولا تذكر المصادر المملوكية المختلفة أن سلطاناً من المهاليك سبق الناصر محمد في ممارسة هذه الخطوة شخصياً ، مساعدة للمظلوم وإحقاقاً للحق ، ويؤكد هذا ابن بطوطة في رحلته إذ يقول: « . . . وقد سلك مولانا أمير المؤمنين ناصر الدين أيده الله في ذلك مسلكاً لم يسبق إليه ، ولا مزيد في العدل والتواضع عليه وهو سؤ اله بذاته الكريمة لكل متظلم وعرضه بين يديه . . . » (٣) ويضيف هذا الرحالة الافريقي الذي زار مصر في عهد السلطان الناصر محمد قائلاً : -

(...) وللملك الناصر رحمه الله السيرة الكريمة ، والفضائل العظيمة ، وكفاه شرفاً انتهاؤه لخدمة الحرمين الشريفين ، وما يفعله في كل سنة من أفعال البر التي تعين الحجاج من الجهال ، التي تحمل الزاد والماء للمنقطعين والضعفاء وتحمل من تأخر وأضعف عن المشي في الدربين المصري والشامي . . . (1).

ومن ناحية أخرى كان السلطان الناصر محمد حريصاً على أداء فريضة الحج

<sup>(</sup>١) الدرر جـ ١ ص ٤١٩

<sup>(</sup>۲) السلوك جـ ۲ ص ۱۰۳

<sup>(</sup>٣) تحفة ، جـ ١ ، ص ٢٤

<sup>(</sup>٤) تحفة جـ ١ ص ٢٢ .

وزيارة بيت الله الحرام ، وقضى في ذلك ثلاث حجج أولها سنة V18 هـ / V18 م ، وثانيها سنة V19 هـ / V18 م ، وثالثها سنة V19 هـ / V18 م ، وثالثها سنة V19 هـ / V19 م ، وثالثها سنة V19 هـ / V19 م ، وثالثها سنة V19 هـ / V19 م ، وكان يكثر من الصدقات في رحلاته الدينية هذه V19 . ومما قيل فيه أيضاً « ولم يشهر عنه أنه ولى قاض في أيامه برشوة ، ولا محتسب ولا وال ، بل كان هو يبذل لهم الأموال ويحرضهم على عمل الحق ، وتعظيم الشرع الشريف V19 .

« وكان مطاعاً مهيباً ، عارفاً بالأمور ، يعظم أهل العلم والمناصب الشرعية ، لا يقرر فيها إلا من يكون أهلاً لها ، ويتحرى لذلك ويبحث عنه ويبالغ » (٣) .

أقوال متعددة من مؤ رخين ورحالة تذكر المختلف من العبارات ، ولكنها تتفق في أن كل ما ذكر يتناول ما يميز شخصية الناصر محمد بن قلاون ، من محافظته على أصول الشريعة الاسلامية ، والتحلي بالأخلاق التي تنطوي على تمسك بالعقيدة ورغبة بالاصلاح الأخلاقي ، وكلها نوايا وأفعال تبرز الصورة الانسانية المؤ منة التي تميّز الناصر محمد عن غيره من السلاطين وكبار رجال الدولة وأمرائها .

هذا قليل من كثير مما اتصف به الناصر محمد من جوانب روحية ، امتد أثرها على تصرفاته وسلوكه مع شعبه ، وظهر طابعها واضحاً في المنشآت والعماثر التي اكثر منها ، واجتهد أن تكون خدمة الدين هدفها ، ومساعدة المسلمين هو القصد الرئيسي من تأسيسها ، وسنعني بدراسة هذه المؤ سسات الدينية في الفصول التالية من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>۱) تذكرة ورقة ۲۳ ب ، ۷۶ أ ـ ب ، ۲۹ أ ـ ب ، النهج جـ ۲ ص ۲۲۷ ، زيتير ستين ص ۱۵۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، مصر ورقة ۲۲ أ ، تتمة جـ ۲ ص ۷۷ ، ۸۸ ـ ۸۹ ، ۱۱۰ ، الدرر جـ ٤ ص ۲۶۵ ـ ۲۶۵ ـ ۲۶۰ ، ۲۹۱ ، ۲۹۰ ، ۳۵۱ ، ۱۳۵ ، النجوم جـ ۹ ص ۳۵ ، ۵۰ ، ۸۵ ـ ۲۱ ، ۲۰۱ ـ ۲۰۱ ، بدائع جـ ۱ ص ۱۷۶ .

<sup>(</sup>۲) النجوم جـ ۹ ص ۱۷۵.

<sup>(</sup>٣) الدرر جـ ٤ ص ٢٦٤ .

### الفَصِّل الثَّالث:

#### اهتامات الناصر محمد بالشعب:

ومن ناحية أخرى عمل الناصر محمد على رفع المظالم عن الناس رحمة بهم وبأحوالهم ، ففي سنة ٧١٥ هـ / ١٣١٥ م ألغى الناصر محمد أربعاً وعشرين ضريبة اجتاعية ، رغم أن هذه الضرائب كانت مصدراً من مصادر الدخل في الدولة (١) . من ذلك مكس ساحل الغلة الذي عمل الناصر محمد على إلغائه لينقذ الناس مما يعانونه من جراء دفع هذه الضريبة ٢) ، وعلى ذلك نزل سعر القمح منذ لحظة إلغاء مكس ساحل الغلة (١) . ولا شك أن في هذا عوناً كبيراً للفقراء من الشعب لتدبر أمر معيشتهم .

إلى جانب ذلك : من الضرائب التي ألغاها الناصر محمد سنة ٧١٥ هـ/ ١٣١٥ م نصف السمسرة(٤) ، رسوم الولاية(٥) ، مقرر السجون(٢) ، مقرر

<sup>(</sup>١) مالك ورقة ٨٠ أ .

<sup>(</sup>۲) درر جـ ۹ ص ۲۸۲ ، مالك ورقة ۸۰ أ ، ثمين ورقة ۱۳۱ أ ، السلوك جـ ۲ ص ۱۵۰ ، المواعظ والاعتبار جـ ۱ ق ۱ ص ۱۵۸ ( طبعة بيروت سنة ۱۹۵۹ م )

<sup>(</sup>٣) النجوم جـ ٩ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) در جـ ٩ ص ٢٨٦ ، مالك ورقة ٨٠ ب ، ثمين ورقة ١٣١ أ ، السلوك جـ ٢ ص ١٥١ ، المواعظ والاعتبار جـ ١ ق ١ ص ١٥٨ ( طبعة بيروت سنة ١٩٥٩ م ) النجوم جـ ٩ ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٥) در جـ ٩ ص ٢٨٦ ، مالك ورقة ٨٠ ب ، ثمين ورقة ١٣١ أ ، السلوك جـ ٢ ص ١٥١ ، المواعظ والاعتبار جـ ١ ق ١ ص ١٥٩ ( طبعة وبيروت سنة ١٩٥٩م) ، النجوم جـ ٩ ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٦) در جـ ٩ ص ٢٨٦ ، مالك ورقة ٨٠ أ ، السلوك جـ ٢ ص ١٥١ ، المواعظ والاعتبار جـ ١ ق ١ ص ١٥٩ ( طبعة بيروت سنة ١٩٥٩ م ) ، النجوم جـ ٩ ص ٤٦

الحسوائص والبغال (۱) ، طرح الفسراريج (۲) ، مقسر ر الفرسان (۳) ، رسوم الأفراح (۱) ، جباية المراكب (۱۰) ، ضمان تجيب ، كشف مراكب النوبة ، شد النزعاء ، حقوق السودان ، حقوق القينات ، مقسر المشاعلية ، متوفسر الجراريف ، ثمن العباءة ، زكاة الرحالة ، ركوة السواس (۲) . كذلك أبطل الناصر عمد ضرائب قود الخيل ، عداد النخيل ، مقرر المناشير (۱۷) ، قطائع العربان ، ضمان الطريق ، ضمان الملح ، حقوق النحالين (۸) .

ويفهم من الكتابات المملوكية أن الشعب المصري كان سعيداً وممتناً للناصر محمد الذي أبطل هذه الضرائب ، فأراح الناس من كثير من المظالم ، التي كانت تنتهك في حقهم (1) . لقد عانت الرعية الكثير ، سواء من جراء دفع هذه الضرائب التي كانت عبئاً اقتصادياً كبيراً ، خاصة على الفقراء من الشعب ، أو مما كانوا يقاسونه على يد جامعي الضرائب . ومن ناحية أخرى حقق الغاء هذه الضرائب شعبية كبيرة للناصر محمد بين رعيته .

لقد انتقم الناصر محمد من كافة الأمراء ، سواء الذين اشتركوا في قتل أخيه

<sup>(</sup>۱) مالك ورق ۸۱ أ ، السلوك جـ ۲ ص ١٥١ ، المواعظ والاعتبار جـ ١ ق ١ ص ١٥٩ ( طبعة بيروت سنة ١٩٥٩ م) ، النجوم جـ ٩ ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) در جـ ٩ ص ٢٨٦ ، مالكُ ورقة ٨١ أ ، تذكرة ورقة ٦٨ أ ، المواعظوالاعتبار جـ ١ ق ١ ص ١٥٩ ( ( طبعة بيروت سنة ١٩٥٩ م ) ، النجوم جـ ٩ ص ٤٦ ـ ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) در جـ ٩ ص ٣٨٦ ، مالك ورُقة ٨١ أ ، السلوك جـ ٢ ص ١٥١ ، المواعظ والاعتبار جـ ١ ف ١ ص ١٥٩ ( طبعة بيروت سنة ١٩٥٩ م ) ، النجوم جـ ٩ ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) مالك ورقة ٨١ أ ، تذكرة ورقة ٦٨ أ ، ثمين ١٣١ أ ، السلوك جـ ٢ ص ١٥١ ـ ١٥٢ ، المواعظ والاعتبار جـ ١ ق ١ ص ١٥٩ ( طبعة بيروت سنة ١٩٥٩ م ) ، النجوم جـ ٩ ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٥) مالك ورقة ٨١ أ ، تذكرة ورقة ٦٨ أ ، السلوك جـ ٢ ص ٢ أ ٠ ، المواعظ والاعتبار جـ ١ ق ١ ص ١٥٩ . ١٦٥ ـ ١٦٠ ( طبعة بيروت سنة ١٩٥٩ م ) ، النجوم جـ ٩ ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٦) در جـ ٩ ص ٢٨٦ ، المواعظ والاعتبار جـ ١ ق ١ ص ١٦٠ ( طبعة بيروت سنة ١٩٥٩ م ) ، السلوك جـ ٢ ص ١٥٢ ، النجوم جـ ٩ ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٧) در جـ ٩ ص ٢٨٦ ، مالك ورقة ٨١ أ ، ثمين ورقة ١٣١ أ ـ ب .

<sup>(</sup>٨) در جه ٩ ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٩) تذكرة ورقة ٦٨ أ ، السلوك جـ ٢ ص ١٥٤ ، النجوم جـ ٩ ص ٥٠ .

الأشرف خليل ، أو الذين تآمروا ضده وعملوا على خلعه وهو صغير ، أو دبروا المؤ امرات لازاحته والقضاء عليه في فترة حكمه الثالثة ، حتى اصابه من جراء هذه الحوادث مرض الشك في كل قريب منه من رجال الدولة . وبات لا يأمن على نفسه من أمير أو نائب ، ولكنه من ناحية أخرى رأى في شعب مصر الوفاء له ، ولحكمه ، ولبيت قلاون ، لقد انتصروا له وهو صغير وأيدوه وهو كبير ، فكافأهم على اخلاصهم باراحتهم من هذه الضرائب العديدة . ويعلق ابن تغري بردي على هذه الخطوة التي اتخذها الناصر محمد فأبطل الضرائب والمكوس فيقول : -

« وكل ما فعله الملك الناصر من إبطال هذه المظالم والمكوس دليل على حسن اعتقاده وغزير عقله وجودة تدبيره وتصرفه ، حيث أبطل هذه الجهات القبيحة التي كانت من أقبح الأمور وأشنعها وعوضها من جهات لا يظلم فيها الرجل الواحد . ومثله في ذلك كمثل الرجل الشجاع الذي لا يبالي بالقوم ، كشروا أو قلّوا . . . »(١) .

هذا إلى جانب ما كان للناصر محمد من مواقف كريمة أخرى تجاه الشعب المصري أثناء الأزمات الاقتصادية ، التي واجهت دولة الماليك طيلة فترة حكمه الطويل كها حدث أثناء الأزمة الاقتصادية التي ابتدأت في جمادى الآخرة سنة ٧٣٥ هـ / ١٣٣٦ م(٢) حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأولية ارتفاعاً هائلاً ، فزاد سعر القمح والفول وغيره من المحاصيل الزراعية الأساسية(٣) وتعذر شراء الخبز(١٠) ، وبالتالي عمل الأمراء على حفظ القمح وعدم طرحه بالأسواق حتى يباع حين تكون الفائدة أكبر(١٠) ، وقد خشى الناصر محمد عاقبة ذلك واستدعى نجم

<sup>(</sup>١) النجوم جـ ٩ ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) السلوك جـ ٢ ص ٣٦٨ ، قارن اغاثة ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) تركية ورقة ٣٠ ب ، السلوك جـ ٢ ص ٣٩٢ ، ٣٩٤ ، اغاثة ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) السلوك جـ ٢ ص ٣٩٢ ، ٣٩٤ ، اغاثة ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) السلوك جـ ٢ ص ٢٤ ، ٣٩٤ Lapidus, Muslim Cities, p. 51 ؛ ٣٩٤

الدين محمد بن حسين بن علي الاسعردي(١) ، محتسب القاهرة وعلاء الدين علي بن حسن المرواني(١) ، ليعملا على تخفيض سعر الخبز ومراقبة الحوانيت(١) ، ولكن الأزمة اشتدت فعمل الناصر محمد على جلب الغلال من غزة والكرك والشوبك ودمشق ، وألا يترك بها غلة مخزونة حتى تحمل إلى القاهرة .

ومن ناحية أخرى أصدر الناصر محمد مرسوماً سلطانياً أعلن في القاهرة ومصر الآيباع إردب القمح بأكثر من ثلاثين درهما ، وسيعاقب من يخالف ذلك بمصادرة أمواله. كما عمل الناصر محمد على الاجتاع بالأمراء وحذرهم مغبة مخالفة مرسومه ، ولكن الأمراء استمروا في حفظ القمح المخزون بل وبيعه سراً بسعر سبعين درهما للاردب كلما أتيح لهم ذلك (3).

من الواضح أن الناصر « محمد » إنما أصدر هذا المرسوم الخاص بسعر القمح تعاطفاً مع الشعب ليمكنه الحصول على قوته بأسعار مناسبة متحدياً بذلك رغبة الأمراء في مزيد من الكسب على حساب الشعب ، ومن ثم حين علم الناصر محمد عدم تنفيذ المراسيم التي أصدرها في رجب سنة ٧٣٦ هـ/ فبراير ١٣٣٦ م ، وفي شعبان سنة ٧٣٦ هـ/ مارس ١٣٣٦م (٥) زاد اهتامه بمشكلة الغلاء ، وشق عليه ما يعاني الناس من ذلك وكان يدرك أن أكثر الغلال للأمراء ، فأرسل في طلب ضياء الدين بن يوسف بن أبي بكر بن محمد ـ الشهير بالضياء بن خطيب بيت الأبار الشامي ـ (١) وفوض إليه القيام بوظيفة الحسبة ، وأكد عليه ضرورة مراقبة تطبيق المراسيم السلطانية (٧).

ونتيجة لذلك عمل الضياء على بيع القمح المخزون لدى الأمراء بالتناوب

<sup>(</sup>١) لم نعثر على ترجمة له .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته الدرر جـ ٣ ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) السلوك جـ ٢ ص ٣٩٤ ، قارن.22 Lapidus, Muslim Cities, p. 52

<sup>(</sup>٤) السلوك جـ ٢ ص ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٥) السلوك جـ ٢ ص ٣٩٤ ، إغاثة ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٦) أنظر ترجمته الدررجه ٥ ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>V) السلوك جـ ٢ ص ٣٩٤ .

بسيم ثلاثين درهماً للإردب بعد أن اقتطع جزءاً يناسب احتياجات كل أمير ، وحين علم أن شمساري قوصون (ت سنة ٧٤٢ هـ / ١٣٤١ م) (١) وبشتاك الناصري (ت سنة ٧٤٢ هـ / ١٣٤١ م) (١) باعا القمح بأكثر من ذلك عمل على ضربها ، وأخبر السلطان الناصر «محمد » فغضب ووبخ قوصون توبيخاً قاسياً أمام الأمراء لمخالفته مرسومه ، كما عمل على ضرب أستاداره فلم يتجاسر أحد من الأمراء بعد هذه الحادثة أن يفتح شونته إلاّ بأمر المحتسب (٣). ومن ناحية أخرى عمل الناصر محمد على فتح شونته وبيع القمح المخزون فيها بسعر خمسة وعشرين درهما للاردب (١٠). كما نودي بالقاهرة ومصر : « من كان عنده غلة ولا يبيعها نهبت » (٥).

بهذه الخطوات الصارمة وهذا الحزم الذي مارسه الناصر محمد أمكن التغلب على الأزمة ، واستطاع الناس الحصول على الخبر ، وبدأت الأسعار تنخفض تدريجياً خاصة بعد وصول القمح من الشام وبلاد الصعيد (1). ولا شك أن الناصر « محمد » في عمله هذا كان يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب المصري وحصوله على قوته اليومي بسعر مناسب ، رافضاً أن تكون رعيته ضحية لجشع الأمراء وطمعهم حتى لو كان هؤ لاء الأمراء من أقرب خواصه ، ومما لا يخفى عن الذهن أنه لو تركت هذه الأزمة دون معالجة حازمة من الناصر محمد لكانت نتائجها وخيمة ولقاسي الناس المجاعة والوباء . إنه بذلك يطبق ما ينادي به الإسلام من حق الفقير في مال الغني والوقوف إلى جانب الضعفاء في وقت الضيق خاصة ، والعمل على عاسك المجتمع عند الأزمات ليمكن التغلب على المشكلة بما ينادي به الدين الحنيف ، من مبادىء التعاون والمشاركة والتعاضد ، ولقد كان الناصر محمد في كل

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته الدرر جـ٣ ص ٣٤٢ ـ ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته الدرر جـ ٢ ص ١٠ ـ ١٢ .

<sup>(</sup>٣) السلوك جـ ٢ ص ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٤) إغاثة ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) السلوك جـ ٢ ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>٦) السلوك جـ ٢ ص ٣٩٦ .

ما اتخذه من خطوات قدوة للأمراء مبتدئاً بنفسه في تطبيق نصوص المراسيم التي أصدرها . ولا أدل على ذلك من بيعه القمح المخزون في شونته بسعر أقل .

بالإضافة إلى ما حدث سنة ٧٢٧ هـ / ١٣٢٧ م حين قدم الشريف عطيفة بن أبي نمي (١) صاحب الحجاز وأخبر الناصر محمد ما تواجهه مكة من قحط بسبب الجفاف وعدم تساقط الأمطار (٢) ، وإن سعر إردب القمح وصل إلى مائتين وخمسين درهما ، فأمر الناصر محمد أن يحمل إلى مكة ألفا أردب من القمح إلى جانب ما تبرع به عدد من الأمراء . فلما وصلت الغلال تصدق بها ، فانخفض السعر وبيع إردب القمح بمائة درهم (٢).

صورة واضحة تبين الناصر محمد في نظرته الواحدة الشاملة للبلاد التي يحكمها سواء مصر أو الشام أو الحجاز ، ومثلها جلب القمح من الشام مساعدة لمصر في أزمتها الاقتصادية ، كذلك أرسل القمح من مصر إلى بلاد الحجاز عونا لمسلمي بيت الله الحرام في ضائقتهم هذه ، وتبلغ الصورة أقصى مثاليتها حين يكون هذا العون صدقة لا مقابل وراءها سوى رجاء الثواب .

كذلك من مظاهر اهتهام الناصر محمد بشعبه عنايته بالإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ففي سنة ٧١١ هـ/ ١٣١١ م تم حفر خليج الإسكندرية ليمكن الاستفادة منه طوال العام (١)، وحين انتهى العمل منه عمر الناس فيه السواقي (٥)، واستجدت قرية سميت بالناصرية التي اتسعت إتساعاً كبيراً ، حيث شملت ستائة من السواقي وأربعين من القرى ، كها تم زراعة ألف حقل ، وبناء البيوت

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته الدرر جـ ٣ ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) الدرر جـ ٣ ص ٧٠ ، السلوك جـ ٢ ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٣) السلوك جـ ٢ ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٤) النجوم جـ ٩ ص ٢١٧ ، قارن المواصط والاعتبار جـ ١ ق ٢ ص ٣٠١ ( طبعة بيروت سنسة ١٩٥٩ م)

<sup>(°)</sup> المواعـظُ والاعتبـار جـ ١ ق ٢ ص ٣٠١ ( طبعـة بسيروت سنـة ١٩٥٩ م) ، النجــوم جـ ٩ ص ٢١٧ ـ ٢١٨ .

للسكني فجاء الناس من كل مكان للاستيطان (١).

كما عمل في سنة ٧١٤ هـ / ١٣١٤ م على إنشاء الجسور وشق العديد من القنوات للري في مختلف الأقاليم المصرية (٢٠).

ومن ناحية أخرى كان الناصر محمد حريصاً على إنشاء الجسور والقناطر في مختلف أقاليم البلاد ونواحيها ليمكن توفر الماء للري طوال العام فأرسل سنة ٧١٤ هـ / ١٣١٤ م عدداً من الأمراء إلى تلك المناطق لإنجاز العمل وتنفيذ أوامره عذا الخصوص (٣).

ومن ذلك أيضاً حفر الخليج الناصري الذي يمتد من خارج القاهرة إلى سرياقوس (1) والذي بدأ العمل به في جمادى الأولى سنة ٧٢٥ هـ/ ابريل ١٣٢٥ م (٥) واستمر شهرين ، وشيدوا عدداً من القناطر(٢) ، وعمروا السواقي للري(١) ، وعمرت بالمنازل وازدهرت بالبساتين والحقول ، فكان رضاء السلطان الناصر محمد عن نجاح هذا العمل كبيراً (٨).

كما تم إنشاء جسر بولاق سنة ٧٣٨ هـ/ ١٣٣٧ م على الضفة الشرقية من النيل والذي اشترك في تعميره عدد كبير من المهندسين والحجارين والعمال حتى انتهى من العمل بعد شهرين فقط ، فسر الناصر محمد من ذلك كثيراً (١). وبهذا

<sup>(</sup>۱) النجوم جـ ٩ ص ٢١٨ ، أنظر أيضاً المواعظ والاعتبار جـ ١ ق ٢ ص ٣٠١ ( طبعة بيروت سنة ١ ١٩٥٩ م ) .

<sup>(</sup>٢) السلوك جـ ٢ ص ١٣٧ ـ ١٣٨ ، النجوم جـ ٩ ص ٣٨ ـ ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) السلوك جـ ٢ ص ١٣٧ - ١٣٨ ، النجوم جـ ٩ ص ٣٨ - ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٣ ق ١ ص ٣٤ ( طبعة بيروت سنة ١٩٥٩ م ) ، النجوم جـ ٩ ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٥) المواعظوالاعتبار جـ ٣ ق ١ ص ٣٤ ( طبعة بيروت سنة ١٩٥٩ م ) ، النجوم جـ ٩ ص ٨١ ـ ٨٢ .

<sup>(</sup>٦) المواعيظ والاعتبيار جـ ٣ ق ١ ص ٣٤ ـ ٣٥ ( طبعة بيروت سنية ١٩٥٩ م) ، النجــوم جـ ٩ ص ٨٢ ـ ٨٨ .

<sup>(</sup>٧) المواعظ والاعتبار جـ ٣ ق ١ ص ٣٥ ( طبعة بيروت سنة ١٩٥٩ م ) ، النجوم جـ ٩ ص ٨٣

<sup>(</sup>٨) المواعظوالاعتبار جـ ٣ ق ١ ص ٣٥ ( طبعة بيروت سنة ١٩٥٩ م ) ، النجوم جـ ٩ ص ٨٣ ـ ٨٤ .

<sup>(</sup>٩) السلوك جـ ٢ ص ٤٤٩ ـ ٤٥١ .

الجسر يمكن الحيلولة دون اندفاع الماء أثناء فيضان النيل تجاه المناطق المعمورة أو تدميرها (١٠).

وكان من نتيجة ذلك أن استجدت عدة بساتين بجزيرة الفيل (۱۰). وفي «شيبين» أحد نواحي المنوفية أخذ الماء يقوى على الجسر الذي أقامه السلطان الناصر محمد في المنطقة حتى صارت الأراضي المنخفضة تفيض بالماء ، فرأى الناصر محمد عمل جسر يرد اندفاع الماء ، وبدأ العمل به في ربيع الثاني سنة ٧٤٠هـ/ أكتوبر ١٣٤٠ م (۱۱) وانتدب بيبغا حارس الطير للإشراف على سير العمل (۱۰). ومما يستلفت النظر في هذا العمل هو مشاركة الشعب بتمويل المشروع ، إذ فرض الناصر محمد على ختلف الأقاليم دفع ثمن درهم عن كل دينار فجمع بذلك أربعها ثة ألف درهم (۱۰) ، ولعل الناصر محمد أراد بهذا العمل بعث الدافع الشخصي لدى الشعب فيشعر كل فرد أنه يملك شيئاً في هذا الجسر ، فيزيد الاهتمام به والمحافظة عليه ، وبالتالي تكون الفائدة أعم وأشمل . وحين تم بناء الجسر وانتهى العمل به شمل الري عدة أراضي لم تكن تصلها المياه للري قبل ذلك (۱۰). كما كان نتيجة بناء جسر « شيبين » هذا ازدياد خراج الشرقية زيادة كبيرة (۷).

وفي سنة ٧٤١ هـ / ١٣٤٠ م ذهب السلطان الناصر محمد إلى بركة الحبش وأمر بأن يحفر خليج من البحر إلى حائط الرصد خارج القاهرة ، وأن يحفر في المنطقة عشر آبار على عمق أربعين ذراعاً تركب عليها السواقي ، حتى يجري الماء من النيل إلى القناطر التي تحمل الماء إلى القلعة ليكثر بها الماء . وقد تم إنجاز هذا

<sup>(</sup>١) السلوك جـ ٢ ص ٤٥١ .

<sup>(</sup>٢) النجوم جـ ٩ ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) السلوك جـ ٢ ص ٤١٣ ، المواعظ والاعتبار جـ ٣ ق ١ ص ٧٣ ( طبعة بيروت سنة ١٩٥٩ م ) .

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته الدرر جـ ٢ ص ٤٤ .

<sup>(°)</sup> السلوك جـ ٢ ص ٤٩٣ .

<sup>(</sup>٦) السلوك جـ ٢ ص ٤٩٣ .

<sup>(</sup>۷) النجوم جـ ۹ ص ۱۹۲ .

المشروع بنجاح كبير (١٠). ولا شك أن مشروعاً كهذا فائدته كبيرة لكل سكان القلعة من أمراء الماليك وخواصهم وخدمهم .

كما كان للناصر محمد عناية كبيرة ببلاد الجيزة حتى إنه عمل على كل بلد جسراً وقنطرة ، للانتفاع بها في أمور الري والزراعة ، وليمكن توفر الماء في هذه النواحي طوال العام للاستفادة منه في الري ، وللحيلولة دون جفاف أراضي هذه النواحي ، ومن ذلك جسر أم دينار الذي استغرق العمل فيه مدة شهرين وأمكن تحويل المياه ليستفاد منها في تلك الأراضي ، فانتفع بها جميع أهل الجيزة ، وتم زراعة أراضي واسعة كانت قبل ذلك عديمة النفع (٢).

والجدير بالذكر أن كلاً من قوصون وبشتك أخذ عدة أراضي من هذه المناطق وعمروها ووقفوها ( $^{1}$ ). كها عنى الناصر محمد عناية كبيرة بانشاء الكثير من القناطر واستحداث العديد من الأراضي الصالحة للزراعة ، فمثلاً تم تعمير خمس قناطر على الخليج الناصري ( $^{1}$ ) ، كها تم إنشاء قنطرة السباع سنة  $^{1}$  هه /  $^{1}$  المناطر م ، قنطرة آق سنقر ( $^{1}$ ) ، قنطرة الاوز ( $^{1}$ ) ، القنطرة الجديدة سنة  $^{1}$  هم  $^{1}$  م ، قنطرة بني وائل سنة  $^{1}$  هم  $^{1}$  م ، قنطرة الأميرية سنة  $^{1}$  م  $^{1}$  م ، قنطرة باب البحر سنة  $^{1}$  م  $^{1}$  م ، وقنطرة الحاجب سنة  $^{1}$  م  $^{1}$ 

واستجدت في أيام الناصر محمد عدة أراضي للزراعة في الشرقية ونواحي فوه

<sup>(</sup>۱) المواعظ والاعتبار جـ ٣ ق ١ ص ١٦٣ ( طبعة بيروت سنة ١٩٥٩ م ) ، النجوم جـ ٩ ص ١٦٠ ـ ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) النجوم جـ ٩ ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) النجوم جـ ٩ ص ١٩٠ ـ ١٩١ .

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٣ ق ١ ص ٣٥ ( طبعة بيروت سنة ١٩٥٩ م ) .

<sup>(</sup>٥) المواعظ والاعتبار جـ ٣ ق ١ ص ٣٧ ( طبعة بيروت سنة ١٩٥٩ م ) .

<sup>(</sup>٦) المواعظ والاعتبار جـ ٣ ق ١ ص ٣٩ ( طبعة بيروت سنة ١٩٥٩ م ) .

<sup>(</sup>٧) المواعظ والاعتبار جـ ٣ ق ١ ص ٣٨ ـ ٤٠ ، ٤٤ ( طبعة بيروت سنة ١٩٥٩ م ) .

وغيرها وكانت قبل ذلك خراباً(١).

وخلاصة القول في مجال هذه الإصلاحات لأمور البري والزراعة التي أنجزت في عهد الناصر محمد وبأمر منه ما يذكره ابن تغري بردي حول هذا الموضوع: -

« وأحكم عامة أراضي مصر قبليها وبحريها بالترع والجسور حتى أتقن أمرها ، وكان يركب إليها برسم الصيد كل قليل ، ويتفقد أحوالها بنفسه ، وينظر في جسورها وترعها وقناطرها ، بحيث إنه لم يدع في أيامه موضعاً منها حتى عمل فيه ما يحتاج إليه . . . . . . وكان إذا سمع بشراقي بلد أو قرية من القرى أهمه ذلك ، وسأل المقطع بها عن أحوال القرية المذكورة غير مرة ، بل كلما وقع بصره عليه ، ولا يزال يفحص عن ذلك حتى يتوصل إلى ريها بكل ما تصل قدرته إليه »(٢).

<sup>(</sup>١) النجوم جـ ٩ ص ٩١ .

<sup>(</sup>٢) النجوم جـ ٩ ص ١٩٢ .

# الفصل الرّابع:

### الوقف في العصر المملوكي

#### أولاً تعريف كلمة وقف:

لم ترد كلمة وقف في القرآن الكريم ولا في أحاديث الرسول في . ولكن يفهم من تفسيرات الفقهاء أن الوقف هو صدقة جارية من أموال الواقف في حياته ويستمر بقاؤها بعد مماته . والهدف منها : إما تحقيق مورد ثابت للرزق لورثة الواقف ، أو الصرف على وجوه البر والخير(۱) . أما وجوه البر والخير فهي متعددة وكثيرة مثل إعانة الفقراء ، أو بناء مسجد أو قيام مدرسة وما شابه ذلك شريطة بقاء واستمرار هذه الصدقة . وعلى ذلك يكون تحقيق الخير هو الغرض الأساسي من عمل الوقف ؛ وإن شملت الأوقاف في كثير من الأحيان الصرف على أسرة الواقف .

### ثانياً نبذة تار يخية : \_

يفهم من التعريف السابق أن الوقف نظام أوجده المسلمون لتحقيق الخير في مظاهره المختلفة وعلى ذلك عرفت النظم الإسلامية الوقف منذ أيام الإسلام الأولى . وتعزز هذا النظام في ظل الحكم العربي الاسلامي بسبب ما شهدته بلاد

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ ٥ ص ٢٤٦ .

المسلمين من تغيرات اجتاعية وتيارات سياسية وصراعات مذهبية ، حتى بلغ أوج انتشاره وازدهاره في مصر تحت الحكم المملوكي .

وتشير المصادر المختلفة إلى ذلك السباق الذي لم ينقطع بين سلاطين الدولة المملوكية في إنجاز أعمال الأوقاف المختلفة ، والإنفاق على مؤسسات الخير من مساجد ومدارس وخانقاوات وزوايا وبيارستانات وغيرها ، من المنشآت التي أكثر منها السلاطين الماليك لأهداف مختلفة يأتي تحقيق الخير على رأسها .

ومع تعاقب الفترات التاريخية المختلفة للحكم الإسلامي عمل هؤ لاء الواقفون على كتابة نصوص واضحة تتضمن العمل الموقوف في مواد مفصلة رغبة منهم في تثبيت الوقف وإعطائه الصبغة الشرعية ، وإدراج وثيقته مع سجلات ديوان الأحباس ، فيحقق له ذلك إشراف الدولة من ناحية واستمرار عمل الوقف في تحقيق المنافع الخيرية التي أقيم من أجلها من ناحية أخرى .

ويورد المقريزي أقدم نص لوقفية سجلته المصادر المختلفة ، وهو النص الخاص بوقف بئر الوطاويط والذي تم تسجيلها سنة ٣٥٥ هـ / ٩٦٥ م (١). ويفهم من وثائق الوقف ونصوصها المختلفة أن الأوقاف في مصر في ظل السلطنة المملوكية شملت الدور والدكاكين والحامات العامة والقصور والأراضي الزراعية والأفران والمصبغات وغير ذلك ، مما يمكن أن يستفاد منه لتمويل عمل وقفي .

واقتضى ازدياد الأوقاف في مصر في ظل النظم الإسلامية المختلفة إنشاء ديوان خاص للأوقاف ، وترجع بداية إنشاء هذا الديوان إلى الدولة الفاطمية حين تولى قاضي القضاة أمر الأوقاف(١) « وصار للأحباس ديوان مفرد وأول ما قدم المعز أمر في ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وثلثهائة بحمل مال الأحباس من المودع إلى بيت المال الذي لوجوه البر ، وطولب أصحاب الأحباس بالشرائط ليحملوا عليها وما يجب لهم وللنصف من شعبان ضمن الأحباس محمد بن القاضي أبي الطاهر

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ١٣٥ ـ ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى جـ ١٠ ص ٤٥٢ ـ ٤٥٣ ، المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢٩٥ .

عمد بن أحمد بألف وخسيائة ألف درهم في كل سنة يدفع إلى المستحقين حقوقهم ويحمل ما بقي إلى بيت المال "". وهكذا يفهم من النص أن الفضل في إيجاد ديوان خاص للأوقاف والأحباس لتنظيمها وإدارة شؤ ونها تحت إشراف موظفي الدولة ، يعود الفضل في هذا إلى الدولة الفاطمية وإلى الخليفة المعز لدين الله في سنة من هذه الأوقاف من حق بيت المال ولا يحق للمنتفعين من هذه الأوقاف الحصول على نصيبهم إلا بعد تقديم وثائق الاستحقاق الشخصية . كما يفهم من النص أنه أصبح هناك ضامن للأحباس . ويعتبر محمد بن القاضي أبي الطاهر محمد بن أحمد أول ضامن لجباية أموال الأوقاف متعهداً بمبلغ سنوي قدره مليون ونصف مليون درهم . والسؤ ال الذي يجب طرحه هنا هو : إلى أي مدى سيعاني المستفيدون من ربع الأوقاف من تعسف أصحاب وظيفة جباية أموال الأوقاف في ظل الحكم المملوكي ؟ وكيف ستؤ ثر الأطماع الشخصية في طبيعة أموال الأوقاف في ظل الحكم المملوكي ؟ وكيف ستؤ ثر الأطماع الشخصية في طبيعة سير جباية هذه المتحصلات ؟ إن الإجابة على هذا السؤ ال ستظهر واضحة من خلال هذه الدراسة الموضوعية لنظام الوقف في السلطنة المملوكية .

ويجب ألا يفوتنا ونحن نناقش هذه النقاط أن نذكر أن الهدف الأساسي من جمع المتحصل من أموال الأوقاف في بيت المال هو الصرف على المساجد والمراكز الدينية (۱). أما فيا يختص بديوان الأحباس فيذكر كل من المقريزي والقلقشندي (۱) موجزاً لهذا الجهاز المستحدث في الدولة الفاطمية (۱). ومما يذكره المقريزي: « إن الخدمة في ديوان الأحباس وهو أوفر الدواوين مباشرة ولا يخدم فيه إلا أعيان كتاب المسلمين من الشهود المعدلين بحكم أنها معاملة دينية ، وفيها عدة مدبرين ينوبون عن أرباب هذه الخدم في إيجاب أرزاقهم من ديوان الرواتب ، وينجزون لهم عن أرباب هذه الخدم في إيجاب أرزاقهم من ديوان الرواتب ، وينجزون لهم الخروج باطلاق أرزاقهم ، ولا يوجب أحد من هؤ لاء خرج إلا بعد تعريفه تأخر

(١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢٩٥ ، صبح الأعشى جـ ٣ ص ٤٩٠ .

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار حــ ٢ ص ٢٩٥ ، صبح الأعشى جــ ٣ ص ٤٩٠ .

الإيجاب له . وان تمادى ذلك ابتدل به أو توفر ما باسمه لمصلحة أخرى خلا جواري المشاهد فإنها لا توفر ، لكنها تنقل من مقصر إلى ملازم . وكان يطلق لكل مشهد خسون درهما في الشهر برسم الماء لزوارها ، ويجري من معاملة سواقي السبيل بالقرافة والنفقة عليها من ارتفاعه فلا تخلو المصانع ولا الأحواض من الماء أبدا ، ولا يعترض أحد من الانتفاع به وكان فيه كاتبان ومعينان »(۱) . وقد حمل القضاة في الدولة الفاطمية أمر تفقد المساجد المختلفة لمعرفة ما تحتاجه من مواد وإصلاحات وترمهات (۱).

وهكذا يعود للدولة الفاطمية الفضل في تنسيق جمع المتحصلات المالية من الأوقاف ، وتنظيم مصاريفها المتعددة تحت إشراف إداري من قبل ديوان الأحباس ، والصرف من هذه المتحصلات المالية على المساجد والمراكز الدينية والتعليمية تحت إشراف شخصي من قبل قضاة الدولة الفاطمية . ومن ناحية أخرى تكون الدولة الفاطمية قد هيأت للمساجد والمراكز الدينية مصدراً مستمراً ودائماً للانفاق والصرف لشراء ما ينقص هذه المساجد من ضروريات إلى جانب القيام بما تحتاج إليه هذه المباني من تعمير وترميم .

أما بالنسبة للدولة الأيوبية وما قامت به في مجال الوقف ، فإنه مما يسترعي النظر أن نشاط سلاطين الدولة الأيوبية انصب على الاستفادة من الوقف لانشاء المدارس ، فقد أنشأ صلاح الدين الأيوبي المدرسة الناصرية للشافعية (١) وأوقف عليها حي الصاغة وإحدى القرى(١) ، ثم المدرسة القمحية للمالكية ، وأوقف عليها قيسارية الوراقين وقريتي الحنبوشية والإعلام باقليم الفيوم(١) ، ثم المدرسة السيوفية للحنفية ، وأوقف عليها اثنين وثلاثين حانوتاً بخط سويقة أمير الجيوش

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٣) النجوم جـ ٦ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٦٣ ، ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٥) المواعظ والاعتبار حـ ٢ ص ٣٦٤ .

وباب الفتوح وحارة برجوان (١٠) ، وأخيراً مدرسة ثانية للشافعية بجوار قبة الإمام الشافعي وأوقف عليها حماماً وفرناً وحوانيت وجزيرة الفيل (١٠) .

ولعل الهدف من إنشاء هذه المدرسة هو نشر المذهب السني وهذه المدارس هي دعائم تحقيق هذا الانتشار المذهبي الذي يحقق من ناحية أخرى تدعيم وضع صلاح الدين في الدولة الأيوبية سياسياً واجتاعياً واقتصادياً.

وهكذا يخدم الوقف السياسة الدينية والسلطة التشريعية التنفيذية لنظام الحكم القائم آنذاك ، إلى جانب ذلك نشط معاصر و صلاح الدين وخلفاؤه وأمراء الدولة في إنشاء العديد من المدارس السنية ، وأوقفوا عليها الكثير من مصادر الصرف ، مثل الدور والأراضي لضمان استمرار تمويلها (")

وعند قيام الدولة المملوكية كان نظام الوقف قد تعزز في المجتمع ، وأصبح الإشراف عليه مسئولية قائمة يتولاها جهاز الدولة ، وعليه استندت مسئولية استمرار الحياة التعليمية خدمة للدين والعلم '' . وبعد هذه المسيرة التاريخية في ظل الحكم الإسلامي جاء الماليك في ظروف خاصة جعلتهم يتفانون في إقامة الأوقاف وتنظيم شئونها لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية واجتاعية ، ويأتي على رأسها تثبيت شرعية حكم الماليك في مصر والشام ، ويظهر هذا واضحاً في موقفهم المساند تجاه الخلافة العباسية ، بقصد أن يحقق ذلك لحكمهم الصبغة الشرعية . بالإضافة إلى ذلك اتخذ سلاطين الماليك من مصادرة أموال كبار أمراء الدولة سبيلاً إلى زيادة ثرواتهم وبالتالي توطيد حكمهم . ويبدو هذا واضحاً في سيرة حكم الناصر محمد بن قلاون ، الذي دأب على مصادرة ممتلكات وأموال كبار رجال دولته منذ أن تسلم مقاليد الحكم للمرة الثالثة ، وهو العهد الذي استطاع فيه محارسة منذ أن تسلم مقاليد الحكم للمرة الثالثة ، وهو العهد الذي استطاع فيه محارسة

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٦٥ ، ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٢) السلوك جد ١ ص ٦٣ ، النجوم جد ٦ ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٦٤ ، ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٤) أنظّر ، محمد محمد أمين ، الأوقـاف والحياة الاجتماعية في مصر ، ص ١٠٧ ـ ١٠٨ ، ( الطبعـة الأولى ، القاهرة ، ١٩٨٠ م) .

سلطات الحكم وصلاحياته بصورة فعلية ، وذلك في رمضان سنة ٧٠٩ هـ / فبراير ١٣١٠ م حيث بدأ يمارس سياسة مصادرة ثروات الأمراء الماليك لأسباب مختلفة ، وبهدف زيادة ماله الخاص ، وبالتالي توطيد حكمه . وقد شملت تلك السياسة ثروات الأمراء سيف الدين سلار سنة ٧١٠ هـ / ١٣١٠ م(١) ، أسند مركرجي سنة بالا هـ / ١٣١٠ م(١) ، أسند مركرجي سنة الساقي الأمراء سيف الدين عبد الوهاب النشو(١) ناظر الخاص في دولة الناصر محمد بن الساقي فلاون ، والأمير تنكز الحسامي ألى وهكذا شهد عصر الناصر محمد بن قلاون سلسلة من مصادرة ثروات الأمراء لم تنته إلا مع وفاة الناصر محمد . وإذا كان لهذه السياسة أثر بالغ في زيادة ثروة الناصر محمد وتوطيد حكمه فما هو أثرها على انتشار الوقف في دولة الماليك ، وفي عهد الناصر بوجه خاص ؟!

وإلى أي مدى كانت سياسة مصادرة ثروات الأمراء هذه سبباً مباشراً في اندفاع الحكام وكبار الأمراء ورجال الدولة نحو الوقف لضهان استمرار استفادة ورثتهم من أموالهم وممتلكاتهم ؟ وكيف يمكن أن نفسر ظاهرة أن السلاطين الماليك الذين أكثروا من سياسة المصادرة هذه هم أنفسهم الذين أسرفوا في عمل الأوقاف

<sup>(</sup>۱) عيون جـ ۱۲ روقة ب ١٦٧ ـ أ ١٦٩ ، ذيل جـ ٤ ورقة ب ١٨٩ ، تركية ورقة ب ٢٦ ـ ب ٢٧ ، ثمين ورقة ب ١٢٨ ـ أ ١٣٠ ، السلوك جـ ٢ ص ٩٧ ـ ٩٩ ، النجوم جـ ٩ ص ١٧ ـ ٢٠ ، مورد ص ٥٧ ـ ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) السلوك جـ ٢ ص ٩٣ ، النجوم جـ ٩ ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) مختصر جـ ٥ ص ٦٤ ، الدر جـ ٩ ص ٢٢١ ، النهـج جـ ٣ ص ٢٠٦ ، ٢٢٨ ، تتمـة جـ ٢ ص ٢٠٦ ، ١١٠ ، النجـوم جـ ٩ ص ٢٠٦ ، ١١٠ ، النجـوم جـ ٩ ص ٣١ . ٣١٠ ، النجـوم جـ ٩ ص ٣١ ـ ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) الدرر جـ ١ ص ٤٨٤ .

<sup>(</sup>٥) الدرر جـ ١ ص ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٦) ناصر ورقة ٤٧ ب ، عيون ورقة ٤٠ أ ـ ب ، السلوك جـ ٢ ص ٤٨١ ، ٤٨٣ ، النجـوم جـ ٩ ص ١٣٥ ـ ١٣٧ .

<sup>(</sup>۷) ناصر ورقة ۲۷ ب ـ ٦٨ ب ، مصر ورقة ١٣٦ أ ، الألبـاب ورقـة ٢٠٤ أ ـ ب ، عيون ورقـة ٤٤ ب ، ٢٦ ب ـ ٤٧ أ ، السلوك جـ ٢ ص ٥٠٧ ـ ٥٠٨ ، الدرر جـ ١ ص ٢٢٥ ، البدر ورقة ٠٤ أ ـ ب ، النجوم جـ ٩ ص ١٥٢ ، مورد ص ٦٦ .

وممارسة مظاهر الحرص المختلفة للمحافظة عليها وساتمرارها ؟ وبلغ من سطوة الناصر محمد بن قلاون أنه كان يعمل على مصادرة أموال السلطان الراحل ورجاله وحاشيته وورثته أيضاً(١).

ولعل الناصر « محمد » بن قلاون نفسه أراد أن يحمي ممتلكاته من سياسة المصادرة هذه ، والتي مارسها بنفسه ضد العديد من أمراء ورجال دولته ـ فعمل على وقف الكثير من الدور والعمائر والأراضي والأفران والمعامل والبساتين وغيره مما يمكن الاستفادة منه اقتصادياً ، ويبدو هذا واضحاً في الوثيقة التي نحن بصدد دراستها .

وبلغ من خشية السلطان الناصر محمد بن قلاون على أوقافه من عدم الاستمرار والبقاء أنه عمل على الإكثار من الشهود على كتاب الوقف واختارهم من كبار فقهاء الدولة وعلمائها ، ولم يقتصر ذلك على وقت تسجيل كتاب الوقف فقط ، بل عني عناية تامة بإضافة أسماء العديد من الشهود في فترات متأخرة . وهذا ما يجعلنا نتساءل : هل كل هذا كان بقصد الصبغة الشرعية للوثيقة ؟ أو أنه دلالة على وجود حوادث إبطال الوقف بعد وفاة صاحبه ، وإن الإكثار من الشهود على كتاب الوقف كان بسبب الحرص على بقاء الوقف واستمراره!! ومما يؤ كد هذا الرأي الأخير قول المقريزي « زف كتاب الوقف بالأغاني في شارع القاهرة (۲۰) بهدف الإعلان والإعلام إلى جانب الحفلات التي كانت تقام أحياناً في مثل هذه المناسبات « ومد سأطاً جليلاً أكل عليه كل من حضر ، وملاً البركة التي بوسط المدرسة ماء قد أذيب فيه سكر مزج بماء الليمون وكان يوماً مشهوداً (۳۰).

وعلى ذلك كان إثبات الشرعية والحرص على بقاء واستمرار الوقف ـ هو الهدف الواضح من وراء الإكثار من الشهود وإقامة الحفلات والولائم إلى جانب

<sup>(</sup>١) السلوك جـ ٢ ص ٧٢ ، النجوم جـ ٩ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٠١ .

الإعلان عن الوقف في شوارع القاهرة . وإذا كان الخوف من سياسة مصادرة الشروات هو الدافع وراء تزايد الأوقاف في العصر المملوكي ، فكذلك كان الحماس الديني لدى الماليك الذين وصلوا إلى السلطة بطريق غير مشروع ـ دافعاً من الدوافع التي أدت إلى ازدياد الأوقاف في العصر المملوكي ، تقرباً من الشعب من ناحية ، وليتخذ حكمهم طابع الصبغة الشرعية من ناحية أخرى . وعلى ذلك يمكن اعتبار التوسع في عمل الأوقاف ظاهرة واضحة من ظواهر النشاط الديني في عصر سلاطين الماليك ، مثل بناء المساجد والجوامع والخانقاوات والأربطة والزوايا(١) والمدارس والمكاتب(١).

ولقد ساعدت الثروة الطائلة التي تمتع بها السلاطين الماليك وكبار الأمراء على إمعانهم في بناء هذه المنشآت الدينية تمشياً مع حماسهم الديني وخدمة لتطلعاتهم السياسية .

كما شمل نشاط الوقف في العصر المملوكي مجال الخدمة الاجتاعية وتعتبر الأسبلة أول المنشآت الاجتاعية لغرض تيسير الحصول على ماء الشرب ، ولذا اهتم سلاطين المهاليك بانشاء الأسبلة للناس والحيوانات في مختلف المواضع ، وغالباً يلحق ( السبيل ) بأحد المساجد (٣). كذلك كان لمجال الرعاية الصحية نصيب من مآثر الوقف ، وشملت هذه الرعاية الصحية الخاصة والعامة من الشعب دون تفرقة ، ويتمثل هذا واضحاً في البيارستان المنصوري الذي أنشأه السلطان المنصور قلاون الألفي ( ٦٨٩ هـ / ١٢٩٠ م ) الذي وكل أمر عهارته إلى الأمير علم الدين سنجر الشجاعي (٤) فشرع في البناء أول ربيع الآخر سنة ٦٨٣ هـ / علم الدين سنجر الشجاعي (٤) فشرع في البناء أول ربيع الآخر سنة ٦٨٣ هـ / ١٢٨٤ م فاهتم بعهارته وأنجزه في أحد عشر شهراً ، ولما انتهى البناء وقف عليه السلطان قلاون الألفي من الأملاك بديار مصر وغيرها ما يقارب مليون درهم في السلطان قلاون الألفي من الأملاك بديار مصر وغيرها ما يقارب مليون درهم في

<sup>(</sup>١) المجتمع المصري ص ١٥٩ \_ ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) المجتمع المصري ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) المجتمع المصري ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) تالي ورقة ٤٣ ب ـ 1 £ أ .

كل سنة ، ورتب مصارف البهارستان والقبة والمدرسة ومكتب الأيتام ، وجعله وقفاً على الملك والمملوك والجندي والأمير والكبير والصغير والحبر والعبد ، الذكور والإناث ، ورتب فيه العقاقير والأطباء وسائر ما يحتــاج إليه من أدوية وأدوات ، وجعل فيه فراشين من الرجال والنساء لخدمة المرضى ، وقرر لهم المعاليم ونصب الأسرة للمرضى ، وقسم البمارستان أجنحة ، لكل طائفة من المرضى جناح خاص حسب الداء الذي يعالجون منه ، ورتب فيه عدة ما بين أمين ومباشر ، وجعل مباشرين للإدارة وهم الذين يضبطون ما يشترى من الأصناف وما يحضر منها إلى البيارستان ومباشرين لاستخراج مال الوقف ، ومباشرين في المطبخ ، ومباشرين في عهارة الأوقاف التي تتعلق به ، وقرر في القبة خمسين مقرئاً يتناوبون قراءة القرآن الكريم ليلاً ونهاراً ، ورتب بها إماماً راتباً وجعل بها رئيساً للمؤ ذنين(١٠). إلى جانب كل ذلك رتب في القبة درساً لتفسير القرآن ، فيه مدرس ومعيدان وثلاثون طالباً . ودرس حديث نبوي ، وجعل بها خزانة كتب ، وستة خدام طواشية ، ورتب بالمدرسة إماماً راتباً ومتصدراً لاقراء القرآن ، ودروساً أربعة للفقه على المذاهب الأربعة ، ورتب بمكتب السبيل معلمين يقرئان الأيتام ، ورتب للأيتام رطلين من الخبز في كل يوم ، لكل يتيم مع كسوة الشتاء والصيف ، فلما ولى الأمير جمال الدين أقوش نائب الكرك نظر البيارستان أنشأ به قاعة للمرضى ونحت الحجارة المبنى بها الجدار كلها حتى صارت كأنها جديدة ، وجدد تذهيب الطراز بظاهر المدرسة والقبة ، وعمل خيمة تظل الأقفاص ، طولها مائة ذراع ، كل ذلك من ماله الخاص دون مال الوقف ، كما نقل أيضاً حوض ماء كان برسم شرب البهائم من جانب باب البيارستان وأبطله ، لتأذى الناس بنتن رائحة ما يجتمع أمامه من الأوساخ ، وأنشأ سبيل ماء يشرب منه الناس عوضاً عنه (٢). إلى جانب ذلك أسهمت المؤسسات الدينية في تقديم الخدمة الصحية إلى مختلف فئات الشعب ، ويتمثل هذا حياً في الخانقاوات والدور البارز الذي لعبته في هذا المجال ، فكان لها نصيب

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٠٦ ـ ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٠٧ .

كبير في تقديم الرعاية الصحية .

وسنرى في سطور الوثيقة التي نحن بصدد دراستها أنه كان بخانقاة الناصر محمد بن قلاون أو خانقاة سرياقوس طبيب كحال جراح مقيم بها لمداواة الفقراء المستقرين بها والواردين عليها من الصوفية . وبها صيدلية وسفوفات وأدوية ونقوعات لرعاية المرضى .

ومن ناحية أخرى حظى الأمراء بكثير من الإنعامات السلطانية ، التي مكنتهم من التادي في أعمال الوقف وأدت بالتالي إلى انتصار الوقف في عصر سلاطين الماليك وازدهاره بدرجة كبيرة ، كما حدث حين أنعم الناصر محمد بن قلاون على الأمير الطنبغا المارديني وعلى الأمير بشتاك باقطاعات الأجناد على الحكورة (۱) والتي تم توفيرها سنة ٧٤١ هـ / ١٣٤٠ م وجعلها المارديني وقفاً على جامعه خارج باب زويلة ، كما أوقفها بشتاك على جامعه المطل على بركة الفيل (۱).

وعلى ذلك كانت الممتلكات الخاصة والمال الخاص من ناحية وأملاك بيت المال من ناحية أخرى ـ المصدر الرئيسي العامل على تمويل الأوقاف ، والمؤدي بالتالي إلى انتشارها وازديادها على يد السلاطين الماليك ورجال الحاشية والأمراء ، حيث شملت الأوقاف الدور والقصور والحمامات ومعاصر الزيت ومعامل الصابون والأفران والمدارس والقياسر والخانات وأسبلة الماء وأحواض الدواب ، وغير ذلك مما يمكن الاستفادة منه في تمويل المنشآت الدينية ، من مدارس ومساجد وأربطة وزوايا وخانقاوات ، فيضمن الواقف بذلك دخلاً مستمراً لورثته من ناحية ، واستمرار الأجر والثواب له في حياته وبعد مماته من عمل البر هذا من ناحية أخرى . وإذا كانت الأوقاف قد انتشرت هذا الانتشار الكبير في العصر المملوكي ـ فلا بد أن يكون لها من النظم والتنظيم ما يمكنها من البقاء والاستمرار ، بل من الصمود أمام الصراعات المذهبية والتيارات السياسية والتطلعات

<sup>(</sup>١) السلوك جـ ٢ ص ٥١٨ حاشية ٣

<sup>(</sup>٢) السلوك جـ ٢ ص ٥١٨ .

الشخصية ، وقد بدأ هذا التنظيم مع بداية قيام دولة الماليك ، وبالذات في عهد السلطان الظاهر بيبرس البندقداري ( ٢٥٨ - ٢٧٦ هـ / ١٢٦٠ م) حين ولى سنة ٢٥٩ هـ / ١٢٦١ م القاضي تاج الدين بن بنت الأعز للنظر في الأحباس والأوقاف والمساجد (١) ، ويفهم من ذلك أنه كان هناك ناظر واحد يتولى الإشراف على الأحباس والأوقاف معاً . ولكن يبدو أن ذلك لم يستمر طويلاً ، إذ يذكر القلقشندي أنه حين تولى الصاحب بهاء الدين ابن حنا الوزارة في سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري أفرد للجوامع والمساجد والأربطة والزوايا ونحو ذلك رزقاً ، وقصر تحدث ناظر الأحباس ومباشريه عليها ، وأفردت الأوقاف بناظر ومباشرين (١) .

وهذا الفصل بين وظيفتي ناظر الأحباس وناظر الأوقاف دليل على تبني جهاز الدولة لمبدأ التحديد والاختصاص الدقيق في هذا المجال الحيوي ، نتيجة ازدياد انتشار الوقف وتنوع النشاطات المتفرعة منه .

وتؤكد المصادر المملوكية المختلفة أن العصر المملوكي شهد توسعاً زائداً في عمل الأوقاف ، التي كانت في حد ذاتها قوة ديناميكية وطاقة محركة لزيادة النشاط التعليمي الديني والدنيوي ، وغو فعالياته وتنوع مجالاته وتشعب حقوله ، فأدى ذلك بالتالي إلى تزايد مضطرد في إنشاء المساجد والمدارس والأربطة والخانقاوات والزوايا لمهارسة مختلف النشاطات العلمية والتعليمية (۱).

وكان من نتيجة هذا التمييز الدقيق للأوقاف في عصر الماليك أن وجدت ثلاثة أنواع من الأوقاف النوع الأول: ما يسمى بالأحباس، ويشمل أوقاف الجوامع والمساجد والأربطة والزوايا والخانقاوات، والنوع الثاني: الأوقاف الخيرية أو الحكمية، وتشمل الأوقاف للحرمين ولأعمال البر فقط، والنوع

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢٥١ ـ ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى جـ ١١ ص ٢٥٢ ـ ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ( قائمة الجوامع والمساجد والربط والزوايا والخانقاوات ) .

الثالث: يجمع بين الوقف الأهلي والوقف الخيري أو بمعنى آخر يجمع بين النوع الأول ( الأحباس ) والنوع الثاني ( الحكمية ) (١٠٠٠ .

كذلك اهتم سلاطين الماليك بالمحافظة على الأوقاف لتؤ دي الغرض الذي انشئت من أجله ، كما عملوا على رد الأوقاف التي حرم من منفعتها مستحقيها دون وجه حق ، كما حدث حين رد السلطان حسام الدين لاجبن ( ٦٩٦ - ٦٩٨ هـ / ١٢٩٦ م) قرية ضمير من عمل دمشق وكانت وقف الملك الزاهسر على أولاده (۱) ، « ورد وقف قراقوش على الفقراء ، وكان قد أقطع منذ سنين ، فتسلمه القاضي الشافعي وبلغه في السنة عشرة آلاف درهم وعوض مقطعيه عنه » (۱) ، ورد الدار القطبية إلى من وقفت عليه من جهة الملك الكامل ، وكانت بيد أحد مقدمي الحلقة وورثته من نحو ستين سنة . وكانت عدة من الإقطاعات بيد الأمراء فردها إلى أربابها (۱) . ولعل في هذا إجابة على تساؤ لنا السابق فيا كان لحوادث إبطال الوقف أو حرمان منتفعية منه \_ أثر في مظاهر الحرص التي مارسها السلاطين والأمراء عند عمل أوقافهم .

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى جـ ۱۱ ص ۲۵۲ ـ ۲۵۳ ، المواعظ والاعتبار جـ ۲ ص ۲۹۵ ، الطالع ص ۳۵۱ . Lapidus, Muslim Cities, p.74.

<sup>(</sup>٢) السلوك جـ ١ ص ٨٦٤ .

<sup>(</sup>٣) السلوك جـ ١ ص ٨٦٥ .

<sup>(</sup>٤) السلوك جـ ١ ص ٨٦٥ .

## الفَصِيل الخَامِين :

### أنواع الوقف ومنزلته من التنظيم الديواني :

زاد الاهتام بإقامة الأوقاف زيادة كبيرة في عصر الماليك ، كما أقبلوا على العمارة والتعمير في شتى المرافق العامة وأمعنوا في إنشاء المؤسسات الدينية والتعليمية من جوامع ومساجد ومدارس وخانقاوات وزوايا وأربطة وغير ذلك . وقد كان من نتيجة هذا الازدياد الكبير في الأوقاف أن أصبح من الصعب حصرها ، وكان لا بد للإشراف عليها من الفصل في التخصصات والتعدد في الإدارات .

وبدراسة وضع الأوقاف في العصر المملوكي نستطيع أن نقول: إن هذا العصر شهد ثلاثة أنواع من الأوقاف، النوع الأول: الأحباس ويشرف عليها الدوادار وناظر الأحباس وعدد من المباشرين والكتاب، ويتولى صاحب ديوان الأحباس توزيع الصدقات من ريع الأراضي الموقوفة على المؤسسات الدينية (۱). النوع الثاني : الأوقاف الحكمية وتشمل الرباع الموقوفة على الحرمين وعلى الصدقات وعلى الأسرى، ويشرف عليها قاضي قضاة الشافعية ويعرف باسم (ناظر الأوقاف) وله نائبان يشرف أحدهما على أوقاف القاهرة، والآخر على أوقاف مصر (۱). وكانت كل جهة من الجهتين تخضع لديوان منفرد، يعمل فيه عدد كبير من المباشرين والكتاب. وكانت الأوقاف الحكمية تدر الأموال الوفيرة فيصرف

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢٩٥ ، السلوك جـ ١ ص ٨٦٤ .

منها لأهل الحرمين في كل سنة ، كما يصرف منها لطلبة العلم وللفقراء والمعوزين (١٠).

النوع الثالث: الأوقاف الأهلية ولها ديوانها وناظر خاص بها وهذا الناظر إما أن يكون من أولاد الواقف أو من ولاة السلطان أو القاضي ، ويضم هذا النوع الأوقاف الأهلية الخيرية المختلفة من أراضي ودور وعقارات . وكان ريعها الزائد عن الحد يستغل في بناء المدارس والجوامع والأضرحة والخانقاوات . وكانت جميعها تخضع لإشراف ديوان الأوقاف . ومن ثم يمكن القول بأن المهاليك قسموا الأوقاف إلى ثلاث أنواع : الأحباس ، الأوقاف الحكمية ، والأوقاف الأهلية الخيرية . ويتبع هذا التصنيف النوعي للأوقاف تقسيم إداري .

الأحباس جمع حبس ، وهو الوقف وأصل وظيفة نظر الأحباس أن الليث بن سعد القاضي رضي الله عنه اشترى أراضي ووقفها على جهات البر ، ثم تبعه الناس في إضافة الأوقاف إلى ذلك ، حتى كثرت إلى درجة أصبح من الصعب قيام شخص واحد بكل اختصاصاتها ، فتم أثناء وزارة الصاحب بهاء الدين ابن حنا في عهد الظاهر بيبرس البندقداري الفصل بين الأوقاف والأحباس ، فأصبح من اختصاص ناظر الأحباس الإشراف على الجوامع والمساجد والأربطة والزوايا وغير ذلك من الرزق ، ويساعده في القيام بذلك عدد من المباشرين ، بينا أصبح للأوقاف ناظر ومباشرون آخرون ("). أي بعبارة أخرى أصبح للأوقاف ديوان خاص منفصل عن ديوان الأحباس ، وقد كان دوادار السلطان هو المشرف على الأحباس ، ومعه ناظر الأحباس ، ولا يكون إلا من أعيان الرؤساء ، وأصبح في ديوان الأحباس عدة كتباب ومدبرين . وأكثر ما في ديوان الأحباس « الرزق المرزق الأحباس من أعمال مصر للصرف على المساجد والزوايا للقيام الأحباسية » وهي أراض من أعمال مصر للصرف على المساجد والزوايا للقيام

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢٩٦ ، أنظر أيضاً صبح الأعشى جـ ١١ ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى جد ٤ ص ٣٨ ، جد ٩ ص ٢٥٦ ، جد ١١ ص ٢٥٢ .

بمصالحها ، وعلى غير ذلك من جهات البر ((). ومن هنا يمكن القول بأن ديوان الأحباس كان ينظر في الرزق ، وهي الأراضي الزراعية التي يعطيها الخلفاء والملوك والسلاطين إلى الناس مدعومة بحجج شرعية ((). وبعض هذه الحجج الشرعية كان يخدم الكنائس والأديرة (()) ، مثل تلك الحجة الشرعية التي منحها الناصر محمد إلى رهبان دير سانت كاثرين (()) . ويدخل ضمن الأحباس الوقف على صدقة ، حيث يوقف أحد الخيرين عقاراً يوزع ريعه صدقة على الفقراء والمساكين (٥)

والجدير بالذكر أن القلقشندي وهو يعدد أرباب الوظائف الدينية الذين لا مجلس لهم بالحضرة السلطانية ، يذكر منها وظيفة نظر الأحباس المبرورة التي يصفها بقوله : \_

« وهي وظيفة عالية المقدار ، وموضوعها أن صاحبها يتحدث في رزق الجوامع والمساجد والأربطة والزوايا والمدارس من الأرضين المفردة لذلك من نواحي الديار المصرية خاصة ، وما هو من ذلك على سبيل البر والصدقة لأناس معينين » (1).

ويفهم من كلام القلقشندي أن الرزق من الأرضين كثرت أيام الظاهر بيبرس بواسطة وزيره الصاحب بهاء الدين بن حنا ، وأخذت في الزيادة مع مرور الزمن (()). أما عن الإشراف على هذه الرزق فيقول القلقشندي « وهي تارة يتحدث فيها السلطان بنفسه ، وتارة النائب ، وفي غالب الوقت يتحدث فيها الدوادار الكبير على ما استقر عليه الحال آخراً » ((). وهذا يعطينا فكرة عن أهمية ديوان

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>۲) النجوم جـ ۹ ص ۵۳ حاشية ٦.

<sup>(</sup>٣) السلوك جـ ٢ ص ٩٢١ .

<sup>(</sup>٤) أنظر ص ٧٨ ـ ٨٢ .

<sup>(</sup>٥) الدرر جـ ١ ص ٣٨ ، ٦٢ .

<sup>(</sup>٦) صبح الأعشى جد ٤ ص ٣٧ ـ ٣٨ .

<sup>(</sup>٧) صبح الأعشى جه ٤ ص ٣٨.

صبح الأعشى جد ٤ ص ٣٨.

الأحباس هذا واهتمام السلاطين الزائد به ، ويؤكد هذه الملاحظة إشارة المقريزي أنه حين فوض الناصر محمد وظيفة نيابة السلطنة إلى الأميرببيرس المنصوري كان من ضمن اختصاصاته الإشراف على الأحباس (١٠).

وقد أورد القلقشندي في كتابه « صبح الأعشى » نصا لنسخة من توقيع نظر الأحباس ، وتتضمن ضرورة الإشراف الدقيق على كل ما يتصل بها و« ليجتهد كل الاجتهاد في صرف ربع المساجد والجوامع في مصارفها الشرعية ، وعمارتها بمصابيحها وآلاتها ، وحفظ ما يحفظون به لأجلها ، ومعاملتهم بالكرامة التي ينبغي أن يعامل مثلهم بمثلها »(٢) .

يفهم مما سبق أن ذكرناه ومن هذا التوقيع أن ديوان الأحباس كان من المدواوين الهامة في عصر المهاليك ، ويختص صاحبه بالإشراف على المؤسسات الدينية من جوامع ومساجد وأربطة وزوايا ومدارس إلى جانب الاحسان إلى المحتاجين وكان ممن تولوا نظر الأحباس في الفترة التي نحن بصدد دراستها الفقيه على بن عيسى بن أبي بكر الكرم الثعلبي الشافعي المتوفي سنسة 0.00 هـ / 0.00 ومحمد بن الصاحب المتوفى سنة 0.00 هـ / 0.00 ومحمد بن عبد العزيز بن عطايا المتوفى سنة 0.00 هـ / 0.00 وأحمد بن عبد الوهاب الفقيه الشافعي المعروف بابن بنت الأعز الغلامي المتوفى سنة 0.00 هـ / 0.00 من وأحمد بن عبد الشه بن أحمد النشائي المتوفى سنة 0.00 من وأحمد بن عبد الله بن أحمد النشائي المتوفى سنة 0.00 من وأحمد بن عبد الله بن أحمد النشائي المتوفى سنة 0.00

<sup>(</sup>١) السلوك جـ ٢ ص ٧٥ ، ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى جـ ١١ ص ٢٥٦ ـ ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) الدرّر جـ ٣ ص ١٦٤ ـ ١٦٥ .

<sup>(</sup>٤) الدرر جـ ٣ ص ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٥) الدرر جـ ٤ ص ٣٠٥ ـ ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٦) الدرر جـ ١ ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٧) الدرر جـ ٤ ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٨) الدرر جـ ٣ ص ٤٢٢ ـ ٤٢٣ .

۱۳۶۷ م (۱).

أما عن القسم الثاني ، وهو الأوقاف الحكمية ، فيمكن القول : إنها تشمل أوقاف البر على الحرمين الشريفين ، ولا يدخل فيها أي وقف أهلي فهي أوقاف خيرية خالصة لأهل البيت الحرام ، ولطلبة العلم وللفقراء والمعوزين . وكانت تحت إشراف قاضي القضاة الشافعي الذي عين نائبين يشرف أحدهما على أوقاف القاهرة والآخر على أوقاف مصر ويتبع كل واحد عدد من الجباة والكتاب (۱۱). وكان يقوم كل من ناظري أوقاف مصر وأوقاف القاهرة بتعيين مشرفين للأوقاف الحكمية في الأقاليم التابعة لكل منهما أي نواب صغار (۱۱). كما يبدو أنه كان يوجد في كل بلد إسلامي مباشر لأوقاف الحرمين (۱۱).

وكان قاضي القضاة الشافعي المشرف على ريع هذه الأوقاف ( ناظر الأوقاف ( ناظر الأوقاف ( ناظر أوقاف ( ) ) يتقاضى معلوماً لذلك وقد يتعفف عن ذلك (٢). أما وظيفة مباشر أوقاف الحرمين (٧) ، فيبدو أن صاحبها يعمل على ملاحظة هذه الأوقاف ودراسة شئونها والقيام بأمورها والاهتمام بريعها ومصادر صرفها . وكان هؤ لاء المباشرون يمتازون في العادة بالأمانة وطيب السمعة (٨) .

ويذكر ابن حجر أن السلطان صالح بن الناصر محمد بن قلاون قد أوقف ناحية سردوس على كسوة الكعبة (١) ، وهذا من أعمال الخير الخالصة للصرف على بيت الله الحرام ، ولا مطمع من ورائه سوى الرغبة في الأجر والثواب .

<sup>(</sup>١) الدرر جـ ١ ص ٤٧٤ ـ ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والإعتبار جـ ٢ ص ٢٩٥ ـ ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الطالع ص ٣٥١ .

<sup>(</sup>٤) الدرر جه ٥ ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٥) صبح الأعشى جـ ١٢ ص ٤١ .

<sup>(</sup>٦) الضوء جـ ٤ ص ١١١ ، ١١٢ .

<sup>(</sup>۷) الدرر جـ ه ص ۱۰۷ .

<sup>(</sup>٨) الدرر جه ٥ ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٩) الدرر جـ ٢ ص ٣٠٣ ـ ٣٠٣ .

القسم الثالث من الأحباس ، هو الأوقاف الأهلية ويعرفها النويري في «نهاية الأرب» بأنها العقار الذي يملكه شخص لآخر « وبعد تمام ذلك ولزومه أشهد عليه فلان المقر له فيه شهود هذا المكتوب طوعاً منه واختياراً ، أنه وقف وحبس وسبيل وحرم وأبد ، وتصدق بما هو له وفي يده وملكه وتصرفه ورآه وعرفه ، وأحاط به علماً وخبره ، وهو جميع الدار الموصوفة المحدودة أعلاه ، على فلان بن فلان المقر الملك المذكور أعلاه أيام حياته ثم من بعده على أولاده ، وأولاد أولاده ، وأولاد أولاده ، وأولاد أولاده أبداً ما تناسلوا دائماً ، وما تعاقبوا للذكر مشل حظ الأنشين ، يتناقلونه بينهم كذلك إلى حين انقراضهم »(١) . وحين تنتهي السلالة كان ذلك وقفاً مصروفاً ربعه على مصالح المسجد الذي بالموضع الفلاني ـ ويوصف ويحد ـ برسم عهارته وحرمته وفرشه ووقود مصابيحه وشراء ما يحتاج إليه من الزجاج والنحاس والحديد ، ومن يقوم بخدمته والآذان فيه ، ومن يؤم فيه بالمسلمين في والنحاس المكتوبة المفروضة على سائر المسلمين ، على ما يراه الناظر في الصلوات الخمس المكتوبة المفروضة على سائر المسلمين ، على ما يراه الناظر في والمساكين أينا كانوا وحيثها وجدوا من الديار المصرية أو الشام ، أو عمل من الأعهال ، أو بلد من البلاد»(١) .

ثم يذكر النويري أنه يحق للناظر على الوقف أن يؤجر هذا العقار لمن يريد لمدة سنة أو أقل ، ويستغل أجره في الترميم والإصلاح وما زاد صرف على المسجد وللفقراء ولمستحقي الوقف حق النظر في ماله ، فان تعذر وجود الراشد الكفء حوّل حق النظر إلى حاكم المسلمين (٢٠) . يستفاد من هذا النص أن الأوقاف الأهلية وجدت بصورة رئيسية لتكون مصدراً ثابتاً للرزق في الأسرة حتى ينتهي النسل تماماً وينقطع ، فتتحول إلى وقف خيري أو من جملة أوقاف البر للصرف على المساجد (١٠)

<sup>(</sup>١) نهاية جـ ٩ ص ١٥٦ ـ ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) نهاية جـ ٩ ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) نهاية جـ ٩ ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) المقدمة ص ٤٠٠.

ولمساعدة المحتاجين والفقراء ولمعونة المسجونين ولفك الأسرى ، وغير ذلك من جهات البر المختلفة وعلى ذلك يمكن تسميتها الأوقاف الأهلية الخيرية .

ويبدو أن ناظر الوقف الأهلي حين كان يرى في نفسه عدم ملاءمته للقيام بمهام هذه الوظيفة ـ كان يختار من ينوب عنه في إدارة مؤ سسات الوقف الخيرية . فيذكر ابن حجر أن محمد بن علي المقدسي ت سنة ٧٢٦ هـ / ١٣٢٦ م » ولى دار الحديث الضيائية لكونها وقف عم والده ووقف والده والنظر له ، فكان يستنيب ، لأنه لم يكن له كثير اشتغال »(۱) .

ومن أنواع الأوقاف الأهلية (٢) التي تستحق الذكر ما تشير إليه المصادر المملوكية من أن البعض يعمل على وقف ممتلكاته على نفسه ، ومن ثم يضمن حصوله على مورد ثابت طوال حياته ويحافظ على ممتلكاته من المصادرة ، وبعد وفاته توزع هذه العقارات الموقوفة حسب الشروط الموضوعة في وصية الوقف ، والتي تشمل عدداً من مصارف البر ، مثل الصرف على المساجد ، تزويد المساجين بالطعام ، مساعدة الفقراء ، معونة لقراء القرآن الكريم ، تحرير عدد من العبيد ، وغير ذلك (٢) .

ومما يستحق بيانه وشرحه بخصوص تنفيذ وصية الواقف هو تمسك علماء العصر بالدقة والأمانة في تطبيق مواد الوصية ، احتراماً لرغبة الواقف ، من ذلك : أن الفقيه على بن داود القحفازي ت سنة ٥٤٧هـ / ١٣٤٤م تولى تدريس الركنية بالصالحية سنة ٧١٩هـ / ١٣١٩م واستمر في ذلك فترة ، ثم تركها حين أطلع على شروط واقفها في أن يكون المدرس فيها مقياً بالجبل ، ففضل تركها لعدم انطباق الشرط عليه (١٠٠٠ . كذلك لما ولى القاضي محمد بن إبراهيم بن جماعة الشافعي ت سنة

<sup>(</sup>١) الدرر جـ ٤ ص ١٧٤.

 <sup>(</sup>٢) أنظر، محمد محمد أمين ، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، ص ١١٦ ـ ١١٩ ، ( الطبعة الأولى ،
 القاهرة ، ١٩٨٠م).

Rabie, The Financial System of Egypt, p. 132. (\*)

<sup>(</sup>٤) الدرر جـ ٣ ص ١١٦ ـ ١١٧.

٣٧٣هـ/ ١٣٣٣م تدريس الكاملية رأى في كتاب الوقف في شرط الطلبة المبيت ، وكان وهو طالب لا يبيت فجمع ما كان أخذه وهو طالب وأعاده للوقف (١) ، وعلى ذلك يسهل أن نتبين مدى احترام فقهاء العصر وعلما ثه لشروط الواقف والتقيد في تنفيذها بالدقة والأمانة (١) .

وفي ترجمة الشيخ جمال الدين المزي ت سنة ٧٤٧ هـ / ١٣٤٢ م يذكر ابن شاكر الكتبي أنه لم يل مدرسة دار الحديث من حين بنائها من هو أحق من المزي بشرط الواقف ، وقد وليها جماعة كبار ، مثل ابن الصلاح ، ومحي الدين النواوي ، وابن الزبيدي ، لأنه الواقف قال : « فان اجتمع من فيه الرواية ومن فيه الدراية قدم من فيه الدراية (m, m) . وهذا يوضح أن علماء الفترة كانوا عادة مضطلعين بشروط وقف المدارس ، بل يعملون على مراعاة التقيد بهذه الشروط فمن يرى في نفسه ووضعه أنه يلائم شرط الواقف تقدم ، ومن اكتشف ولو بعد التولي بفترة عدم مناسبته لشرط الواقف عزل نفسه دون تردد . وهذا يدل على سمو الأخلاق لدى علماء وفقهاء الفترة وحرصهم على التقيد الشديد بشروط الواقف عند التنفيذ .

بالإضافة إلى ذلك كان إثبات صحة وشرعية كتاب الوقف ومن ثم اعتاده - خطوة هامة لا بد منها لكي يدخل كتاب الوقف في طور التنفيذ ، ويبدو أن نائب القاضي الشافعي كان يقوم عادة بمهام هذه الوظيفة . ولذا اقتضت أهمية منصبه أن يكون مشهوراً بالحكمة والدراية والجدية (" . ولا شك أن هذه الخطوة تبين الاحتياطات التي كان يتخذها الديوان للحيولة دون تزييف وثائق الوقف ، ومن ثم يكون اعتادها هو السبيل لكي تتخذ صفة الدوام والأبدية ، دون أن يجرؤ أحد على إبطالها .

<sup>(</sup>١) الدرر جـ ٣ ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) الدرر جـ ٣ ص ٣٩٩.

<sup>: (</sup>٣) فوات جه ٤ ص ٣٥٣ ـ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) الدرر جـ٣ ص ٣٩١.

ومن ناحية أخرى كان يلتزم كثيراً بأن يتولى أحد أفراد الأسرة النظر على الوقف الأهلي ، فنجد أن خليل بن على بن سلار وكان أمير طبلخاناة بالقاهرة قد ولى النظر على أوقاف جده سيف الدين سلار "" .

أما بالنسبة للوقف على المحبوسين فان عبد الله بن مشكور الحلبي كان له وقف على المحبوسين من الشرع ، وكان قبل ذلك يخدم المسجونين من أهل الجرائم ، ثم حول للمحبوسين من الشرع (٢٠٠٠).

ومن حق ناظر الوقف التعمير في العقار الموقوف واستثماره ، على أن يكون ذلك في حدود ما يدره الوقف من ريع ، وأن يتبع في الاحسان شروط الواقف بدقة متناهية حفظاً لأمانة الوقف ، وإذا تم تأجير الوقف فيحق للمؤجر ترميم الوقف وإصلاحه ، على أن يصرف على ذلك من الأجرة المتفق عليها"

وإذا تعذر ايجاد ناظر خاص للأوقاف الأهلية من أولاد الواقف ، فيعين أحد ولاة السلطان أو القاضي . وقد كان من نتيجة كثرة ريع الأوقاف الأهلية تعدد الجوامع والمساجد والخانقاوات والمدارس والأضرحة وغيرها من المؤسسات الدينية والتعليمية حتى أنه درج على تحديد أراضي واسعة من أعمال مصر والشام ، ويجعلونها وقفاً للصرف على جهات البرهذه ('' . وفي الاسكندرية نجد أن القاضي المالكي هو المتحدث في أموال الأيتام والأوقاف ('' .

ومن ثم ينطبق ما ذكرناه مع تعريف القلقشندي لوظيفة نظر الوقف ، حيث إن كلمة ناظر تعني في الأصل « من ينظر في الأموال وينفذ تصرفاتها ، ويرفع إليه حسابها ينظر فيه ويتأمله فيمضى ما يمضى ويرد مايرد . وهو مأخوذ إما من النظر

<sup>(</sup>١)الدرر جـ ٢ ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) الدرر جـ ٢ ص ٤١٢.

<sup>(</sup>٣) معيد ص ٩٠ ـ ٩١.

<sup>.</sup> المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢٩٦.

صبح الأعشى جـ ٤ ص ٦٣.

الذي هو رأي العين : لأنه يدير نظره في أمور ما ينظر فيه ، وإما من النظر الذي هو بمعنى الفكر : لأنه يفكر فيا فيه المصلحة من ذلك »(١٠).

ويذكر النويري في كتابة «نهاية الأرب» توقيعاً بتقليد القاضي ابن بنت الأعز النظر في الأيتام والأوقاف، ويبدأ التوقيع بفقرة التحمد لله تعالى، ثم يتناول التجديد لقاضي القضاة عبد الوهاب ابن القاضي الأعز أبي القاسم خلف بمنصب قاضي القضاة في الديار المصرية، وأن يتولى الإشراف على أموال اليتامى والمحافظة عليها من أيدي الطامعين والظالمين، وأن يتولى كافة أمورها دون تفرقة، سواء في خليها من أيدي الطامعين والقاهرة أم في بقية أعهال الديار المصرية، وأن يحسن ضبطها، وأن يعمل على الإشراف الكامل على الأوقاف، وعلى المؤسسات الدينية المستفادة من ربعها من جوامع ومساجد وأربطة، فيلاحظها، ويحفظ أمورها، ويجتهد في إصلاحها واستثهارها وأن يشرف على كل ذلك بنفسه ليضمن سير جميع أمور الأوقاف بأمانة واستقامة ()).

كها يورد القلقشندي نصاً لنسخة توقيع بنظر الأوقاف بمصر والقاهرة ، ويبين هذا التوقيع أن أهل الخير أوقفوا الدور وغيرها من أموالهم ، تقرباً إلى الله تعالى ، ثم تأتي مهمة ناظر الوقف للإشراف على مراكز الوقف ، واستثهارها ، والعمل على ترميمها والمحافظة عليها سواء أكانت دوراً أم مباني أو خانات أو حوانيت أو أراض أو غير ذلك . ويعمل على صرف المعلوم من ريعها على المساجد ومراكز قراءة كتاب الله ، مراعياً في كل ذلك التقيد الدقيق بشر وط الواقف دون تعديل أو تغيير (۱) .

وعلى ذلك يمكن القول بأن قاضي القضاة الشافعي كان يعتبر ناظراً للأوقاف الأهلية الخيرية عامة في حين كان لكل وقف ناظر خاص به حسب شروط

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى جده ص ٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) نهاية جـ ٢٨ ورقة ٣٥ أـ ٣٦.

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى جـ ١١ ص ٢٥٧ ـ ٢٥٩، قارن جـ ١٠ ص ٢٥٩ ـ ٢٦٢.

الواقف (۱۱). وكان يجوز للقاضي الشافعي أن يتولى عدة وظائف إلى جانب ولايته لنظر الأوقاف، فالقاضي عثمان بن علي بن ناجية الطائب ت سنة ٧٣٨ هـ / ١٣٣٧م باشر توقيع الحكم والحسبة ووكالة بيت المال إلى جانب نظر الأوقاف (۱). كما كان ناظر الوقف الأهلي يستطيع أن يتولى نظر أكثر من وقف في نفس الوقت ، ذلك أن علي بن عيسى بن داود بن شيركوه الكردي الدمشقي ت سنة الاملام « كان بيده أنظار كثيرة من أوقاف البيت الأيوبي » (۱).

ومن ناحية أخرى كان يحق لناظر الوقف أن يعين من ينوب عنه للنظر في الأوقاف فيذكر ابن حجر أن عثمان التركماني ت سنة ٧٣١ هـ / ١٣٣١م كان ينظر في أوقاف المدرسة المنصورية نيابة عن الناظر التركي (٠٠٠).

ورغم أن التولية لوظيفة نظر الأوقاف، كانت منوطة بالسلطان دون غيره من النواب والوزراء ، فان معالجة المشاكل المتعلقة بنظر الأوقاف في الولايات الصغيرة كانت تترك للنائب لمعالجتها ، ثم تعتمد ويتم توقيع السلطان عليها(،) .

أما بالنسبة لأوقاف السلاطين فيبدو أن المحتسب أو ناظر الحسبة هو الذي يتولى مهمة النظر في أوقاف السلاطين إلى جانب وظيفة الحسبة (١) ، ويلاحظ أنه حتى في الأوقاف الخيرية مثل الجوامع والمساجد وغير ذلك يكون النظر فيها لأولاد الواقف وذريته . فيذكر المقريزي أنه حين عمر الظاهر بيبرس الجامع بمنشأة المهراني « جعل النظر فيه لأولاده وذريته ثم من بعدهم لقاضي القضاة الحنفي » (١) ولعل السبب في هذا الشرط هو حرص الواقف على توفير مزيد من

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى جه م ص ٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) الدرر جـ٣ ص ٥٨ ـ ٦٠.

الدرر جـ ٣ ص ١٦٤.

الدرر جـ ٣ ص ٤٩.

صبح الأعشى جـ ١٢ ص ٢٨٠.

صبيح الأعشى جـ ١٢ ص ٦٦، ٦٣.

المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢٩٨.

العناية والاهتمام في مزاولة وظيفة النظر ، وبوجود الواعز الشخصي يمكن توفر مثل هذا الاهتمام .

ويلاحظ أن من يتولى وظيفة نظر الأوقاف لا بد أن يتحلى بالأخلاق الكريمة ، متعلماً ، يمتاز بالهيبة والمركز الرفيع ، حسن الصيت ، طيب السمعة ، واسع المعرفة ، وله الحظوة والاحترام بين علماء العصر وفقهائه (۱) .

والى جانب وظيفة نظر الأوقاف وجدت أيضاً وظيفة شد الأوقاف ، التي يقوم صاحبها بالعمل على ملاحظة المباشرين أثناء قيامهم بوظيفتهم ، خشية المغالطة في الحسابات أو خيانة أمانة الوقف ، وكان شاد الأوقاف هذا يعين عادة من قبل السلطان ، فنجد في سنة ٧١٣هـ / ١٣١٣م أن الناصر محمد بن قلاون قام بتولية الأمير بدر الدين محمد بن كندغدي بن الوزيري نيابة دار العدل وشد الأوقاف وذلك بسبب ما ترامي إلى سمعه من التلاعب في حسابات الأوقاف على يد المباشرين ، فأوكل إلى ابن الوزيري مهمة الكشف عن هذا الأمر (١٠) وسنعالج هذا الموضوع بالتفصيل في أحد فصول الكتاب (١٠).

ويورد القلقشندي نصاً لنسخة مرسوم بشد وقف يفهم منه: أن من وظائف شاد الأوقاف هذا الإشراف على مصارف ريع الوقف ، وهي المؤسسات الدينية والخيرية مثل البيارستانات والمساجد وغيرها ، متتبعاً ما يتوفر من هذه الأوقاف من أموال ، والعمل على صرفها حسب شروط الواقف في كافة مجالات التعمير والاستثمار ، مستخدماً في القيام بوظائفه ما يحتاج من نواب ومتصرفين ومشارفين ووكلاء ومستخدمين ، حتى يؤ دي المطلوب منه على خير وجه ، مع ضرورة القيام بجرد كامل لحسابات من سبقه لضبط ما صرف . وإذا كان ذلك قد تم بأمانة

<sup>(</sup>١) الدرر جـ ١ ص ٢٦٧، الدرر جـ ١ ص ٣٠٦، الدرر جـ ٤ ص ١٠٩ ـ ١١٠، الدرر جـ ٥ ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) السلوك جـ ٢ ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر ص ١٥٤ \_ ١٥٥

ودقة (١). وكما كان لكل وقف ناظر خاص به كذلك كان لكل وقف أو مجموعة الأوقاف التي تخدم مؤسسة دينية واحدة شاد ، فابن أيبك البديوي الظاهري الجمدار ولي الشد على أوقاف المدرسة الظاهرية (١).

كذلك وجدت وظيفة الاستيفاء أو مستوفى الأوقاف (٣) ويبدو أن من يتولى هذه الوظيفة يقوم باستيفاء أموال الوقف ، سواء في ذلك المؤجر أو المستثمر ليمكن صرف هذه الأموال في مصارف البر المختلفة.

ويذكر ابن حجر في كتابة الدرر الكامنة تحت ترجمة ابن الناصح الصالحي أنه «كان يباشر أوقاف الحنابلة» (4)، ولعلنا نستطيع أن نفهم من هذه الإشارة أنه كان لكل فئة من فئات المذاهب الإسلامية الأربعة مباشر خاص يباشر أوقافها ، ومن ناحية أخرى كان بعض العلماء يتوق إلى الاشراف على نظر الأوقاف الخاصة مثل أوقاف الشافعية أو أوقاف الحنابلة أو غير ذلك(٥) .

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى جـ ١١ ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) الدرر جـ ١ ص ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) الدرر جـ ٢ ص ١١٣، جـ ٣ ص ٣٨١، جـ ٥ ص ٣٠، جـ ١ ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) الدرر جـ ٢ ص ٣٧٥، قارن المنهل جـ ١ ص ٣١٠ ـ ٣١١.

<sup>(</sup>٥) الدرر جـ ٣ ص ٢٣٠ ـ ٢٣١.



### الفَصَل السّادس :

#### إزدهار الوقف في عهد الناصر محمد:

من خلال النظرة الفاحصة الدقيقة لتطور النظام الوقفي في العصر المملوكي نجد أن حركة الوقف امتدت لتشمل معظم مرافق الحياة الدينية والتعليمية والثقافية والاقتصادية .

وفي محاولة لحصر بعض مظاهر هذا الازدهار نجد أن المقريزي(١) يذكر تسعة وثهانين جامعاً ، وثلاثاً وسبعين مدرسة ، وثلاثة وثلاثين مسجداً ، وخمساً وعشرين زاوية ، واثنين وعشرين خانقاة ، واثني عشر رباطاً ، وخمس بيارستانات .

ومع هذا الانتشار الكبير والإقبال الهائل لاقامة الأوقاف بين سلاطين المهائيك(٢) وأمراثهم وكبار الخاصة يجدر بنا أن نسأل: ترى ما الدافع وراء هذا النشاط الواسع في إقامة الأوقاف؟ أهو الايمان بالله والرغبة الصادقة في مساعدة الفقير والمحتاج؟ أم أنه حب التباهي والظهور والشهرة؟ أم أنه تملقاً إلى الشعب والرغبة في التقرب إليه من خلال هذه الأوقاف والمؤسسات الدينية من جوامع ومساجد وزوايا وأربطة وغير ذلك؟ أم أنه العامل الشخصي والرغبة في المحافظة على الثروة لأبناء الأسرة فيكون الوقف مصدراً ثابتاً للرزق الأهلى؟

<sup>(</sup>۱) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢٤٤ ـ ٣٣١ ، ٣٣٦ ـ ٤٠٥ ، ٥٠٥ ـ ٤٠٨ ، ٤١٣ - ١٣٥ ، ١٨٤ ـ ١٣٠ ، ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢٩٩ ، ٣١٦ ، ٣٢٥ - ٣٢٨ ، ٣٢٩ الشذرات جـ ٦ ص ١٣٥ .

للإجابة على هذا التساؤ ل نجد أنفسنا أمام صعوبة الحسم والجزم ، إذ أنها العوامل كلها ، فالبعض أقبل على الأوقاف مدفوعاً بعامل العقيدة والإيمان الخالص . وآخرون تدفعهم الرغبة في مساعدة الفقراء والمعوزين . بينا يهدف غيرهم إلى الشهرة والصيت . وهكذا تختلف الدوافع ، ولكنهم يشتركون في وحدة المظهر والوسيلة . وقد حاول ابن خلدون أن يعطي تعليلاً لهذه الظاهرة التي لفتت نظره فقال : \_

«إن أمراء الترك في دولتهم يخشون عادية سلطانهم على من يتخلفونه من ذريتهم ، لماله عليهم من الرق أو الولاء ، ولما يخشى من معاطب الملك ونكباته ، فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والربط ، ووقفوا عليها الأوقاف المغلة يجعلون فيها شركاً لولدهم ينظر عليها أو يصيب منها ، مع ما فيهم غالباً من الجنوح إلى الخير والتاس الأجور في المقاصد والأفعال . فكثرت الأوقاف لذلك ، وعظمت الغلات والفوائد ، وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة جرايتهم منها ، وارتحل إليها الناس في طلب العلم من العراق والمغرب ، ونفقت بها أسواق العلوم وزخرت بحارها "(۱) وعلى ذلك فتعليل ابن خلدون : أن بعض السلاطين يخشون على أبنائهم ممن يخلفهم في الحكم فيعمل على مصادرة أبناء أسلافه ومن ثم عملوا على وقف بعض العهائر لتكون مصدراً للرزق من ناحية ، ويكون الشرع حائلاً دون تطاول الحكام عليها وحرمان مستحقيها من منفعتها من ناحية أخرى .

ثم يحاول ابن خلدون أن يجد تعليلاً آخر ، وهو محبة بعض الواقفين لعمل الخير والإكثار من البر التاساً للأجر والثواب . وسواء أكان الدافع هذا أم ذاك فقد زادت الأوقاف وانتشرت المؤسسات الدينية التعليمية مسهمة في النهوض بحضارة ثقافية شاملة .

و يحاول ابن تغري بردي بطريق غير مباشر أن يبحث عن الأسباب التي تدعو

<sup>(</sup>١) المقدمة ص ٤٠٠ .

سلاطين الماليك إلى إنشاء المؤسسات الوقفية الفخمة ، وتأتى استفساراته هذه أثناء تعليق على حادثة عطش تعرض لها الحجيج أثناء ذهابهم إلى مكة . يقول ابن تغرى بردى « في أوائل هذا الشهر(١) ورد الخبر من الحجاز بحصول عطش وقع في الحاج فما بين منزلة الوجه . . . . ومات خلائق من الحاج أكثر مما بقى منهم فشق ذلك على الناس ، وكان معظم العطش بحاج المحمل لتعلم أن الله على كل شيء قدير ، لأن أمير ابن السلطان ومعه والدته وغالب من معه من الأعيان الأغنياء فلم يفدهم ذلك شيئاً ، قلت وأنا أتعجب من ملوك مصر حيث تبلغهم مثل هذه الأخبار . . . ولا يلتفت أحد منهم إلى هذا المعنى السهل على الملوك ، ولو أن كل ملك من ملوك مصر صرف همته لعمارة منهل واحد بطريق الحج لصارت المناهل في كل منزلة إلى مكة حيث أمكن ظهور المياه متصلة ، وذلك أفضل مما تبنيه الملوك من المدارس والجوامع بالمدن والأمصار مما يكون مصروفه أضعاف ما يصرف على المنهل مع ثواب الأجر منهما كما هو ظاهر يعرفه كل واحد »(٢) فابن تغري بردي إذن يناقش مسألة ما إذا كان الإيمان بالعقيدة والرغبة في الأجر والثواب وراء هذا الاقبال الشديد على إقامة الجوامع والمساجد والمدارس والخانقاوات والزوايا والأربطة والأضرحة . وهل كان الهدف من هذا التسابق بين سلاطين الماليك هو مساعدة العامة من الشعب ؟ وإذا كان هذا الأمر صحيحاً فإن الحجاج الذين يموتون عطشاً أثناء تأدية فريضة الحج أولى بهذه المساعدة ، ولو اجتهد سلاطين الماليك لتوفير الماء للحجاج أثناء سفرهم إلى بيت الله الحرام لما انقطع الماء من الطريق على طوله ، ولنالهم من ثواب الأجر أضعاف ما يأتي من وراء بناء المؤسسات الدينية والتعليمية ، مع أن تكاليف إقامة مناهل الماء قليلة ، قياساً على ما يصرف على تلك المؤسسات . ورغم أن ابن تغري بردي يناقش هذه الظاهرة بطريقة غير مباشرة فإننا نعجب ، إذ نرى مؤ رخاً معاصراً ، بل أحد هؤ لاء الماليك الذين حكموا مصر والشام ـ يناقش مثل هذه المسألة الحساسة ، وكأنه يريد أن يقول : إن الإيمان

<sup>(</sup>١) ذو الحجة .

<sup>(</sup>۲) حوادث ورقة ٦٣ ب .

الخالص ورجاء الثواب لم يكن أبداً دافعاً وراء بناء هذه المؤسسات الدينية أو المراكز التعليمية ، وإنما هو حب التظاهر والشهرة وراء هذا الاسراف في الصرف على هذه المراكز ، وأن منافذ العون والثواب ما كانت تغيب عن ذهن هؤ لاء السلاطين لو أنهم هدفوا إليها وبناء على ذلك يمكن القول أن مؤ رخي العصر المملوكي اجتهدوا في إيجاد تعليل لهذه الظاهرة التي استرعت انتباههم ، وشغلت تفكيرهم ، فكثرت تفسيراتهم للدوافع الكامنة وراء اندفاع السلاطين في إقامة الأوقاف

وفي محاولة منا لإيجاد دوافع أخرى وراء هذا الإمعان في إقامة الأوقاف ـ نجد بعض المصادر المملوكية تذكر بعضاً من الدور الذي لعبه السلاطين الماليك في إقامة الأوقاف العديدة لأعمال البر المختلفة أو الصرف على المراكز الدينية والمؤسسات التعليمية ، كما عمل هؤ لاء السلاطين على تشجيع الأمراء وكبار رجال الدولة لإقامة الأوقاف ، بل وأكثر من ذلك نجد أن هؤ لاء السلاطين رغم تطلعهم إلى الإستيلاء على ثروات كبار الأمراء الأغنياء ، إلا أنهم احترموا أوقافهم في أحيان كثيرة ، فحين توفي أنس بن السلطان العادل كتبغا سنة ٧٣٣هـ/ في أحيان كثيرة مأكرم الناصر محمد أولاده وترك لهم أوقافهم (١٠).

كما استرجع الناصر محمد بن قلاون إقطاعات الجند المستغلة للصرف عليهم والمعمورة بالمساكن والبساتين ، وأنعم بها على الأمير ألطنبغا المارديني ، لتكون وقفاً على جامعه خارج باب زويلة ، وعلى الأمير بشتاك لتكون وقفاً على جامعه المطل على بركة الفيل(٢).

وقد بلغت الرزق الأحباسية في عهد الناصر محمد سنة ٧٤٠ هـ / ١٣٣٩ م على الجوامع والمساجد والرزوايا وغير ذلك مائمة وثلاثين ألف فدان معفاة من

<sup>(</sup>١) الدرر جـ ١ ص ٥٤٥ ــ ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٢) السلوك جـ ٢ ص ٥١٨ .

الضرائب (۱) ، ولا شك أنها أراض واسعة يصرف ريعها على المساجد والخانقاوات والأربطة والأضرحة لتستطيع كل جهة القيام بوظائفها دون توقف ، ولكي يمكن الاستمرار على الدوام في عارتها وإصلاحها وإقامة الترميات اللازمة ، وللصرف على موظفيها والقائمين على خدمتها . وبلغ من إقبال الأمراء على إقامة الأوقاف أنه بعد أن تم إصلاح بلاد الجيزة وإنشاء الجسور والقناطر كثرت فيها الأراضي الزراعية ، فأخذ قوصون وبشتك وغيرهما من الأمراء من هذه الأراضي مساحات واسعة عمر وها ثم وقفوها (۱).

ومن ذلك أيضاً أن الناصر محمد أنشأ الميدان الكبير على النيل ، وخرب ميدان اللوق الذي أنشأه الظاهر بيبرس ، وعمله بستاناً حملت إليه الأشجار من دمشق وغيرها ، فكانت فواكهه تحمل إلى « الشراب خاناة » السلطانية . ثم أنعم الناصر محمد بهذا البستان على الأمير قوصون ، فبنى تجاهه الزريبة المعروفة بزريبة قوصون ، ووقفها (٣).

أما عن العوامل السياسية التي أثرت في نظام الوقف وإقبال السلاطين عليه ، فترجع إلى الطريقة التي وصل بها الماليك إلى حكم مصر والشام التي كانت تخضع للسلطنة الأيوبية ، ومن ثم قدم الماليك بطريق غير شرعي ، ولعل الدين الإسلامي كان الرابطة الوحيدة التي تربطهم بهذه الشعوب التي تختلف عنهم في الجنس واللغة ، ولذا عملوا على الاستفادة من هذه الرابطة والعمل على إبرازها تقرباً إلى الشعب .

وكانت الأوقاف أحد مظاهر هذه الرابطة التي عمل الماليك على إظهارها في أبرز صورة فكثرت أوقافهم ، وصرف ريعها الكثير على وجوه البر ومختلف المؤسسات الدينية ، والمراكز التعليمية ومرافق معونة الفقراء . ومن ناحية أخرى

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢٩٥ ، السلوك جـ ٢ ص ٤٧٣ ـ ٤٧٤ ، النجوم جـ ٩ ص ١٣١ .

<sup>(</sup>۲) النجوم جـ ۹ ص ۱۹۰ ـ ۱۹۱ .

<sup>(</sup>٣) السلوك جـ ٢ ص ٥٤٢ .

لا بد أن نلاحظ أنه إذا كان المهاليك عملوا هذه الأوقاف وأنشأوا الجوامع والمساجد تقرباً إلى الشعب ولكسب رضائه \_ فلا شك أنها علامة صحة ، إذ ليس هناك من وسيلة أفضل للوصول إلى استقرار في الحياة العامة من رغبة الحاكم في إرضاء المحكوم ، ومن ثم يكون الشعور بالولاء من المحكومين أساس الاستقرار والأمن لأي مجتمع ، ويبدو أن المهاليك أدركوا مزايا هذه المعادلة ومناسبتها لوضعهم فعملوا بها وحظوا بحكم مستقر لفترة تزيد على قرنين ونصف القرن . كما عمل بعض السلاطين على مكافأة الشعب لوقوفه إلى جانبه في أزمة أو ضائقة مثلها سبق أن رأيناه من موقف الناصر محمد تجاه شعبه ، الذي ناصره أكثر من مرة وأبدى له مجته وتعاطفه ، فكان من نتيجة ذلك أن اجتهد الناصر محمد في إظهار امتنانه والاعتراف بهذا الجميل أكثر من مرة ، ولعل اهتهامه الزائد برصد الأوقاف وإنشاء المساجد والجوامع ، والمدارس أحد مظاهر هذا الامتنان .

كذلك من الأسباب الكامنة وراء إقامة الأوقاف والتي لها في نفس الوقت صلة شخصية بالسلاطين هو أن هؤ لاء السلاطين دأبوا على مصادرة أسلافهم في الحكم (۱)، ومن ثم لم يجد الماليك أمامهم إلا نظام الوقف سبيلاً يضمنوا منه ريعاً شرعياً ثابتاً للصرف على أولادهم .

كذلك كان للعامل الاقتصادي والثروة الضخمة ، التي حظي بها الماليك في فترة حكمهم ـ أثر كبير في هذا الازدهار الوقفي الذي شهدته مصر والشام في ظل الحكم المملوكي فقد حظي الماليك بأموال طائلة سواء من التجارة ، أو من مصادرة الأمراء الأغنياء وورثة السلف من السلاطين (٢) ، وقد استغل جزء كبير من هذه الثروة في إقامة الأوقاف .

ومن جانب آخر كان بيت المال مصدراً لكثير من الأوقاف(٣) التي رصدت في

السلوك جـ ٢ ص ٨١ ـ ٨٢ ، النجوم جـ ٩ ص ١٧ ـ ١٨ .

<sup>(</sup>٢) أنظر ما سبق ذكره ص ٥٥

<sup>(</sup>٣) السلوك جـ ٢ ص ٨٢ .

أثناء الحكم المملوكي ، ولم يكن هناك ما يعوق دون استخدام السلاطين لأموال بيت المال في إنشاء الجوامع والمساجدوالخانقاوات والبيارستانات وغير ذلك ، ورصد العديد من الأوقاف للصرف عليها ، خاصة وأن السلاطين كانوا يحاولون دائما أن يظهروا هذه المنشآت في صورة أنها لخدمة الشعب ومنفعته ، ولا بأس حينذاك من استخدام مال الأمة المحفوظ في بيت المال لانشاء هذه المبانى الوقفية .

بالإضافة إلى أنه من خلال دراسة ما تم إنشاؤه في العصر المملوكي من جوامع ومدارس وغير ذلك من المؤسسات الدينية التعليمية نلاحظ أن معظم ذلك تم إما باسم السلطان أو بأمر منه ، يتفضل به لأحد الأمراء الماليك ، أو لصالح كبار رجال الدولة . وهؤ لاء أقبلوا على إقامة مختلف المؤسسات الوقفية إما لأسباب شخصية أو دينية أو طلباً للشهرة والصيت ، أو أبه محاولة للتقرب من السلطان المتحمس لإقامة مثل هذه المؤسسات ، فنجد أنه نتيجة لتحمس الناصر محمد لسياسة الأوقاف ـ أن اجتهد أمراء الدولة في إقامة الأوقاف ، وإنشاء المؤسسات الدينية التعليمية المختلفة (۱۰) كما يلاحظ اشتراك الفقهاء والقضاة في وقف كثير من الأراضي والعقارات (۱۰) ، وبالنسبة لمؤ لاء لا يصعب علينا معرفة الدوافع من وراء الأراضي والعقارات (۱۰) ، وبالنسبة لمؤ لاء لا يصعب علينا معرفة الدوافع من وراء الأراضي والعقارات (۱۰) ، وأول هذه الدوافع مجبة الخير والرغبة في مساعدة الضعفاء وهذا يؤ دي بنا إلى توضيح أن دافع البر والخير كان من أبرز الدوافع وراء وقف الكثير من الأجزاء (۱۰).

وهذا النشاط الكبير والجهود المتواصلة والثروات الطائلة التي اشترك في بذلها السلاطين والأمراء والفقهاء في رصد الأوقاف للصرف من ريعها على مصادر البر المختلفة ـ يضيف دون أدنى تردد أو شك صفحة بيضاء إلى سجل التاريخ المملوكي ، وقد كان من نتيجة هذا الحاس الوقفي سلسلة طويلة من الجوامع

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٠٩ ، ٣١١ ، ٣١٢ ، ٣٢٥ ، النجوم جـ ٩ ص ١٩٠ ـ ١٩١ .

<sup>(</sup>٢) الدرر جد ١ ص ٢٣ ، جـ ٣ ص ٢٠٣ ، الشذرات جد ٦ ص ٥٤ ، ١٤٢ ـ ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) الدرر جـ٣ ص ٢٩٨ ، جـ٥ ص ٢٧ ، ١١٣ ، ١١٤ .

والمساجد والمدارس والخانقاوات والزوايا والأربطة والبيارستانات ، وغير ذلك من المؤسسات الدينية والمراكز التعليمية الاجتاعية ، وبغض النظر عن الدوافع المختلفة التي كانت وراء هذا الحماس والتنافس في إقامة الأوقاف ـ فإن إيجاد هذه المراكز وما وفرته من خدمات دينية وتعليمية واجتاعية ، وما قدمته من معونات مالية عثل في حد ذاته ازدهاراً لا يخفى عن أي باحث في تاريخ دولة الماليك .

ومزيداً على ذلك أصدر السلاطين الماليك حججاً شرعية توضح موقفهم تجاه أهل الذمة ، وعلى وجه التحديد رهبان دير سانت كاثرين في جبل سيناء ، وبالتصنيف تدخل هذه الحجج تحت إدارة ديوان الأحباس حيث إنها تتناول ما يوقفه السلاطين الماليك من أجزاء خدمة لهؤ لاء الرهبان (۱): -

#### بسم الله الرحمن الرحيم

مذا لكل واقف عليه

محمد بن قلاون (۱) ، يعتمد

من المجالس السامية للأمراء ، يمتثل الأمر العالي أعلاه الله تعالى (٣٠

الأجلاء الأكابر المجاهدين

المؤ يدين المقدمين المجندين الولاة والنواب

والشادين وسائر المتصرفين

بالأعمال الشرقية وأيلة والقلزم وساحل

الطور ومقطعي الساحل وفاران (١)

أمجاد الإسلام أشراف الأمراء عمد الملوك

والسلاطين أدام الله توفيقهم

<sup>(</sup>١) وثيقة دير سانت كاترين رقم ٣٣ .

Stern, «Petition from the Mamluk period», B.S.O.A.S., xxix (1966), 256. f.n. 97 (Y)
Stern, op.cit., 248. (Y)

<sup>(</sup>٤) فاران قرية صغيرة على أرض الحجاز وتطل على البحر الأحمر .

وسدادهم نعلمهم أن الرهبان المقيمين بدير طور سينا أنهوا بالأبواب الشريفة أنهم منقطعون بالجبل المذكور للدعاء لهذه الدولة العامرة ، وخدمة الحجاج المنقطعين عند عودتهم من الحجاز الشريف ، والزوار إلى جبل الطور من المسلمين ، وقد انتصب لهم قوم يعرفون بالصدريين ، يعتمدون لاتهامهم ، وينهون عنهم بالأبواب الشريفة ما ليس له صحة ويقصدون بذلك قطع مصانعتهم بالترسيم من الباب الشريف من كشف عن أمرهم ، ويخبر بالنهي عنهم عدة دفوع وعمل محضر بعدم صحة ما أنهوه وبيدهم مراسيم الملوك المتقدمة بالوصية بهم ومراعاتهم في جميع أمورهم وأحوالهم وملاحظة مصالحهم وقد رسمنا بالوصية التامة بهم ورعايتهم والشد منهم ومنع من يتعرض إليهم بأذية في نخلهم ، وحيازتهم وكرومهم وزروعهم ، وأسبابهم ، وغلالهم وتعلقاتهم وأحوالهم ، وبساتينهم وثمارهم وأراضيهم وجميع ما هو منسوب إليهم ولا يغير عليهم عادة حملاً في ذلك على حكم المراسيم الشريفة التي بأيديهم من الملوك السالفة تغمدهم الله برحمته المستمرة الحكم إلى آخر وقت ولا يعدل بهم عن حكمها ، ولا يمنع فلاحوهم ولقاطوهم من العبور إلى نخلهم متى أرادوا ، ومهما سرق لهم أو عدم فليخلص لهم ، ويعاد

عليهم(١) وسبيل كل واقف على مرسومنا هذا من الولاة ، والنواب ، بالشرقية وأيلة والقلزم وساحل الطور ومقطعي الساحل وفاران الانتهاء إليه ، والعمل به ، والمبادرة إلى امتثاله ولا يتعرض إليهم أحد بأذية من الصدريين والرماكين وغيرهم من العريان ولا يحوجوا إلى مراجعة في ذلك وللمرء \_ إن شاء الله \_ ربه(٢) وكتب في ثالث عشر ربيع الأخر سنة عشر وسبعمائة ليمتثل المملوك المرسوم الشريف أنفذه الله تعالى(٣) بيبرس الباشقردي بالشرقية وقابله بالسمع والطاعة(١) بالإشارة العالية<sup>(٥)</sup> الأميرية السيفية نائب السلطنة الشريفة أعزه الله الحمد لله وحده ، وصلاته على سيدنا محمد نبيه ، وآله وصحبه وسلامه

> الناصري الملكي ليمتثل المملوك

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى جـ ١١ ص ١١٤ ، قارن ١٠٦ ـ ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) قارن صبح الأعشى جد ٦ ص ٢٣٣ .

Stern, op.cit., 248, 256 - 7(Y)

<sup>(</sup>٤) أنظر كلمة مستند في صبح الأعشى جـ ٦ ص ٢٦٤ \_ ٢٦٥

Stern, op.cit., 244 271.(0)

مغلطاي بالشرقية المراسيم الشريفة شرفها الله تعالى وعظمها بالسمع والطاعة .

هذه الوثيقة تتضمن مرسوماً سلطانياً أصدره الناصر محمد بن قلاون سنة ٧١٠ هـ / ١٣١٠ م لمصلحة واحتياجات رهبان دير القديسة كاترين في جبل سيناء . في هذا المرسوم يخبر الناصر محمد الشخصيات الكبيرة من ذوى الرتب العالية في الدولة ، وهم الأمراء المهاليك النبلاء ، وقواد الجيش ، وحكام الأقاليم ، والمشرفون الإداريون وغيرهم من المتصرفين في مختلف الشئون لمناطق أيلة والقلزم وساحل الطور وفاران ، ينبأ كل هؤ لاء أن الرهبان المنقطعين في دير القديسة كاثرين في جبل سيناء يقومون بخدمة الدولة بمساعدتهم للحجاج المسلمين أثناء مرورهم بالجبل في طريقهم إلى بيت الله الحرام ، كما يمـدون يد العون لزوار جبل سيناء ، وقد ورد إلى الديوان الشريف أن هناك قوماً يدعون بالصدريين من العاملين في وظائف الدولة يبذلون جهدهم لقطع العلاقات الطيبة التي تربط الحكومة بهؤ لاء الرهبان ، وبذلك يسيئون إلى مصلحة الدولة ، ومن ثم فالناصر محمد يأمر بأن يعامل هؤ لاء الرهبان أحسن معاملة ، وأن تكرم وفادتهم ، ويعتنى بتصريف شئونهم . وأنه ينبغي على الدولة أن ترعاهم وتحمي حريتهم وأرضهم وأشجارهم حتى يمكنهم العيش باستقرار وسلام ، وان من يخالف ذلك أو يحاول الاعتداء عليهم ، خاصة من البدو أو سكان تلك الأقاليم يعرض نفسه لغضب الدولة . ولا شك أن لهذه الوثيقة أهمية كبيرة ، حيث إنها توضح علاقة الناصر محمد بطبقة أهل الذمة من الشعب . ومن الواضح أن هذا المرسوم صدر عن الناصر محمد تحت إشراف صاحب ديوان الانشاء طبقاً للمراسيم المعتاد اتخاذها عند إصدار مثل هذا التوقيع.

كما يمكن أن نفهم من هذه الوثيقة أنه يمكن لأي فئة من الشعب أن تتقدم بالشكوى إلى السلطان بشأن الاعتداء على أوقافها ، ومن ثم يقوم السلطان

بالتحقيق في الشكوى وإنصاف أهل الحق وحماية أوقافهم ، وإنذار كل من يحاول التطاول على أملاكهم أو عدم التقيد بنصوص هذا المرسوم .

كما يمكن أن نتبين اهتهام السلاطين المهاليك في وقف الأراضي الـزراعية والبساتين ليستفيد منها رهبان الدير مدعومة بحجج شرعية سلطانية ، تحفظ لهم كافة الحقوق المتعلقة بنظام الوقف ، وكلما وصل سلطان جديد إلى السلطة اجتهد في تأكيد المراسيم الوقفية السابقة التي أصدرها أسلافه ، وبذلك يكون نظام الوقف قد قدم لأهل الذمة خدمة كبيرة ، واستفاد منه الرهبان في امتلاك الأراضي الزراعية بصفة دائمة والتمتع بكافة حقوقها .

## الفصل السكابع:

#### أثر الأوقاف اجتماعياً:

كان للأوقاف فوائد اجتاعية جمة تظهر بوضوح فيا كانت تقدمه مكاتب. السبيل والبر ، ومكاتب الأيتام ، والبيارستانات ، وأسبلة الماء من خدمات عامة متنوعة للشعب . وقد وجدت الأوقاف في الأساس بهدف الصدقة وأعمال البر عونا للمحتاج والفقير(۱) ، ومساعدة لليتيم طلباً للأجر والثواب ، وقلما وجد وقف دون أن يشترط توزيع جزء من ريعه صدقة واحساناً ، من ذلك أن طغاي الخوندة الكبرى زوجة الناصر محمد جعلت على قبر ابنها آنوك بقية المدرسة الناصرية بين القصرين قراء ، ووقفت على ذلك وقفاً ، وجعلت من جملته خبزاً يفرق على الفقراء(۱) .

ومن شروط كتاب وقف الخانقاة الصلاحية بدار سعيد السعداء الموقوفة لايواء الفقراء الصوفية الواردين من البلاد الواسعة « شرط أن من مات من الصوفية وترك عشرين ديناراً في دونها كانت للفقراء ولا يتعرض لها الديوان السلطاني  $^{(7)}$ . كما اشترط الواقف أن هذه « الخانقاة تكون وقفاً على الطائفة الصوفية الواردين من الفقهاء الشافعية والمالكية  $^{(2)}$ .

<sup>(</sup>١) الطالع ص ٧١.

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٢٥ ـ ٤٢٦.

<sup>(</sup>٣) المواعد والاعتبار جـ ٢ ص ٤١٥.

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤١٦.

أما خانقاة الجيبغا المظفري فقد «كان بها عدة من الفقراء يقيمون بها ، ولهم فيها شيخ ويحضرون في كل يوم وظيفة التصوف ، ولهم الطعام والخبز » (١٠٠ .

ولم يقتصر إحسان الواقفين على الفقراء ، بل شمل أيضاً أطفال المسلمين الأيتام ، فوجد في الخانقاة مكتب الأيتام وكانت له فائدة كبيرة لليتامى من أطفال المسلمين ، حيث يتم إطعامهم ، وسد رمق جوعهم ، وتحفيظهم الكتاب الكريم « وفيها كتاب يقرأ فيه أطفال المسلمين الأيتام كتاب الله تعالى ، ويتعلمون الخط ، ولهم في كل يوم الخبز وغيره » (") .

وقد كثر وجود مثل هذه المكاتب للأيتام ( $^{\prime\prime}$ ) ، ففي خانقاة يونس أيضاً « مكتباً يقرأ فيه أيتام المسلمين كتاب الله تعالى » ( $^{\prime\prime}$ ) . إلى جانب أننا نقرأ كثيراً في تراجم الأغنياء والمقتدرين عبارات مثل « وله عدة أوقاف على مكاتب سبيل و بر » ( $^{\prime\prime}$ ) « وله مكتب للأيتام » ( $^{\prime\prime}$ ) « وأنشأ بجانب الجامع مكتباً لاقراء أيتام المسلمين القرآن » ( $^{\prime\prime}$ ) « وله أوقاف على وجوه البر » ( $^{\prime\prime}$ ) وهذا يؤكد أن معظم أوقاف العصر المملوكي إن لم يشترط بصرف ربعها مباشرة صدقة وإحساناً ، فإن ذلك الربع لا بد أن يؤ ول في النهاية للصرف في وجه البر هذا . ولا يفوتنا في هذا المجال أن نذكر أن مكاتب الأيتام ومكاتب السبيل ما هي إلا وجوه مختلفة لصورة واحدة وهي الصدقة والاحسان .

كما كان شهر رمضان الكريم الفرصة الكبرى لأهل الخير من السلاطين(١٠)

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٣١.

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٢١.

<sup>(</sup>٣) أنظر كذلك ، محمد محمد أمين ، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ، ص ١٣٢ ـ ١٣٩ ، ( الطبعة الأولى ، القاهرة ، ١٩٩٠ م ).

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٧٦.

<sup>(</sup>٥) الدرر جـ ٢ ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٦) الدرر جـ ٢ ص ٤٦٢.

<sup>(</sup>٧) المواعط والاعتبار جـ ٢ ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٨) الدرر جه ٣ ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٩) مورد ص ٩٩.

والأمراء والفقهاء والمقتدرين عامة للصرف على وجوه البر المختلفة ، وللتوسع في الاحسان والتصدق على المحتاجين (١٠ ، إلى جانب الزيادة في النفقة على دور الأمراء ومن ذلك أن راتب السكر بلغ في عهد السلطان الناصر محمد ثلاثة آلاف قنطار قيمتها ثلاثون ألف دينار ، يوزع منها ستون قنطاراً كل يوم من أيام رمضان برسم الدور السلطانية (١٠ ).

بالإضافة إلى المؤ ونة التي كانت تصرف للخانقاة في شهر رمضان الكريم «ويصرف أيضاً في شهر رمضان المعظم من كل سنة ثلاثها ثة درهم نقرة زيادة في ثمن الحلو العجمية المشار إليها في كتاب الوقف الأول. ويبتاع لهم أيضاً في كل يوم من أيام شهر رمضان من كل سنة قنطاراً واحداً خبزاً بالمصري من ريع الوقف المذكور، زيادة على ما هو مرتب لهم في كل يوم من الخبز، وهو قنطار واحد على ما تقدم ذكره. ويبتاع لهم أيضاً في كل يوم من أيام شهر رمضان من كل سنة ثلاثين رطلاً لحماً بالمصري زيادة على ما هو مقرر لهم في كتاب الوقف الأول »(").

ويعتبر الصرف بسعة على الخانقاوات في هذا الشهر إحساناً الى المستقرين من الصوفية والواردين من الفقراء . ولا يخفى عنا أن الصرف في خانقاة سرياقوس كان من ريع أوقاف الخانقاة المسجلة في كتابي الوقف المذكورين . ولم تقتصر التوسعة لأرباب الوظائف بخانقاة سرياقوس على شهر رمضان ، بل شمل ذلك أيضاً المناسبات الدينية « ويصرف أيضاً في عيد الفطر من كل سنة مائتي درهم نقرة زيادة على ما هو مقرر في كتاب الوقف المتقدم . ويصرف أيضاً في عيد الأضحى من كل سنة مائتي درهم نقرة زيادة على ما هو مقرر في كتاب الوقف المشار إليه . ويصرف أيضاً في يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر محرم من كل سنة مائتي درهم نقرة زيادة على المقرر المشار إليه في كتاب الوقف المذكور » (") .

<sup>(</sup>١) المجتمع المصري ص ١٨٤ ـ ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٣ ص ٣٧٥ (طبعة بيروت سنة ١٩٥٩م).

<sup>(</sup>٣) كتاب الوقف الثاني سطر ١٤٤ ـ ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) كتاب الوقف الثاني سطر ١٤٨ ـ ١٥١.

وعلى ذلك لم يفت على الناصر محمد ما لشهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى ويوم عاشوراء من أهمية دينية كبرى للمسلمين ، وإنها فرصة للتوسعة على الصوفية المستقرين في الخانقاة والواردين من الفقراء ، ولم يقتصر الأمر على الإشارة إلى ذلك ، بل نص عليه بالتفصيل ليكون العمل به دائماً ضمن شروط الوقف ، كما هي واردة بالتفصيل في كتاب الوقف .

ومثلها كانت الخانقاوات هي المكان الذي يأوي إليه الفقراء الصوفية من العرب والعجم كذلك كانت الجوامع والمساجد مصدر معونة وإعانة للفقراء خاصة في شهر رمضان الفضيل (() . ومن المنشآت الاجتاعية في العصر المملوكي أيضاً الأسبلة وكان الغرض منها تيسير الحصول على ماء الشرب ، ولذا اهتم السلاطين بإنشاء أسبلة للناس والحيوانات في مختلف المواضع (() ، وإن كانت عادة تلحق بالمساجد (() ، ويشرف عليها المزملاتي ، وكان انشاؤها والصرف عليها من مال الأوقاف حسب شروط مدونة (() . كما ضمت بعض الخانقاوات أيضا أحواض ماء لشرب الدواب وسقايات بها ماء عذب لشرب الناس (() . ومن ناحية أخرى اجتهد الأمراء الماليك في إنشاء أحواض ماء للسبيل سواء في الطرقسات أو ملحقة بالمساجد (()) .

كما أسهمت الأوقاف إسهاماً واسعاً في توفير الرعاية الصحية والعناية الطبية لمن يحتاجها . ويأتي البيارستان الكبير المنصوري على رأس المراكز الطبية ذات الأهمية ، وقد أسسه السلطان قلاون ، وكان الشروع في بنائه أول ربيع الآخر سنة ٦٨٣ هـ / ١٢٨٤م (٧) . ويعتبر البيارستان المنصوري حسبها هو مسجل في المصادر المملوكية أشهر البيارستانات التي أنشئت في ذلك العهد ، وقد أطنب

<sup>(</sup>١) كتاب الوقف الثاني سطر ١٠٢ ـ ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) المجتمع المصري ص ٩٠.

<sup>(</sup>٣) المواعظُ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) المجتمع المصري ص ٩٠.

<sup>(</sup>٥) المواعظُ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٢١، ٤٢٥.

<sup>(</sup>٦) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٠٩، ٣١١.

<sup>(</sup>٧) أنظر ما سبق ذكره ص ٥٣

مؤ رخو العصر ورحالته في وصف محاسن البيارستان المنصوري ، ومن ذلك قول ابن بطوطة الذي زار مصر أيام حكم الناصر محمد: « وأما المارستان الـذي بـين القصرين عند تربة الملك المنصور قلاون فيعجز الواصف عن محاسنه  $^{(1)}$ .

وهذا يدل على أن البيارستان المنصوري استمر محطاهتام الناصر محمد ، ومما يزيد هذه الملاحظة تأكيد ما حدث سنة ٧٣٧هـ / ١٣٣٧م حيث « كثر ضبط الأمير علم الدين سنجر الجاولي لأوقاف المارستان ، وتوقفه فيما يصرف منه للصدقات فأنكر السلطان عليه ذلك . وقال له : المارستان كله صدقة . ولم يقبل له عذراً »(۱) . وهذا يدل على حرص الناصر محمد على أن يؤ دي البيارستان وظائفه الاجتاعية كاملة ، سواء في تقديم الرعاية الصحية أو فيما يوزع صدقة من ريع الأوقاف المرصدة للصرف على البيارستان واحتياجاته .

ولم يقتصر وجود البيارستان المنصوري على تقديم الخدمة الطبية ، بل نهض أيضاً بالإضافة إلى ذلك بتدريس الطب ، حيث يذكر القلقشندي نسخة توقيع بتدريس الطب بالبيارستان المنصوري (٦) تتضمن مرسوم سلطاني بإنشاء هذه المدرسة وتعيين من يقوم بهذه الوظيفة : « وانشأنا بيارستاناً يبهر العيون بهجة ، ويفوق الأبنية بالدليل والحجة ، ويحفظ الصحة والعافية على كل مهجة ، لوحله من أشفى لعوجل بالشفا ، أو جاءه من أكمده السقم لاشتفى ، أو أشرف عليه العمر بلا شفاء لعاد عنه بشفا ، ووقفنا عليه من الأوقاف المبرورة ما يملأ العينين ، ويطرف سماع جملته الأذنين ، ويعيد عنه من أمة مملوء اليدين ، وأبحنا التداوي فيه لكل شريف ومشروف ومأمور وأمير ، وساوينا في الانتفاع به بين كل صغير وكبير ، وعلمنا أن لا نظير لنا في ملكنا ، ولا نظير له في ابقائه فلم نجعل لوقفه وشرطه من نظر ، وجعلنا فيه مكاناً للاشتغال بعلم الطب الذي كاد أن يجهل ،

<sup>(</sup>١) رحلة ابن بطوطة ص ٣٣ (طبعة القاهرة سنة ١٩٦٦م).

<sup>(</sup>٢) السلوك جـ ٢ ص ٤١٣.

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى جر ١١ ص ٢٥٣ ـ ٢٥٦.

وشرعنا للناس إلى ورد بحره أعذب منهل ، وسهلنا عليهم من أمره ما كان الحلم به من اليقظة أسهل ، وأرتدنا له من علماء الطب من يصلح لالقاء الدروس ، وينتفع به الرئيس من أهل الصناعة والمرؤس ، ويؤتمن على صحة الأبدان وحفظ النفوس ، فلم نجد غير رئيس هذه الطائفة أهلاً لهذه المرتبة ، ولم نرض لها من لم تكن له هذه المنقبة ، وعلمنا أنه متى وليها أمسى بها معجباً وأضحت به معجبة »(۱) .

وبعد هذا التقسيم في وظائف البيارستان ، والتعدد فيا يقدمه من خدمات شاملة ورعاية صحية لمختلف الأمراض ولكل أفراد الشعب على حد سواء ، لا يفرق في المعاملة بين كبير وصغير أو غنى وفقير أو حاكم ومحكوم ، فالجميع يمكنهم الاستفادة مما يوفره البيارستان من عناية ورعاية ، وقد وقفت عليه كثير من الأجزاء حتى يمكن الحصول على ريع وافر للانفاق على مختلف وجوه الصرف لكي يستمر البيارستان في أداء وظائفه الصحية والطبية كاملة ، ومن ناحية أخرى عمل على تهيئة مكان مناسب فيه لدراسة الطب ، واجتهد في توفير ما يحتاج إليه ذلك من ريع النافع ، وتوظيف أصحاب الكفاءات للقيام بمسؤ ولية تدريس هذا العلم النافع ، كل ذلك في سبيل الوصول إلى الأفضل والأحسن في تقديم الرعاية الصحية ، وقد أوكلت مسؤ ولية تحقيق هذا الهدف إلى رئيس الأطباء لما يتميز به من كفاءة عالية وصلاحية تامة في هذا المجال .

ثم يتناول التوقيع بعد ذلك وصايا ونصح السلطان لرئيس مدرسة الطب هذا ، والتي توضح أهم واجباته الأساسية فيقول : « ولينتصب لهذا العلم المبارك انتصاب من يقوم بالفرض منه والسنة ، ويعرف له فيه الفضل ويتقلد له فيه المنة ، ويثني على آثاره الجميلة فيه ، وتثني إليه الأعنة ، وليبطل بتقويمه الصحة ما ألفه ابن « بطلان » وليرنا بتدبيره جبلة البر فإنه « جالينوس » الزمان ، وليبذل النجاة من الأمراض والشفاء من الأسقام فإنه « ابن سينا » الأوان ، وليجمع عنده شمل

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى جد ١١ ص ٢٥٤.

الطلبة ، وليعطل كل طالب منهم ما طلبه ، وليبلغ كل متمن من الاشتغال أربه ، وليشرح لهم صدره ، وليبذل لهم من عمره شطره ، وليكشف لهم من هذا العلم المكنون سره ، وليرهم ما خفى عنهم منه جهرة ، وليجعل منهم جماعة طبائعية ، وطائفة كحالين وجرائحية ، وقوماً مجبرين ، وبالحديد عاملين ، وأخرى بأسهاء الحشائش وقوى الأدوية وأوصافها عالمين ، وليأمر كلا منهم بحفظه ، ولا يفتر عنهم في ومعرفة ما يزيد به خطه ، وليأخذه بما يصلح به لسانه ولفظه ، ولا يفتر عنهم في الاشتغال لحظة ، وليفرد لكل علم من العلوم طائفة ، ولكل فن من فنونه جماعة أشكل عليهم من وجوه فضائله كل عارفة ، وليكشف لهم ما أشكل عليهم من غوامضه فليس لها من دون إيضاحه كاشفة ، لينشر في هذا المكان المبارك من أرباب هذه العلوم قوم ، ويظهر منهم في الغد إن شاء الله \_ أضعاف ما أحسن شيخه الذي عليه تأدب »(١) .

يستفاد من ذلك أن البيارستان المنصوري ومدرسة الطب يكونان جهازاً متكاملاً لخدمة مختلف فئات الشعب وطبقاته ، وأن الغرض الأول من انشائها توفير الصحة لهذا الشعب . ولكي يحقق هذا الجهاز المطلوب منه من خدمات جليلة في ميدان الرعاية الصحية وعلم الطب أوقفت عليه الأوقاف الجليلة للصرف والإنفاق دون توقف أو تغيير للحيلولة دون تعطيله وللاستمرار في تقديم ما يرجى منه من منافع للأمير والمأمور على حد سواء . إلى جانب العناية بتعيين مدرسو الطب الأكفاء للنهوض بهذه الوظيفة على خير وجه سواء في مجال المهارسة أو الدرس . ولكي يتحقق الهدف من بناء هذا البيارستان وإنشاء هذه المدرسة لا بدللقائم على وظيفة التدريس هذه ، بل وظيفة رئاسة مدرسة الطب ـ من العمل على رفع راية العلم والانكفاف على دراسة كل ما هو جديد في ميدان الطب ، ثم تطبيق هذا العلم بهارسته في شفاء المرضى من الأسقام ، ولكي تعم الفائدة لا بد من نقل

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى جـ ١١ ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦.

هذا العلم والجديد فيه إلى طلاب مدرسة الطب هذه ، وأن يقبل عليهم بالشرح والنصح دون ملل أو كلل ، لأنهم سيعملون في الغد على مواصلة ما يقوم به هو اليوم ، وليحسن توزيعهم على مختلف التخصصات والفروع حسب ميولهم ورغباتهم ، فيكون منهم الطبائعية والجرائحية والكحالين وغير ذلك . وليواصل تشجيعهم ، وليستمر في نصحهم وتوجيههم بأمانة وصدق نحو ما يصلح لهم وفيه منفعتهم . وليجتهد في إدارة شئونهم ، وملاحظة أمورهم ، ومراقبة سير دراستهم لأنهم عدة الغد في القيام بوظائف البيارستان وتدريس الطب في مدرسته .

وقد اشتملت المراكز الطبية على طائفة الأطباء ، وطائفة الكحالين ، وطائفة الجرائحية ، وطائفة المجبرين ، وكان لكل طائفة رئيس ينظم شئونها وتقسيم العمل بين أفرادها(١) .

كما جارى الأمراء المهاليك السلاطين في بناء البيارستانات فالأمير الفخر ناظر الجيش محمد بن فضل الله القاضي : « بنى مارستاناً بمدينة الرملة ، ومارستاناً بمدينة بلبيس (7) . بالإضافة إلى ما كانت توفره الخانقاوات من خدمات طبية (7) ؛ ففي خانقاة سرياقوس كان على الناظر أن يرتب كحالاً جرائحياً لمداواة المرضى من الفقراء المستقرين والواردين ، ويصرف له مقابل ذلك في كل شهر سبعين درهما نقرة ، وعشرة دراهم ثمن شعير لدابته و في كل يوم خسة أرطال خبزاً بالمصري (3) .

كما يعين الناظر رجلاً طبيباً طبائعياً لعلاج المرضى من الفقراء المستقرين والواردين على أن يكون أحد الصوفية المقيمين في الخانقاة ، ويصرف له مقابل خدماته الصحية في كل شهر ستين درهما تقرة ، وفي كل يوم رطلين خبزاً زيادة على معلومه من التصوف(٥) .

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى جده ص ٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣١١.

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٢٢.

<sup>(</sup>٤) كتاب الوقف الثاني سطر ١١٠ ـ ١١٢.

<sup>(</sup>٥) كتاب الوقف الثاني سطر ١١٣ ـ ١١٤.

# الفَصِل النَّامِن :

#### الاهتام بالنواحى الدينية والتعليمية :

### أولاً: الجوامع والمساجد

يعود للمهاليك الفضل في طرد بقايا الصليبين من بلاد الشام ، وفي رد المغول على أعقابهم في محاولتهم الفاشلة لاحتلال الشام ودخول مصر؟ هذا من الناحية السياسية ، أما من الناحية الحضارية فالمهاليك أسهموا بدرجة كبيرة في المحافظة على التراث العربي الإسلامي ، وهذا ما لا يغيب عن نظر أي باحث في تاريخ دولة المهاليك ، ولقد كانت الأوقاف مصدراً ثابتاً للانفاق على تلك المؤسسات الدينية التعليمية فزاد عددها زيادة كبيرة ، كها تضاعف ما تؤديه من وظائف توجيهية في الدين والتعليم لمختلف فئات الشعب .

وسبق أن أشرنا إلى أن الماليك في وصولهم إلى مركز السلطة والحكم افتقدوا صفة الشرعية ، فوجدوا في هذه الرابطة الدينية جسراً يقوى علاقتهم بشعب لا يتفق معهم إلا في وحدة الدين فأصبح دعم هذه الوحدة هدفاً يسعون له طوال فترة حكمهم .

ولعل نجاح المهاليك في هزيمة الصليبيين والمغول يعتبر أول محاولة من محاولات تقربهم إلى الشعب ، فهم حماة الدين ومدافعي البلاد الإسلامية ضد أعداء الإسلام ، فظهروا أمام الشعب في صورة المنتصرين للإسلام وحماته . ثم

جاءت فكرة مساندة الخلافة العباسية وإعادة وجودها في مصر ، فظهروا في حكمهم وكأنهم امتداد لحكم العباسيين ، ولم لا ، والخليفة العباسي يواكب السلطان في جلساته وتنقلاته ، بل هو يقوم بتسليم السلطان الجديد مقاليد السلطة والحكم عن طريق البيعة ، ورغم أن مبايعة الخليفة للسلطان كانت اسمية ولا تأتي إلا بعد أن يصل السلطان بالفعل إلى مركز السلطة - إلا أنها خطوة ضرورية تضفي على طابع الحكم صفة الشرعية ومباركة الخليفة العباسي للسلطان الجديد في تسلمه زمام السلطة في الدولة .

ومن جانب آخر يمكن القول أن رغبة الماليك في التقرب إلى الشعب كانت من الأسباب التي أدت إلى ازدهار الوقف أيام الماليك . فقد تعددت وتنوعت المظاهر والوسائل الداخلية التي مارسها الماليك للتقرب إلى الشعب خدمة لكل فئة ، فوجدت الجوامع والمساجد لأهل الدين وأحبائه ، والمدارس لطالبي العلم والتعليم ، والأربطة والزوايا مأوى للفقراء المحتاجين ، والخانق اوات للصوفية المتعبدين ، وبالنتيجة زادت أوقاف العصر زيادة كبيرة استلزمها الإنفاق على هذه المراكز ، فها أن ينتهي العمل من إنشاء مسجد أو تشييد مدرسة أو اقامة خانقاة حتى يكون الرصد في الأوقاف استوفى عدداً هائلاً من الدور والأراضي والأجزاء ، لتكون مصدراً شرعياً ثابتاً للصرف ؛ يمكن هذه المؤ سسات من القيام بوظائفها كاملة وبصفة مستمرة . وقد اشترك في تدعيم هذه الرابطة الدينية مع الشعب السلاطين والأمراء و زوجات السلاطين على حد سواء وحسب قدراتهم المالية .

وعلى ذلك فسبب هذه الغزارة في الأوقاف هو الازدياد في إنشاء المؤسسات الدينية التعليمية لهدف توطيد علاقة المهاليك بالشعب، وما هذه المراكز والمؤسسات إلا مظاهر مختلفة لمحاولات التقرب التي دأب المهاليك على عملها. ولعل في هذا إجابة على تساؤلنا لمعرفة سبب هذه الوضرة في الأوقاف أيام حكم المهاليك، والهدف وراء انكبابهم على إنشاء هذه المؤسسات التعليمية.

ومن هنا لا بد لنا من دراسة بعض هذه المظاهر الحيوية التي أسهمت ، بل

كانت الأوقاف هي الأساس في وجودها ؛ دون أن نتجاهل أن الثروة الطائفة التي حظى بها المهاليك قد مكنتهم من تنفيذ مشروعاتهم في إنشاء هذه المراكز النشيطة ، وبالتالي كان نظام الوقف هو الوسيلة التي أمكن بواسطتها تنظيم هذه الثروة ، بحيث تكون مصدرا شرعيا ثابتا للانفاق على هذه المراكز بانتظام دون توقف أو نقص . وتعتبر الجوامع أبرز المظاهر الدينية التي كان الوقف من عوامل وجودها وتمكنها في الإستمرار في ممارسة وظائفها دون توقف ، بل والكثرة في عددها ، فقد شهد عصر الناصر محمد إنشاء عددا كبيرا من المساجد وهي : \_

جامع السلطان الناصر محمد عند فم الخليج الناصري والذي يعرف باسم الجامع الناصري ؛ وقد أنشىء سنة ٧١١ هـ/ ١٣١١م(١١) ، وجامع القلعة الذي بناه سنة ٧١٨هـ / ١٣١٨م ، جامع سيف الدين كراي المنصوري بالريدانية سنة ٧٢١هـ / ١٣٢١م ، جامع بمشهد السيدة نفيسة سنة ٧١٤هـ / ١٣١٤م ، جامع القاضي فخر الدين ناظر الجيش ، وله أيضاً جامع بجزيرة الفيل وجامع آخر بجسر الأفرم ، جامع الأمير علاء الدين طيبرس النقيب، جامع كريم الدين الكبير، جامع بدر الدين الجاكي ، جامع بدر الدين ابن التركماني ، جامع أمير حسين ، جامع دولة شاه ، جامع قيدان الرومي ، جامع آقسنقر ، جامع جمال الدين أقوش نائب الكرك ، جامع ناصر الدين «أخو» شهاب الدين صاروجا ، جامع بنت الملك الظاهر ، جامع ابن صارم شيخ باب اللوق ، جامع الطواشي خارج باب القرافة سنة ٧٢٣هـ / ١٣٢٣م ، جامع ناصر الدين ابن الحراني الشرابيشي بالقرافة سنة ٧٢٩هـ / ١٣٢٩م ، جامع قرا « أخو » الماس الحاجب سنة ٧٣٠هـ / ١٣٣٠م ، جامع الماس الحاجب سنة ٧٣٠هـ/١٣٣٠م، جامع قوصون سنة •٧٣٠هـ / ١٣٣٠م وله جامع آخر ظاهر باب القرافة ، جامع آل ملك بالحسينية سنة ٧٣٧هـ / ١٣٣٢م ، جامع المقر السيفي بشتاك سنة ٧٣٦هـ / ١٣٣٦م ، جامع الأمير سيف الدين الطنبغا المارداني سنة ٧٢٦هـ / ١٣٢٦م ، جامع ابن

<sup>(</sup>١) السلوك جـ ٢ ص ١١٤ ـ ١١٥.

الطباخ بباب اللوق ، جامع الأمير عز الدين أيدمر الخطيري ، جامع سيف الدين كرجى النقيب بالحكر(١) .

أي « صارت الجملة مع ما تجدد من الخطب بالمدارس في الدولة الناصرية إحدى وثلاثين خطبة  $^{(7)}$ . وهذا العدد الكبير من الجوامع التي تم إنشاؤ ها في عهد الناصر محمد تعطينا الحق في أن نصف ذلك العصر بالازدهار ، وأن نظام الوقف كان يمر في مرحلة نشاط ملحوظ . وقد كثرت أقوال مؤ رخو العصر المملوكي حول عدد الجوامع والمساجد التي شيدت في مصر أيام السلاطين الماليك ، ومن ذلك قول ابن شاهين أنه « قيل أن بمصر والقاهرة داخل السور وخارجه ألف خطبة ونيف عن ذلك  $^{(7)}$  ، أما المقريزي فيذكر أن عدد المساجد التي تقام بها الجمعة مائة وثلاثين مسجداً  $^{(3)}$  ، وقد يكون من الأسلم أن نتبع كلام القلقشندي حيث يقول إنها أي المساجد «أكثر من أن تحصى ، وأعز من أن تستقصى  $^{(6)}$  .

وخلاصة القول أنه كان في مصر في العصر المملوكي عدد كبير من الجوامع والمساجد منها ما بني في فترة سابقة لحكم الماليك وجدد في أيامهم ، ومنها ما بني أثناء العهد المملوكي على يد السلاطين والخوندات والأمراء والنواب وكبار رجال الدولة ، ولم يقتصر هذا الامعان في بناء الجوامع على مصر ، فقد أنشأ الناصر محمد سنة ٧١٨هـ / ١٣١٨م في دمشق ثلاثة جوامع وهي : جامع تنكز المشهور به ، وجامع كريم الدين ، وجامع شمس الدين غبريال ٢٠٠٠ .

ولكي تتضح هذه الصورة الحضارية أكثر لا بد من دراسة تفصيلية لبعض

<sup>(</sup>۱) در جـ ۹ ص ۳۸۸ ـ ۳۹۰، زيتير شتين ص ۲۲۰ ـ ۲۲۲، السلوك، جـ ۲ ص ٥٤٤ ـ ٥٤٥، النجوم جـ ۹ ص ۱۹۸ ـ ۲۱۰.

<sup>(</sup>٢) زيتير شين ص ٢٢٦، قارن السلك جـ ٢ ص ٥٤٤ ، النجوم جـ ٩ ص ١٩٨.

<sup>(</sup>۳) کشف ص ۳۱.

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٥) صبح الأعشى جـ ٣ ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>٦) النجوم جه ٩ ص ٥٥.

هذه الجوامع ، نخرج منها ببيان شيء من الصفات المشتركة والخاصة بأهمية هذه الجوامع . وقد يكون من الأجدر عند ذكر بعض هذه التفاصيل أن نبدأ بأحد الجوامع السلطانية ، والتي يأتي جامع القلعة على رأسها ، وقد أحسن المقريزي وصف هذا الجامع بقوله: - « هذا الجامع بقلعة الجبل انشأه الملك الناصر محمد بن قلاون في سنة ثمان عشرة وسبعمائة . . . وعمّره أحسن عمارة ، وعمل فيه من الرخام الفاخر الملون شيئاً كثيراً ، وعمّر فيه قبة جليلة ، وجعل عليه مقصورة من حديد بديعة الصنعة ، وفي صدر الجامع مقصورة من حديد أيضاً برسم صلاة السلطان . فلما تم بناؤه جلس فيه السلطان واستدعى جميع المؤذنين بالقاهرة ومصر وسائر الخطباء والقراء ، وأمر الخطباء فخطب كل منهم بين يديه ، وأقام المؤذنون فأذنوا وقرأ القراء ، فاختار الخطيب جمال الدين محمد بن محمد بن الحسن المسلاني خطيب جامع عمرو ، وجعله خطيباً بهذا الجامع ، واختار عشرين مؤذناً رتبهم فيه ، وجعل به قراء ودرساً وقارىء مصحف ، وجعل له من الأوقاف ما يفضل عن مصارفه ، فجاء من أجل جوامع مصر وأعظمها » (۱) .

وهذا التفاني في بناء المسجد السلطاني بالقلعة ، واستخدام أثمن المواد في هندسة جوانبه وأركانه دليل على ما وصلت إليه نظرة الماليك من الارتقاء الحضارية في مجال العمارة ، وفي سبيل استكمال الصورة وإضافة طابع الحيوية الحضارية اجتهد في تعيين أفضل مؤ ذنوا العصر وخطبائه وأحسن القراء ، كما كانت الأوقاف الزائدة سبباً في توفير ريعاً شرعياً ثابتاً للصرف على هذا الجامع الكبير . ومن ناحية أخرى استمرت عناية الناصر محمد بهذا الجامع طوال حياته . ويذكر المقريزي ذلك بقوله: «ثم أحربه في سنة خمس وثلاثين وسبعائة ، وبناه هذا البناء ، فلما تم بناؤه وجلس فيه واستدعى جميع مؤذني القاهرة ومصر ، وجميع القراء والحطباء وعرضوا بين يديه ، وسمع تأذينهم وخطابتهم وقراءتهم ، فاختار منهم عشرين مؤذناً رتبهم فيه ، وقرر فيه درس فقه ، وقارئاً يقرأ في المصحف ، وجعل عليه مؤذناً رتبهم فيه ، وقرر فيه درس فقه ، وقارئاً يقرأ في المصحف ، وجعل عليه

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٢٥، قارن السلوك جـ ٢ ص ١٨٤.

أوقافاً تكفيه وتفيض . . . وهذا الجامع متسع الأرجاء ، مرتفع البنا ، مفروش الأرض بالرخام ، مبطن السقوف بالذهب ، وبصدره قبة عالية يليها مقصورة مستورة هي والرواقات بشبابيك الحديد المحكمة الصنعة ، ويحف صحنه رواقات من جهاته »(١) .

وبناء على ذلك فالتجديد والتنظيم في الجامع كان مستمراً ، ولم يقتصر على الهندسة المعارية ؛ بل شمل أيضاً أوقاف الجامع والعاملين فيه من علماء وفقهاء .

أما عن الجوامع الأميرية فالمقريزي في كتابته التفصيلية عن هذه الجوامع يصف جامع الأمير شمس الدين آق سنقر حيث يقول: « أنشأه الأمير آق سنقر الناصري ، وبناه بالحجر وجعل سقوفه عقوداً من حجارة ورخمه ، واهتم في بنائه اهتماماً زائداً حتى كان يقعد على عهارته بنفسه ، ويشيل التراب مع الفعلة بيده ، ويتأخر عن غدائه اشتغالاً بذلك ، وأنشأ بجانبه مكتباً لاقراء أيتام المسلمين القرآن وحانوتاً لسقى الناس الماء العذب. . . وجعل عليه ضيعة من قرى حلب تغل في السنة مائة وخمسين ألف درهم فضة . . وقرر فيه درساً فيه عدة من الفقهاء ، وولى الشيخ شمس الدين محمد بن اللبان الشافعي خطابته ، وأقام له سائر ما يحتاج إليه من أرباب الوظائف »(٢) من ذلك نفهم أن الاهتمام الكبير في بناء الجوامع بلغ حد الاشراف والمشاركة الشخصية لصاحب الجامع في عملية البناء زيادة على ما يصرفه في العهارة ، وانتقاء أجود مواد البناء ، ورصد الأوقاف الجليلة ، والعمل على تهيئته للانتفاع منه في مجال التعليم ومساعدة أطفال المسلمين الأيتام .

أما جامع الأمير عز الدين أيدمر الخطيري في بولاق فقد « بالغ في عمارته ، وتأنق في رخامه ، فجاء من أجمل جوامع مصر وأحسنها ، وعمل له منبراً من رخام في غاية الحسن ، وركب فيه عدة شبابيك من حديد تشرف على النيل الأعظم ، وجعل فيه خزانة كتب جليلة نفيسة ، ورتب فيه درساً للفقهاء الشافعية ، ووقف

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢١٢، قارن السلوك جـ ٢ ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٠٩.

عليه عدة أوقاف منها داره العظيمة . . . وكان جملة ما أنفق في هذا الجامع أربعها ئة الف درهم نقرة ، وكملت عهارته في سنة سبع وثلاثين وسبعها ئة . . .  $^{(1)}$  .

وبالنتيجة يمكننا تدوين بعض الملاحظات المشتركة بين هذه الجوامع والتي قد تساعدنا كثيراً في الوصول إلى معرفة أهمية إنشاء هذه الجوامع ، والدور الذي لعبته في خدمة الدين والتعليم ، كما يمكننا أن ندرك بناء على ذلك أهمية نظام الوقف في تعمير هذه المساجد ، واستمرارها في القيام بوظائفها الدينية والتعليمية على حد سواء .

كانت الأوقاف هي مصدر الصرف والانفاق على هذه الجوامع ، ولذا كان يوقف على كل جامع عدة أوقاف من الأراضي والدور والعقارات ، وغير ذلك من الأجزاء التي يمكن أن توفر ربعاً كافياً (١٠).

أما النظر في هذه الجوامع فكان يوكل عادة لأولاد الواقف وذريته ، ثم من بعدهم لأحد القضاة أو الفقهاء (٣). وقد بلغ الفن المعاري والهندسة البنائية الأوج في تشييد هذه الجوامع ، وكان يجتهد في استخدام أجود أنواع الرخام الأبيض والملون ، يؤتى به من مختلف النواحي ، وأحسن أصناف الأخشاب ، وعمل كل ما هو جميل فيها من قباب وأعمدة وأروقة وفسقيات وأبواب ومنابر ومئذنات ومقصورات (١). وفي بعض الأحيان كان يعمر بجوار الجامع خانقاة للمستقرين من الصوفية والواردين من الفقراء (١).

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢٩٨ ، ٣٠٠ ، ٣٠٩ ، ٣١٣ ، ٣١٣ ، ٣١٣ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢٩٨ ، قارن صبح الأعشى جـ ١١ ص ٢٦٢ ـ ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٠٠، ٣٠٤، ٣٠٧ ، ٣٠٨ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣١٠ ، ٣١٦ ، ٣١٣ ، ٣١٠ ،

<sup>(</sup>٥) الواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٠٤ ، ٣٠٩ .

كما كان يهتم اهتماماً كبيراً بترميم هذه الجوامع وتجديدها ، بل ان بعضها هدم وجدد أكثر من مرة ((). بالإضافة إلى أن أصحاب هذه الجوامع سواء من السلاطين أو الأمراء اجتهدوا في بناء الأربطة والخانق اوات أيضاً (()). واشتمل بعض هذه الجوامع على قاعات يرتب فيها درس للفقهاء ولقراء الكتاب الكريم (()). أما أحواض ماء السبيل فكانت في العادة إما أن تلحق بهذه الجوامع أو تقام بجوارها (()). بل بلغ من اهتمام أصحاب هذه الجوامع ببنائها أنهم كانوا يشرفون على عمارتها بأنفسهم ، بل ويشاركون في عملية البناء (()). كما ضمت بعض هذه الجوامع مكاتب لإقراء أيتام المسلمين القرآن الكريم (()).

وكان يعتني عناية فائقة باختيار من يقوم بالتدريس في الجوامع ، حيث إنها المكان المعد لاستقبال مختلف فئات الشعب لأداء الصلوات الخمس وصلاة الجمعة ، والاستاع إلى الخطب والأحاديث الدينية التهذيبية ، ويسجل القلقشندي نسخة توقيع كتب للقاضي عز الدين ابن جماعة ليتولى التدريس عوضاً عن والده القاضي بدر الدين في الجامع العتيق بمصر ، وذلك في جمادى الأخرة سنة ٧٧٠ هـ / ١٣٣٠ م . ويذكر التوقيع أن القاضي عز الدين ابن جماعة اختير لهذا المنصب لما يتصف به من صفات نبيلة ومنزلة رفيعة بين العلماء ، وبناء على توصية والده بدر الدين ابن جماعة . ثم يوصي السلطان القاضي بالعمل بتقوى الله تعالى ؛ ففي ذلك شهرته وانتشار معرفته بين الناس وأهل العلم ، وأن يجتهد في إفادة الطلبة وتعليمهم ". إلى جانب ذلك كان يتم تعيين عدد من أرباب الوظائف في كل جامع

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>۲) المواعظ والاعتبار جـ ۲ ص ۲۹۸ ، ۳۰۰ ، ۳۰۶ ، ۳۰۷ ، ۳۰۸ ، ۳۱۳ ، ۳۱۳ ، ۳۲۵ ، ۳۲۷ .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢٩٩ ، ٣٠٩ ، ٣١٢ ، ٣١٦ ، ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٠٩ ، ٣١٢ ، ٣١٦ .

<sup>(</sup>٥) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢١٢ ، ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٦) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣١٦ .

<sup>(</sup>٧) صبح الأعشى جـ ١١ ص ٢٢٧ ـ ٢٢٩ ؛ ٢٢٩ ـ ٣٣١ . .

للقيام على خدمته (١).

ورتب في بعض من هذه الجوامع خزانة كتب جليلة ". وكثيراً ما كان إقامة جامع في أي بقعة سبباً في قدوم سائر الناس للسكنى بجواره ، فتكثر حوله الدور والأسواق ، فيصبح المكان منطقة معمورة حسنة البناء والتخطيط ". كها نظمت بعض الجوامع على أن يكون جانب منها لايواء الصوفية ، ويقرر لهم في كل يوم طعام ولحم وخبز ، وفي كل شهر معلوم ". كها كان يعمر بجوار بعضها رباط للفقراء ، مأوى يسكنون به من ناحية ، ويكفيهم مغبة مد اليد وسؤ ال الاحسان من ناحية أخرى ".

من كل ذلك نستطيع أن نتبين أن مصر في عصر سلاطين الماليك شهدت نشاطاً دينياً تعليمياً ثقافياً واسعا، استلزم هذا العدد الكبير من الجوامع التي لم تكن أماكن عبادة فحسب ، بل مراكز للتدريس ، ومجالس لاجتاع مختلف فئات الشعب بالقضاة والفقهاء ، ومؤسسة لتقديم مختلف المعونات للمجاورين من الفقراء والمساكين .

وتعتبر وظيفة النظر في هذه الجوامع من الأمور الهامة المرتبطة باستمرار هذه الجوامع في تأدية رسالتها في خدمة مختلف فئات الشعب ، وكانت توكل في العادة ، إما لأولاد الواقف أو لأحد كبار القضاة ''. ويحفظ لنا القلقشندي توقيع بنظر الجامع الناصري بقلعة الجبل ، كتب للقاضي جلال الدين القزويني ، وهو يومئذ قاضي قضاة الشافعية بالديار المصرية . وتبين لنا الوثيقة ('') أهمية وظيفة النظر ، حيث إن

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٠٩ ، ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والإعتبار جـ ٢ ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٥) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٦) صبح الأعشى جـ ١١ ص ٢٦٢ ، المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٧) صبح الأعشى جد ١١ ص ٢٦٢ - ٢٦٤ .

هذا التوقيع صدر عن الناصر محمد ، وعلى هذا يكون تعيين الناظر في الجامع الناصري بقلعة الجبل ، تم بأمر سلطاني لا ينقضه إلا السلطان نفسه ، كما يدل على مدى جلال هذه الوظيفة وحساسيتها . يبدأ التوقيع ببيان أفضال الماليك على الحركة الإسلامية واستمرارهم في إعلاء منار الإسلام ، وهذا ما كانوا يحرصون على إبرازه في مختلف المناسبات . بعد هذا التصدير تتضمن الوثيقة عبارات الحمد لله والشكر له على جليل نعمه وغزير فضله .

ثم تتناول الوثيقة بعد ذلك شرح أهمية تعيين ناظر للجامع ، حيث إن وجوده ضرورة لا بد منها ، حتى يمكن لهذا الجامع تأدية الوظائف المطلوبة منه على خير وجه ، والاستمرار في نشاطه الديني والتعليمي والاجتماعي دون انقطاع . ووظيفة الناظر هي الاشراف الكامل على كافة أجزاء الجامع وما يتصل به ، وملاحظة مختلف نشاطاته . ولكي يضمن الواقف حسن عناية الناظر بالجامع وقيامه بواجبه كاملاً ـ لا بد أن يحسن اختيار هذا الناظر ، حيث إن بناء الجامع والانتهاء من عمارته لا يكفي ، ولكي يحقق هذا الجامع المراد منه والهدف من تشييده ـ لا بدّ من وجود ناظر كفء يمكن الوثوق بدينه وأخلاقه ، والإطمئنان إلى علمه فيقوم مقام النفس في حسن مباشرة أمور الجامع ومراقبة احتياجاته يعينه على ذلك تمسكة بدينه ، وتمكنه من علمه ، ومحبته للأمانة والخير . وقد وفق السلطان باختيار قاضي قضاة الشافعية المعروف بجليل صفاته ، وغزارة علمه ، وندرة من يماثله ديناً وخلقاً وعلماً ، وعلى ذلك فهو خير من يقوم بوظيفة الحكم والخطابة بهذا الجامع ، ولم يكن ذكر اسمه للتعريف به فهو غنى عن التعريف ، وإنما هو من مستلزمات مادة من مواد مثل هذه المراسيم السلطانية . ثم تتناول الوثيقة بعض الألقاب والصفات التي يضفيها السلطان على شخص قاضي القضاة سعد الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن عمر بن أحمد القزويني ، فهو حجه الإسلام والمسلمين وقدوة العلماء العاملين في العالمين ، وغير ذلك من الصفات التي تليق بجلال قدره وعلو مكانته ، وتناسب ما يتصف به من تدين ظاهر ، وأخلاق عالية ، وعلم وافر مفيد . ثم تتناول الوثيقة ذكر أهم أسباب اختيار القاضي القزويني لوظيفة النظر ، ألا وهو حسن إدارته للأوقاف والتصرف بريعها بأمانة وعلى خير وجه ، حسبها تقتضيه احتياجات التعمير في هذا الجامع والانفاق على مصارفه « ولا تكلم في وقف إلا أجراه في صالح الأعهال على أقوم مثال ، ونحن لهذه المزايا نرد إلى نظره الكريم ما أهمنا من عهارة مسجد وجامع ، ونقلده من أوقافنا ما يخلفنا فيه خيراً فإن الأوقاف ودائع »(١).

مما يثير الاهتام في هذه العبارات الخاصة بأهمية الأوقاف ، وحسن تصريف ربعها في منافذ الخير المختلفة ـ هو تشبيه هذه الأوقاف « بالودائع » يودعها الميسورون من الناس إلى النظار ، ومن ثم وجب عليهم المحافظة عليها ، والعناية بحسن استثهارها ، والتصرف بريعها بصدق وأمانة .

ونظراً لما يتصف به القاضي القزويني من جميل الصفات ، ونبل الأخلاق ، وما يتطلبه الاشراف على الأوقاف من أمانة وعلم وسعة إدراك فالناصر محمد يفوض إلى القاضي القزويني نظر الجامع الناصري بقلعة الجبل وأوقافه ، والنظر على التربة والمدرسة الأشرفيين وأوقافها ، ويعتبر تعيينه تاماً بصدور هذا التوقيع . مثل هذا الحرص لاظهار أهمية الأوقاف وما لها من قيمة معنوية ومادية تتطلب الأمانة في إدارتها ، وبعد النظر في استثارها ـ الأمر الذي تطلب تعيين من يزكيه دينه وأخلاقه وعلمه لوظيفة النظر في الأوقاف هذه ـ مثل هذا الاهتام لم يقتصر ذكره في وثائق التوقيعات الخاصة بالجوامع السلطانية ، بل جاء ذكره أيضاً في توقيعات نظر الجوامع الأميرية والعامة على حد سواء ، ففي توقيع بنظر جامع الأمير تبعض العبارات التي تماثل ما سبق أن أشرنا إليه ، حول أهمية هذه الوظيفة والانتامات صاحبها : ـ « فليباشر هذه الأوقاف ، وليسلك فيها طرق العدل والانصاف ، ويتبع شرط واقفها ـ رحمة الله تعالى ـ المجمع على صحته من غير والانصاف ، ويتبع شرط واقفها ـ رحمة الله تعالى ـ المجمع على صحته من غير

(١) صبح الأعشى جد ١١ ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى جـ ١٢ ص ٣٦١ .

خلاف ، وليحي ما تشعث وتخرب في الجامع المشار إليه وأوقافه بعين بصيرته ، وليقم بالمعروف من معرفته ، وهو أعزه الله تعالى أولى من باشره ، وعمر داثره ، وأحرى من تحرى مباره ومآثره ، وميز أوقافه ، وتدارك بتلافيه ، وهو غني عن شرح الوصايا فإنها من آدابه تعرف ، ومن بحر أدواته تغرف ، وملاكها تقوى الله تعالى الرؤ وف ، فليكن على مستحقي هذا الوقف عطوف ، والله تعالى يجزل له أجراً ، ويجعل له ما يفعله من الخير ذخراً »(١).

كما نجد نفس هذه العبارات أومايشابهها في نسخة توقيع بنظر وقف على أحد الجوامع العامة (۱) التي قد يقوم أحد الميسورين بعمارتها ، أو تتولى الدولة بناءها ، حيث يوصي الناظر بأن يحسن عمارة الأجزاء الموقوفة للاستمرار في الاستفادة منها ، ويلاحظ العاملين فيها والقائمين على خدمتها ومباشرتها حتى يضمن حسن قيامهم بالواجب ، وأن يقابل خدماتهم بالكرم والرواتب الكافية ، وأن يكون مخلصاً في النية والقول والعمل : « فليباشر هذا النظر مباشرة ما تكمل ناظره فيها بالوسن ، وليقابلها من جميل سلوكه بكل وجه حسن ، وليبدأ أوقاف الجامع المذكور بالعمارة ، وليقطع بمدية أمانته يد من يشن على ماله الغارة ، وليأمر أرباب وظائفه باللزوم ، وليخص كلاً منهم في فضله بالعموم ، وليتق الله تعالى في القول والعمل ، وليجتهد على أن لا يتخلل مباشرته الخلل ، والاعتاد على الخط الشريف أعلاه »(۱).

وبالنتيجة تتفق كلتا الوثيقتين في بيان بعض واجبات الناظر في الجامع ، والتي تتناول إدارته للأوقاف بأمانة وعدل ، وعمل الترميات اللازمة لأي جزء يسري إليه الخراب ، سواء في الجامع أو في الأوقاف من الدور والأراضي والعقارات والأجزاء ، وحسن التدبير في إنفاق ريع الوقف في المصارف المستحقة ،

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى جـ ١٢ ص ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى جد ١٢ ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى جـ ١٢ ص ١٩٩ .

ثم توزيع الباقي بين مستحقي الوقف ، ولا ينسى التزامه الدقيق بشروط الواقف دون تغيير أو تقصير، ويلاحظ أرباب الوظائف سواء القائمين على خدمة المسجد ، أو العاملين في أوقافه ليؤ دي كل منهم واجبه كاملا ، ثم يجزل لهم العطاء جزاء عملهم ، وأن يحاول تفادي الخطأ في كل أعماله ، والله عز وجل على نياته وأفعاله رقيب ، فلا يرجو من وراء ذلك إلا حسن الثواب .

كما يلاحظ في هذه النسخ من التواقيع أنه عند توظيف الناظر في الجامع يفضل من له خبرة سابقة في إدارة الأوقاف وضبط أموالها ، وأن يكون معروفاً عنه مزاولة عمله بأمانة وعدل وحسن تدبير: « وكان فلان أدام الله تعالى نعمته ، وحرس من الغير مهجته ، ممن جمل المالك ودبرها ، وضبط أموال الأوقاف وحررها ، وارتفع على الرؤ وس ، وحصل أموال الأوقاف التي فطر تحصيلها أكباد الخونة ، وسر من مستحقيها النفوس ـ تعين أن نعرف له مقداره الذي لا يخفى ، ونوفيه بعض حقه فإنه الذي بالاحسان قد أوفى »(۱).

وكان يحتفل بافتتاح الجامع بعد الانتهاء من عهارته احتفالاً كبيراً ، ويعد ذلك من المناسبات الرسمية التي تستدعي حضور السلطان ، خاصة إذا كان هذا الجامع أقيم بأمر منه أو باسمه ، كها حدث حين « انتهت عهارة الجامع الجديد الناصري بساحل مصر ، فنزل السلطان إليه ، ورتب فيه قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة الشافعي خطيباً ، ورتب فيه أربعين صوفياً في سطحه ، وأربعين صوفياً بداخله ، ورتب لكل منهم الخبز واللحم في اليوم ، ومبلغ خمسة عشر درهها في الشهر ، وجعل شيخهم قوام الدين الشيرازي ، ووقف السلطان عليه قيسارية العنبر بالقاهرة ، وعمل له ربعاً وحماماً ، وأقام له خطيباً ، وأول صلاة صليت به ظهر يوم الخميس ثامن صفر بإمامة الفقيه تاج الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ مرهف ، وخطب فيه من الغد يوم الجمعة تاسعه قاضي القضاة بدر الدين محمد بن

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى جـ ١٢ ص ٣٦١ .

جماعة »(١).

أما بالنسبة للمساجد في مصر أيام حكم سلاطين الماليك فقد سبق أن ذكرنا أنها كثيرة العدد لدرجة يصعب حصرها ، وكان الهدف الرئيسي من وجودها هو إقامة الصلوات الخمس كل يوم لمختلف فئات الشعب ، ولا بأس من ذكر بعض الملاحظات الخاصة بتشييد هذه المساجد .

إن بعض هذه المساجد أقامته الدولة (۱۰) والبعض الآخر أنشأه الفقهاء أو كبار رجال الدولة الأتقياء (۱۰) وكان رصد الأوقاف عند بناء كل مسجد أمراً مهاً حتى يمكن استمرار الإنفاق عليه (۱۰) وكان يعني بعمارتها عناية كبيرة (۱۰) بل ويعمل على تحديدها إذا استلزم الوضع ذلك (۱۰) كما احتوى بعضها على أربطة وزوايا ينقطع فيها الأتقياء للتعبد ، بل منها ما احتوى على عدة بيوت للنساء المنقطعات (۱۰).

يستفاد من كل ذلك أن هذه المساجد لعبت دوراً مها في خدمة الأهداف الدينية لا يقل بأي حال من الأحوال عما قدمته الجوامع ، وسبق أن أشرنا إليه . وبالنتيجة أن كل من الجوامع والمساجد أسهمت إسهاماً لا ينكر فضله في بناء صرح الحياة الدينية والتعليمية في مصر في العصر المملوكي . وتفرعت خدماتها وتنوعت وظائفها ، ولم يقتصر ذلك على كونها مراكز تعبد وتهذيب ، بل غدت مؤ سسات للعلم والدرس ، وبيوت للعون والمعونة ، ومنتديات للنصح والتوجيه ، والفضل في ذلك يعود للأوقاف وكونها القوة المحركة الشرعية الثابتة لاستمرار هذه المنشآت في تحقيق الهدف من وجودها .

<sup>(</sup>١) السلوك جـ ٢ ص ١١٤ ـ ١١٥ ، انظر أيضاً المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٠٩ ، ٤١١ .

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٠٩ ، ٤١٢ .

<sup>(</sup>٥) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٦) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٧) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٤٩ .

## ثانياً: المدارس

لم يقتصر أثر الأوقاف على التعليم بما قدمته أماكن العبادة من توفير مراكز لقراءة القرآن الكريم ، أو مجالس تشاور مع الفقهاء والقضاة ، أو قاعات للدرس وتعليم الأطفال اليتامى ، بل امتد ذلك الأثر ليشمل إقامة مؤ سسات يكون الهدف الأساسي من وجودها ممارسة ونشر التعليم . وقد اشترك السلاطين والأمراء والمقتدرون من العلماء في إقامة صرح التعليم هذا ، فتعددت المدارس وزادت العناية بالتعليم .

وتاريخ إنشاء المدارس في مصر يعود بالتحديد الدقيق إلى أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ، حيث بنى لكل من الطائفتين الشافعية والحنفية مدرسة بمدينة مصر (۱). ومن ثم بدأت قافلة التعليم تسير بعدد ضئيل من المدارس ، وينضم إلى القافلة بين فترة وأخرى مدرسة وثانية ، إلى أن أصبح بمصر مع بداية حكم السلاطين الماليك عدد كبير من المدارس ، فغدت مصر مركزاً مع بداية للعلم ونشر التعليم ، ولا أدل على ذلك التفوق والتقدم في مجال الحياة العلمية والتعليمية من أن الكاتم من طوائف التكرور (۱) لما وصلوا إلى مصر سنة «بضع وأربعين وستائة » (۱) قاصدين الحج دفعوا للقاضي علم الدين بن رشيق مالاً بنى به مدرسة للمالكية ، وهي بخط حمام الريش . ولما انتهى بناؤ ها درس بها القاضي ابن رشيق فعرفت باسمه وصار لها في بلاد التكر ور سرحة عظيمة ، وكانوا يرسلون لها الأموال في أغلب السنين (۱) .

ولا شك أن طوائف التكرور أدهشها ما كان في مصر في ذلك الحين ، من

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٢) عن العلاقة بين سلطنة المهاليك والسودان الغربي أنظر عاشور ، العصر المهاليكي في مصر والشام ، ص ٢٤٢ ـ ٧٤٠ ( الطبعة الأولى سنة ١٩٦٥ م ) .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٦٥ .

المدارس العديدة ، فأرادوا المشاركة في بناء هذا الصرح التعليمي بالاسهام في بناء مدرسة لتدريس الدين الإسلامي وما يتفرع منه من علوم مختلفة .

ويذكر القلقشندي ارتباط عدد من السلاطين المهاليك بعدد من المدارس التي ازدهر بها العصر المملوكي ، فقد بنى الظاهر بيبرس المدرسة الظاهرية ، وأنشأ المنصور قلاون المدرسة المنصورية ، وشيد الناصر محمد المدرسة الناصرية (۱) وأسس الناصر حسن بن الناصر محمد مدرسته العظمى ، كها أقام ابن أخيه الأشرف شعبان بن حسين المدرسة الأشرفية ، وبنى الظاهر برقوق مدرسته الظاهرية (۱) وفي خلال ذلك ابتنى أكابر الأمراء وغيرهم من المدارس ما ملأ الأخطاط وشحنها (۱) وبمقارنة قول القلقشندي هذا بما سبق أن ذكره عن المدارس أيام الدولة الفاطمية ثم الدولة الأيوبية (۱) يتضح لنا تمام الوضوح أن العصر المملوكي كان بحق العصر الذهبي في انتشار التعليم نتيجة هذا الإقبال الكبير على إنشاء المدارس ، والذي اشترك فيه السلاطين والأمراء والأغنياء على حد سواء ، حتى كثرت المدارس وتعددت بشكل كبير لفت أنظار مؤ رخي العصر المملوكي فسجلت كثرت المدارس وتعددت بشكل كبير لفت أنظار مؤ رخي العصر المملوكي فسجلت أقلامهم هذه الميزة الفريدة التي امتاز بها العصر المملوكي .

ولا شك أن الهدف الأساسي من وراء سياسة الإكثار من المدارس أيام حكم السلاطين الماليك هو خدمة الدين الإسلامي وما يتفرع عنه من مختلف العلوم العقائدية والتشريعية . وقد كان وجود العلماء والفقهاء والقضاة في مصر في العصر المملوكي بأعداد كبيرة ، مع تعمق في مختلف الدراسات العقائدية والاجتاعية عاملاً مشجعاً لأصحاب السلطة ، وعبي العلم والتعليم ، والمقتدرين لإنشاء المدارس على مختلف أنواعها ، وقد كان من نتيجة ذلك تلك العلاقة الوثيقة والرابطة القوية

<sup>(</sup>١) السلوك جـ ١ ص ٩٥١ ـ ٩٥٢ .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى جـ٣ ص ٣٦٣ ـ ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى جـ ٣ ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٤) صبح الأعشى جـ ٣ ص ٣٦٢ ـ ٣٦٣ .

بين الحكام الماليك من ناحية ، وبين طبقة العلماء والفقهاء والقضاة والمتعلمين من ناحية أخرى ، وليس هناك ما هو أكثر فعالية من هذه الرابطة القوية بين هذين الطرفين المتناقضين لإقناع الشعب بمختلف فئاته وطبقاته على تقبل الوضع السياسي والرضا بحكم الماليك الدخلاء . بالإضافة إلى ذلك أمعن مؤ سسو هذه المدارس في الصرف على بنائها ، توفير الأساتذة الأكفاء ، وما يلزم من مواد وأدوات لتدريس مختلف العلوم العقائدية والأدبية والعلمية ، ولكن رغم تباينها عن مدارس الدولة الأيوبية في الفخامة العمرانية والتقدم العلمي إلا أن كل هذه المدارس تتفق في المظاهر المشتركة والأهداف الواحدة ، من ذلك أن جميع ما أنشىء من مدارس أيام الدولة الأيوبية وفي العهد المملوكي كان يعتمد في الصرف عليه على نظام الوقف الذي كان يمثل ملذه المدارس ".

وبفضل نظام الوقف استطاعت خمس وسبعون مدرسة أن تؤدي وظائفها التعليمية بانتظام في القرن الخامس عشر . وكان المدرسون في هذه المدارس يختارون بعناية كبيرة ، ويتم تعيينهم من قبل السلطان (٢).

وقد كان جميع مؤسسي هذه المدارس من السلاطين والوزراء والأمراء والأغنياء والعلماء المقتدرين ، ومن ثم كانت لديهم الإمكانات الاقتصادية الوفيرة لوقف مختلف الأنواع من الأملاك والعقارات وغير ذلك من الأجزاء ومن جملة ما يوقف على هذه المدارس عدد كبير من القرى(٢)، والضياع(٤)، والنواحي، ٥٠٠)

And the second s

<sup>(</sup>۱) مختصر جـ ٤ ص ۱۳۳ ، الـدرر جـ ٤ ص ٥٠ ، المواعـظ والاعتبـار جـ ٢ ص ٣٦٣ ، ٣٦٤ ، ٣٦٣ ، ٣٦٢ ، ٣٦٨ ، ٣٦٢ ، ٣٦٠ ، ٣٦٢ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٩٠ ، الشـذرات جـ ٦ ص ١٤٢ ـ ١٤٣ ، ١٤٠ ، ٤٠٤ ، المنهـل جـ ١ ص ٣٩٣ ـ ٣٩٣ ، الشـذرات جـ ٦ ص ١٤٢ ـ

<sup>(</sup>٢) بدائع جـ ٣ ص ٤٢ ، ٩٥ ، ١٠٤ ، ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٥) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٦٤ .

والحيامات (١) ، والفنادق (١) ، والحوانيت (١) ، والأملاك (١) ، والأراضي (٥) .

أما عن أوقاف المدرسة الناصرية فيذكر النويري أنه حين « حصل الشروع في عهارتها . وعين له من الأملاك السلطانية ما يوقف عليها ، وكان المعين لذلك قاضي القضاة زين الدين المالكي ، وهو يومئذ ناظر الأملاك السلطانية ، التي ورثها السلطان عن والده وإخوانه والمبتاعة من أجر أملاكه ، وكانت أجرتها في كل شهر بالقاهرة وظواهرها خاصة تزيد على ثهانية عشر ألف درهم . ولما عزم السلطان على الحركة إلى الشام للقاء غازان وضربه عند طروقه الشام ، وقف القبة والمدرسة ، ووقف على مصالحها من أملاكه ما يذكر ، وذلك في الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة ثهان وتسعين وستائة قبل استقلاله ركابه الشريف إلى الشام بيومين » (1).

ثم أخذ النويري بعد ذلك يعدد ما تم وقف على المدرسة الناصرية من قيساريات وقاعات وحوانيت وحمامات وخانات وغير ذلك من المباني ، وكلها تدر الإيجارات الوفيرة ، حيث يستغل كل ذلك للصرف على تعمير المدرسة ومرتبات أرباب الوظائف الدينية ، والتعليمية ، والخدمات المختلفة (۱٬۰۰۰ وكان جملة ما تدره هذه الأوقاف ريعاً ثابتاً للمدرسة الناصرية يزيد على ( ۸٤۰۲ ) درهم في السنة (۱٬۰۰۰ كما يشير المقريزي إلى أوقاف المدرسة الناصرية بقوله : ـ « ووقف على هذه المدرسة قيسارية أمير على بخط الشرابشين من القاهرة ، والربع الذي يعلوها وكان يعرف قيسارية أمير على بخط الشرابشين من القاهرة ، والربع الذي يعلوها وكان يعرف

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٦٤ ، ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٥) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٢) نهاية جـ ٣٠ ورقة ٣٣٩ أ، أنظر أيضاً السلوك جـ ١ ص ٩٥١ ـ ٩٥٢ ، النجوم جـ ٨ ص ٢٠٨ ـ

<sup>(</sup>٧) نهاية جـ ٣٠ ورقة ٣٤١ ب .

<sup>(</sup>٨) نهاية جـ ٣٠ ورقة ٣٤١ أ.

بالدهيشة ، ووقف عليها أيضاً حوانيت بخطباب الزهومة من القاهرة ، ودار الطعم خارج مدينة دمشق »(١).

لم يقتصر وقف الأوقاف على المدارس وقباتها عند الانتهاء من البناء فقط، بل كان يعمل على زيادة الأوقاف في فترات متأخرة ، كما كان جائزاً أن تتم هذه الزيادة في الأوقاف على يد شخص آخر غير الواقف الأصلي ، من ذلك أن الأشرف خليل بعد أن تولى زمام الحكم بعد وفاة والده المنصور قلاون أوقف في شعبان سنة عليل بعد أن تولى زمام الحكم بعد وفاة والده المنصور قلاون أوقف في شعبان سنة عمل على القبة المنصورية التي بناها والده بين القصرين من قرى عكا الكابرة وتل الميشوح وكردانة ، ومن ساحل صور معركة وصريفين . وأوقف على المدرسة الأشرفية بجوار السيدة نفيسة قرية الفرح من عكا ، وقرية شعر عمر وقرية الحمراء ، ومن ساحل صور قرية طبرينة (۱).

وكان بعض الفضلاء يوقفون الأوقاف الجليلة على مدارس وجوامع لا تنسب إليهم ، فصاحب حماة اسهاعيل بن علي الأيوبي المعروف بالملك المؤيد عهاد الدين أبي الفداء ، كان له وقف على جامع ابن طولون وهو خان كامل بحوانيته في دمشق ، وسبق أن ذكرنا أن جامع ابن طولون كان مخصصاً فيه مكاناً للدرس له وظيفة المدرسة (۲) . ويؤكد المقريزي في مواقع متفرقة من كتابه المواعظ والاعتبار على أن الأوقاف كانت العمود الفقري لذلك الهيكل التعليمي القائم على تلك المدارس الكثيرة ، وبدون ذلك الريع الثابت الشرعي الذي تدره الأوقاف لا يمكن لأي مدرسة أن تمارس وظائفها ؛ أو تحقق الهدف الذي تم تشييدها من أجله . وقد شهد العصر المملوكي إنشاء ثلاث مدارس تجمدت فيها الحياة التعليمية بسبب عدم توفر ذلك الشريان الاقتصادي (۱) . ومن ريع الأوقاف هذا كان يصرف في بعض الأحيان للفقهاء المقيمين في المدرسة معلوم يعيشون منه (۱۰) ، وكان هذا المعلوم هو

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٨٢ ، أنظر أيضاً السلوك جـ ١ ص ٩٥١ \_ ٩٥٢ .

<sup>(</sup>٢) السلوك جـ ١ ص ٧٦٩ .

<sup>(</sup>٣) الدرر جـ ١ ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٠، ٤٠١.

<sup>(</sup>٥) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٦٤.

مصدر الرزق الوحيد لبعض الفقهاء ، ومن ناحية أخرى كان هو السبب الوحيد أحياناً لبقاء هذه المدارس وعدم وصول الخراب إليها (١) .

كما كان يصرف من ريع الوقف هذا مرتبات للطلبة "" ، كل هذا يؤكد أن الأوقاف كانت هي القلب الذي يعمل على استمرار الحياة التعليمية في هذه المدارس بانتظام ودون تغيير ، وبدونها تصبح هذه الأماكن خراباً لا منفعة من ورائه ، ففي المدرسة الناصرية كان واجب على الناظر أن «يصرف لكل واحد من المدرسين ولمعيديه وطلبته والداعي عنده والنقيب في كل شهر من شهور الأهلة ألف درهم نقرة ، من ذلك ما يختص به المدرس عن التدريس مائتي درهم ، والمعيدون والطلبة والداعي والنقيب ما يراه من التسوية والتفضيل "" ويلاحظ أن المرتبات من طائفة إلى طائفة ، كما كانت قيمة هذه المرتبات من أسباب جذب الطلبة نحو أحد المذاهب دون غيره ، مثال ذلك ما يذكره المقريزي أنه في « سنة سبع وستين وسبعائة جدد الأمير يلبغا العمري الخاصكي درساً بجامع ابن طولون فيه سبعة مدرسين للحنفية ، وقرر لكل فقيه من الطلبة في الشهر أربعين درهماً وإردب قمح مدرسين للحنفية ، وقرر لكل فقيه من الطلبة في الشهر أربعين درهماً وإردب قمح فانتقل جماعة من الشافعية إلى مذهب الحنفية » "" .

وإلى جانب ما كان يحصل عليه أرباب الوظائف من مرتبات منتظمة كانت توزع عليهم الخيرات المختلفة في المناسبات المدينية حيث يقتطع ذلك من ريع الأوقاف كها جاء في وصف المدرسة الحجازية: « وجعلت على هذه الجهات عدة أوقاف جليلة يصرف منها لأرباب الوظائف المعاليم السنية ، وكان يفرق فيهم كل سنة أيام عيد الفطر الكعك والخشكنانك ، وفي عيد الأضحى اللحم ، وفي شهر

(١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) نهاية جـ ٣٠ ورقة ٣٤٠ ب .

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٦٩.

رمضان يطبخ لهم الطعام » (۱) . أما في المدرسة الناصرية فإنه « جعل للناظر أيضاً أن يصرف من ربع الوقف إذا فضل عن المرتب المعين فيه ، في ليالي الجمع والأعياد والمواسم وشهر رمضان ، ما يراه في التوسعة عليهم ، فإن تعذر الصرف لجهة من الجهات عاد الصرف إلى ما فيها ، فإن تعذر صرف ذلك للفقراء والمساكين من المسلمين أينا كانوا وحيثها وجدوا » (۱) .

وبذلت بعض المدارس عناية كبيرة لتوفير بيوت لسكنى الطلبة فالمقريزي في كلامه عن المدرسة الصاحبية البهائية يصف التشاحن والتنافس بين الطلبة بهدف الفوز بالسكن في أحد بيوتها التي أعدتها لإقامة الطلبة ، بل ويقبل الطالب منهم مشاركة آخرين في نفس البيت ، ولعل في هذا كناية لما وفرته هذه البيوت الداخلية من راحة ورفاهية للطلاب لكي يتمكنوا من مواصلة دراستهم براحة نفسية ، مطمئنين إلى أماكن ايوائهم واستقرارهم « وكانت من أجل مدارس الدنيا ، وأعظم مدرسة بمصر يتنافس الناس من طلبة العلم في النزول بها ، ويتشاحنون في سكنى بيوتها حتى يصير البيت الواحد من بيوتها يسكن فيه الاثنان من طلبة العلم والثلاثة » (") .

أما المدرسة الظاهرية التي أنشأها الظاهر بيبرس سنة ٦٦٢هـ/ ١٢٦٣م فقد كان « للناس في سكناها رغبة عظيمة ويتنافسون فيها تنافساً يرتفعون فيه إلى الحكام » (١٠٠٠)، وهذا دليل على جودة المساكن التي توفرها المدارس للطلبة .

يستفاد من ذلك كله أنه وجدت في هذه المدارس مساكن للطلبة والمدرسين ليعيشوا بها ، وتكون المقر الدائم لاقامتهم حتى ينهون دراستهم ، إلى جانب ما كان يصرف لهم من مرتبات يتعيشون منها . وقد عمرت هذه المدارس بالمدرسين والمعيدين والطلبة والمباشرين والفراشين ، إلى جانب وجود إمام ومؤذن لاقامة

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٨٢.

<sup>(</sup>۲) نهایة جـ ۳۰ ورقة ۳٤۱ بـ ۳٤۲

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٣ ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٧٩.

الصلوات الخمس ، وقد كان لكل هؤ لاء الرواتب الثابتة(١) .

بالإضافة إلى ما كانت تؤديه هذه المدارس من وظائف علمية وتعليمية ، فإنها كانت تستخدم أيضاً لاقامة الشعائر الدينية ، و إقامة الصلوات الخمس ، أي أماكن للعبادة ومراكز للوعظ والارشاد التهذيبي (٢) ، ويستدل على ذلك من قول المقريزي في كلامه عن المدرسة الصالحية : « فلم كان في يوم الجمعة حادي عشري ربيع الأول سنة ثلاثين وسبعمائة رتب الأمير جمال الدين أقوش المعروف بنائب الكرك جمال الدين الغزاوي خطيباً بايوان الشافعية من هذه المدرسة ، وجعل له في كل شهر خمسين درهماً ، ووقف عليه وعلى مؤذنين وقفاً جارياً فاستمرت الخطبة هناك إلى يومنا هذا  $^{(7)}$  . كما أشار الناصر محمد في وصية الوقف الخاصة بالمدرسة الناصرية إلى ضرورة وجود الأثمة والمؤذنين والقراء لاقامة الصلوات الخمس ، فقد جاء في شروط وصية الوقف : « وجعل للناظر أن يرتب بالقبة المذكورة إماماً يؤم المسلمين في الصلوات الخمس ، ويفعل ما يفعله الأئمة على ما يراه الناظـر من المذاهب ، ويؤ دي إليه اجتهاده ، ويصرف له في كل شهر بالحلال ثمانين درهماً أو ما يقوم مقامها »(١٠) ، واشترط على الناظر أن يرتب بالقبة شيخاً لاقراء الحديث النبوي ، ويصرف له من ريع الوقف في كل شهر ثلاثين درهما ً نقرة ، ويرتب بالمدرسة من القراء الحافظين لكتاب الله العزيز خمسة وعشرين نفراً ، ويصرف لهم في كل شهر خمسهائة درهم . ومن المؤذنين ثمانية في القبة والمدرسة لإعلان الأذان وإقامة الصلوات والتسبيح ، ويصرف للاثنين الرئيسيين في كل شهر ماثتي درهم وثلاثين درهما مقرة ، ويصرف للستة الباقين في كل شهر مائة درهم وخمسين درهما (٥٠) . كان الحصول على منصب في أحد المدارس هدف الكثيرين من القضاة

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٠٠، ٢٠٤، ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٧٤ ، ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>٤) نهاية جـ ٣٠ ورقة ٣٤٠ أ .

<sup>(</sup>٥) نهاية جـ ٣٠ ورقة ٣٤٠ أ .

ورجال الدولة ، فيشتد التنافس والخلاف بينهم طمعاً في هذه المناصب المدرسية ، سواء التدريس أو النظر أو الاشراف ، فإن وفق أحدهم في الحصول على إحدى الوظائف اجتهد في جعلها وراثية لأبنائه من بعده ، ثم أحفاده وذريتهم ؛ أي يتم ربطها بشخصيات إحدى الأسر ، وهذا الاحتكار الوظيفي الأسري يظهر واضحاً في كتاب وقف المدرسة الناصرية ، فحين رتب قاضي القضاة زين الدين المالكي كتاب الوقف هذا « جعل النظر فيه على الوقف والمدرسة والقبة لنفسه أيام حياته ، ثم من بعده للأرشد فالأرشد من أولاده وأولادهم وذريتهم ، ثم من بعدهم لقاضي القضاة المالكي ، وشرط أيضاً التدريس في إيوان المالكية لنفسه ولأولاده من بعده ، وكتب الكتاب ووقع الاشهاد على السلطان فيه لذلك »(۱) .

وعلى ذلك يمكن أن نسأل إلى أي حد استطاع القاضي زين الدين أن ينجح في تنفيذ تخطيطه هذا ومواجهة تيار التنافس الوظيفي الذي اتسم به العصر المملوكي ؟ ؟ تشير الحوادث إلى أن شهاب الدين أحمد بن عبادة تضايق من تدبير قاضي القضاة زين الدين المالكي وانفراده وأولاده بوظيفتي النظر والتدريس ، وكان قد سبق أن ناشد القاضي زين الدين أن يجعله مشرفاً على تنفيذ وصية شروط الوقف فلم يمكنه من ذلك ، لذلك كله عمل شهاب الدين أحمد على تغيير كتاب الوقف ، وأخذ يغري الناصر محمد بأن يجعل وظيفة النظر لعتيقه الطواشي شجاع الدين عنبر اللالا بدلاً من قاضي القضاة زين الدين ، وما زال يلح عليه حتى نجح في إقناعه ، وأوكلت وظيفة النظر إلى الطواشي شجاع الدين « وجعل له أن يتناول من ربع الوقف المذكور في كل شهر ثلاثهائة درهم نقرة مدة حياته ، وجعل لمن يؤ ول النظر إليه بعده في كل شهر مائتي درهم ، وأبطل الكتاب الأول وثبت الكتاب الثاني »(۲) .

وهذا يبين مدى أثر التطلعات الشخصية والتيارات الفردية في تولية المناصب

والمعار يبيل معلى الر المصادر المصادر المستحدية والميارات المردية في ترب الما

<sup>(</sup>١) نهاية جـ ٣٠ ورقة ٣٣٩ أ .

<sup>(</sup>۲) نهایة جـ ۳۰ ورقة ۳۳۹ ب .

دون النظر إلى عواقب ذلك ونتائجه على المصلحة العامة ، وقد حدث ذلك مع وظيفة النظر إذ يبدو أن من تولاها لم يكن كفئاً للقيام بأعباء هذا المنصب ، وأهملت شروط الواقف حيث « حصل الخروج فيها عن شرط واقفها في كثير من أموالها ، وأحصر المرتب عن شرط الواقف مع توفر المال وزيادة عن كفاية الشروط . وإنما ظهر ذلك عند وفاة ناظرها الطواشي شجاع الدين في سنة أربع وعشرين وسبعائة ، وظهور كتاب الوقف ، ولعل الناظر المذكور لم يفعل ذلك عن علم واطلاع على الشروط ، وإنما فعله عن اغفال واهمال وجهل وعدم احتفال بامعان النظر فما أسند إليه ، واعتمد فيه عليه » (۱) .

وهذا يؤكد ما سبق مناقشته من حدوث العواقب الوخيمة في حالة عدم وجود الشخصية المناسبة في المنصب الحساس ، حيث أهملت شروط الواقف ، وبالتالي تضرر أرباب الوظائف من القضاة والعلماء والفقهاء والأعيان والمدرسين وغيرهم ؛ « فلما أسند النظر إلى أهله ، وانتهى إلى من يتحرى الصواب في قوله وفعله ، أجرى الأمور فيها على شرط واقفها ، وصرف أموالها في وجوه مصارفها ، وما عدل عن شرط الواقف ولا خرج : ولا اعتمد ما يترتب عليه فيه إذا خرج » (") .

وكان شرط وصية الواقف في أن يخلف الأبناء والدهم في التدريس وتحويل الوظيفة إلى منصب وراثي من الأمور الرئيسية التي تسببت في أن يؤ ول هذا المنصب لمن لا خير فيهم في مجال العلم والتعليم من ذرية المدرس، وحرمان الفضلاء من الفقهاء من الارتقاء لهذا المنصب، وعدم استفادة الطلبة من علومهم . وكان التقيد بشروط الواقف من الأمور التي زادت الوضع تعقيداً وسوءاً ، من ذلك ما حدث من صراع بين شمس الدين محمد السخاوي وبين أبناء إمام دار الحديث الكاملية ، ذلك الصراع الذي طال وعجز فيه السلطان عن حل شرط الواقف في وراثة الأبناء في التدريس ، ولم ينجح فيه السخاوي في الوصول شرط الواقف في وراثة الأبناء في التدريس ، ولم ينجح فيه السخاوي في الوصول

<sup>(</sup>١) نهاية جـ ٣٠ ورقة ٣٣٩ ب .

<sup>(</sup>٢) نهاية جـ ٣٠ ورقة ٣٤٠ .

إلى هذا المنصب رغم محاولاته الكثيرة: \_ « وبعد قليل وذلك في رابع ذى القعدة سنة أربع وسبعين وصلت إلينا وفاة الكهال ابن إمام الكاملية ، وهو سائر لمكة ، فكلفني غير واحد من الفضلاء والصالحين للتكلم في تدريس دار الحديث الكاملية ، فتوجهت بعد العشاء للزين ابن مزهر ، فطلب حينئن ، فقر رني بحضرتي وانفصل الأمر وثبت ذلك ، فقام من يحسب أنه يحسن صنعاً مع بني المتوفى ، مع أنه ليست فيهم أهلية ولا بعضها ، واجتهدوا في انجرار السلطان معهم ، فلم يفعل ، فكانت ما جريات أفردتها في جزء سميته (الفرجة بكائنة الكاملية التي ليس فيها للمعارض حجة ) ومن جملة ذلك قول السلطان إن لم أتركها معك عوضتك وإن بقيتها معك عوضتهم ، ثم شافهني بعد بقوله : ألف كاملية فسكت . إلى أن اتصل بي قوله : كيف يحل بي أن آخذ نمن يستحق لمن لا يستحق ؟ وأمر باستمرارها معي ، فقاموا أيضاً وقرروا عنده أن الناظر يعزل بجنحة وبغير جنحة . ولم يهتدوا لكون هذا عند الاستواء ، أما مع عدم أهلية فلا يقوله ولا أعمى ولما طال الخصام مللت وسكت » (") .

« ونزل أبناء إمام الكاملية عن وظيفة مشيخة الحديث بها المغصوبة بمحاربة جوهر المعيني للمحيوي عبد القادر بن النقيب بستين ديناراً أو نحوها ، ولم يلبث أن تزايد الحرب بين الأخوين بحيث ضرب أسنهما الآخر ، وكان بينهما ما لا خير فيه ، وترافعا للشافعي ، ثم لما قدمت في أول سنة خمس جاء كل منهما للسلام على ، وعاتبت أكبرهما على ما فعله بأخيه »(1) .

يفهم من هذه الحادثة أنه حين ينص في وصية الوقف على وراثة الأبناء الأبناء الأبائهم في وظيفة التدريس يكون من الصعب بعد وفاة الواقف حل هذا الشرط، ويكون التقيد به أمراً ضرورياً احتراماً لرغبة الواقف ووصيته. ونتيجة لذلك يصبح من المستحيل على العلماء من أمثال السخاوي الوصول إلى مثل هذه

<sup>(</sup>۱) ارشاد ورقة ۳۱۳ أ .

<sup>(</sup>٢) وجيز ورقة ١٥٣ أ .

الوظائف، حتى ولو ضمنوا مناصرة السلطان لهم في محاولاتهم هذه . كما كان من غير المستحب أن يعمل السلطان على منع الناظر من تنفيذ شروط الواقف ، حيث إن بقاء الناظر في وظيفة النظر كان مرتبطاً بتقيده بشروط وصية الواقف . بالاضافة إلى أنه كان من المتعارف عليه بيع هذه الوظائف من قبل أصحاب الاستحقاق ، مثلما تم بيع وظيفة مشيخة الحديث في الكاملية بمبلغ ستين ديناراً ، دون أدنى اهتهام بأن يعهد بها لمن تؤ هله علومه للقيام بالتزاماتها ومسئولياتها في التهذيب والتعليم . وتذكر المصادر المملوكية أنه كان يحدث في بعض الأحيان أن يقوم المدرس بوظيفة النظر في أوقاف المدرسة إلى جانب قيامه بوظيفة التدريس ، من ذلك ما حدث في المدرسة الناصرية بالقرافة حيث « رتب بها مدرساً يدرس الفقه على مذهب الشافعي ، وجعل له في كل شهر من المعلوم عن التدريس أربعين ديناراً . . . وعن معلوم النظر في أوقاف المدرسة عشرة دنائير ، ورتب له من الخبز في كل يوم ستين رطلاً بالمصري ، وراويتين من ماء النيل » '' .

ومن ناحية أخرى يظهر واضحاً في نسخة توقيع بتدريس المدرسة الصلاحية الناصرية كتب لقاضي القضاة تقي الدين ابن قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز ـ إن هذه الوظيفة توكل لمن تؤ هله أخلاقه وسمعته وعلمه للقيام بمسئولية هذا المنصب ، حيث يتم تعيينه بأمر سلطاني لينشر علمه بين طلاب المعرفة ويكون في ذلك قدوة لعلماء عصره (1).

وإذا حدث وترامى إلى سمع السلطان فشل المدرس الذي عينه في القيام بأعباء مسئولياته كاملة ، فانه يتم إحضار هذا المدرس بين يدي السلطان للتحقيق في الأمر<sup>(7)</sup> . وكان المدرس يقوم بتدريس العلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه والنحو والتصريف وغير ذلك ، ويأتي من بعده المعيد الذي يعيد ما سبق أن

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى جـ ١١ ص ٢٣١ - ٢٣٤ ، قارن ص ٢٣٦ - ٢٣٩ ، ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣) حوادث ورقة ١٢ أ ، تبرَص ٢١٩ .

شرحه المدرس ؛ لكي يفهمه الطلبة ١٠٠ . وكان لزاماً على المدرس أن يعامل الطلبة وكأنهم أبناؤ ه ٢٠٠ .

ويلاحظ ارتباط هذه المدارس بالمذاهب الاسلامية الأربعة فيختص بعضها للفقهاء الشافعية ، وبعضها للفقهاء المالكية ، وبعضها للحنفية (أالله وبعضها للخنفية الشافعية ، ودرس للطائفة الأحيان يكون في مدرسة واحدة درس للطائفة الشافعية ، ودرس للطائفة الخيفية (أالله وجد في المدرسة الناصرية من تدريس المذاهب الأربعة على يد كبار الفقهاء ومعهم المعيدون والطلاب كل مجموعة في إيوان ، المالكية في الايوان القبلي ، والشافعية في الايوان البحري ، والحنفية في الايوان الشرقي ، والحنابلة في الايوان الغربي ، ويراعى تحديد عدد المعيدين والطلبة حسب أوامر الناظر (أالله وعنيت بعض المدارس بتدريس علم الطب مثل المدرسة المنصورية (أالله ووجد من أهل الدين والعلم من إذا بني مدرسة ، وانتهى منها ، ووقف عليها الأوقاف الجليلة ، باشر التدريس بها بنفسه (أله بن على بن السديد الأسنائي مجد الدين ت سنة ٢٠٧هه/ ١٩٠٩م تولى التدريس في مدرسته التي أنشأها في بلدة أسنا ، ووقف عليها بساتينه ، وكان يعمل للطلبة فيها طعاماً طيباً (أاله . إلى جانب ما كانت تقوم وقف عليها بطانوقية ، ومارسة وظيفة تؤديه بعض المدارس من منافع تتفق مع كونها مكان عبادة ودرس ، كانت تقوم أيضاً بوظيفة الخانقاة ، حيث تصبح مقراً لايواء الصوفية ، ومارسة وظيفة أيضاً وغيفة المناقة وطيفة ، ومارسة وظيفة المناشة وطيفة ، ومارسة وظيفة المناش وظيفة الخانقاة ، حيث تصبح مقراً لايواء الصوفية ، ومارسة وظيفة

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى جـ ٥ ص ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى جد ١١ ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٦٣ ، ٣٦٤ ، ٣٦٥ ، ٣٦٦ ، ٣٦٩ ، ٣٦٩ ، ٣٧١ ، ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٥) نهاية جـ ٣٠ ورقة ٣٤٠ ب .

<sup>(</sup>٦) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٧) الطالع ص ١٠٢ ـ ١٠٣ .

<sup>(^)</sup> الطالع ٦٩٩ ـ ٧٠١ ، الدرر جـ ٥ ص ١٧٦ ، المنهل جـ ١ ص ٣٩٣ ـ ٣٩٣ .

التصوف ، واستضافة الواردين من الفقراء (١) . فالمدرسة المهمندارية التي بناها الأمير شهاب الدين أحمد بن أقوش العزيزي المهمندار ونقيب الجيوش في سنة V هـ / V م « جعلها مدرسة وخانقاة » (١) ، والمدرسة الجمالية التي بناها الأمير الوزير علاء الدين مغلطاي الجمالي سنة V هـ / V م « جعلها مدرسة للحنفية وخانقاة للصوفية » (١) .

واحتوى عدد من المدارس على مكاتب سبيل تقام بجانبها معونة للأيتام والمحتاجين ، حيث يكون هدفها تعليم أيتام المسلمين ، وتجرى لهم الجرايات والكسوة (١٠٠٠) . وعادة تلحق مكاتب السبيل هذه إما بالمدارس ، أو بالمساجد ، أو غير ذلك من المؤسسات الدينية والتعليمية . وقد يكون السبب في عدم قيام مراكز تعليم اليتامى هذه مستقلة بذاتها هو الخوف من اندثارها وسرعة وصول الخراب إليها ، ولذا كانت تلحق بهذه المؤسسات الكبيرة القادرة على تمويلها وإمدادها بالمدرسين والطعام والكتب ، وغير ذلك مما تحتاجه لتواصل مسيرتها في تعليم الأيتام وحسن توجيههم . فالمدرسة الحجازية مثلاً قد أقيم بجوارها مكتب للسبيل يضم عدداً من أيتام المسلمين (٥٠) ، مع مؤ دب يعلمهم القرآن الكريم ، ويوزع عليهم في كل يوم ، لكل واحد منهم خمسة أرغفة من الخبز ، ومبلغ من المال ، بالاضافة إلى كسوتى الشتاء والصيف (١٠) .

وقد اجتهد على أن يتوفر في هذه المدارس مؤدب أطفال تكون مهمته توجيه وتعليم الأطفال اليتامي في مكاتب السبيل(٧٠) . وكان بعض الخيرين يبني مكتباً

<sup>(</sup>۱) الشذارات جـ ٦ ص ١٤٢ ـ ١٤٣ ، المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٩٢ ، ٣٩٣ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ،

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٩٩

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٦٨ ، ٣٦٩ ، ٣٧٩ ، ٣٨٢ ، ٣٨٨ ، ١٩٩ .

<sup>(</sup>٥) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٦) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٧) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٠١ .

درج في كثير من الأحيان على أن تلحق بالمدرسة قبة يدفن فيها الواقف صاحب المدرسة أو يبنى له قبراً في أحد جوانبها (٢) ، فالمقريزي في وصفه للمدرسة الناصرية التي أنشأها الناصر محمد يذكر « وأنشأ بجوار هذه المدرسة من داخل بابها قبة جليلة . . . فلما مات ابنه آنوك من الخاتون طغاي في يوم الجمعة سابع عشر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وسبعمائة وعمره ثماني عشرة سنة دفنه بهذه القبة وعمل عليها وقفاً يختص بها . . . » (٢) .

أما المدرسة الحجازية التي شيدتها خوند تتر الحجازية ابنة الناصر محمد وزوجة الأمير بكتمر الحجازي ـ فيذكر المقريزي أنه قد « أنشأت بجوارها قبة من داخلها لتدفن تحتها ، ورتبت بشباك هذه القبة عدة قراء يتناوبون قراءة القرآن الكريم ليلاً ونهاراً ، وأنشأت بها مناراً عالياً من حجارة ليؤذن عليه » (1) . وحين توفيت خوند تتر الحجازية دفنت بهذه القبة فأخذ « يجلس بها عدة من الطواشية ، ولا يمكنون أحداً من عبور القبة التي فيها قبر خوند الحجازية إلا القراء فقط وقت قراءتهم خاصة » (6) .

كذلك يذكر المقريزي عن شمس الدين شاكر بن غزيل المعروف بابن البقري مؤ سس المدرسة البقرية أنه « دفن بمدرسته هذه وقبره بها تحت قبة في غاية

<sup>(</sup>١) الدرر جه ٤ ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٨٢ ، ٣٨٣ ، ٣٩١ ، ٣٩٩ ، ٤٠١ . [4. .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٨٢.

<sup>(</sup>٥) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٨٣.

الحسن "". بالاضافة إلى ذلك كان بعض الفضلاء المقتدرين يعملون على وقف دروس قرآنية في الترب طلباً للرحمة والمغفرة ". وهكذا كان من المستحب دفين صاحب المدرسة أو ابنائه في المدرسة بعد وفاته . ولعل السبب أنها مكان للدرس ، وذكر الله ، وتفسير الشريعة الاسلامية ، إلى جانب كونها مكان عبادة وتعبد من ذلك أن الأمير الكبير سيف الدين الجاي دفن في مدرسته المعروفة باسمه " مدرسة الجاي ".

كما دفن السلطان الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاون في مدرسة أمه المعروفة باسم مدرسة أم السلطان ، وذلك بعد قتله (1) . ودفن الأمير سيف الدين إينال اليوسفي بعد وفاته في سنة ٧٩٤ هـ / ١٣٩٢ م خارج باب النصر ، حتى انتهت عمارة مدرسته ، مدرسة إينال ، فنقل إليها ودفن فيها (٥) .

ويفهم من كلام المقريزي في وصفه لهذه المدرسة أن الهدف من بنائها أن تكون مقراً يدفن فيها صاحبها ، حيث يذكر : « ولم يعمل فيها سوى قراء يتناوبون قراءة القرآن على قبره » (١٠) . ولعل الواقف صاحب المدرسة حين يوصي بأن يدفن في مدرسته يرجو دعاء الشيوخ العلماء والمدرسين والمعيدين والطلبة ترحماً عليه وطلب المغفرة له .

إلى جانب ذلك ضمت معظم هذه المدارس خزانة كتب بها أمهات الكتب في مختلف العلوم (٧٠) . واحتوت بعض المدارس على كتب تكون من جملة الموقوف

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٩١ .

<sup>(</sup>٢) الدرر جـ ٢ ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٥) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>٦) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>۷) المواعـظ والاعتبــار جـ ۲ ص ۳۷۱ ، ۳۷۹ ، ۳۸۲ ، ۳۸۷ ، ۳۸۷ ، ۳۹۲ ، ۳۹۲ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ،

اللتعليم في هذه المدارس (١٠) ؛ فالمدرسة الفاضلية وقف بها جملة عظيمة من الكتب في سائر العلوم ، يقال إنها كانت مائة ألف مجلد (١٠) .

أما المدرسة المحمودية التي أنشأها الأمير جمال الدين محمود بن علي الأستادار سنة ٧٩٧ هـ / ١٣٩٥ م فقد « عمل فيها خزانة كتب لا يعرف اليوم بديار مصر ولا الشام مثلها ، وهي باقية إلى اليوم ، لا يخرج لأحد منها كتاب إلاّ أن يكون في المدرسة ، وبهذه الحزانة كتب الاسلام من كل فن  $^{(7)}$  . وكان من المعتاد أن يعين لحزانة الكتب في المدرسة مشرفاً يتولى العناية بها والاهتمام بما فيها ، من كتب ومراقبة الاعارة ففي المدرسة الناصرية مثلاً : « شاهداً لحزانة الكتب ، يحفظ ما فيها من الكتب ، ويضبط ما يؤ خذ منها للاشتغال بها ، بحيث لا تخرج الكتب من المدرسة ، ويصرف له في كل شهر ثلاثين درهماً ، أو ما يقوم مقامها من النقود  $^{(4)}$ .

كما كان من المتعارف عليه بين محبي الخير وقف الكتب ميث يتم تعيين بعضها لتكون للدرس والاطلاع لراغبي العلم والطلبة والباحثين عن المعرفة ، دون أن يكون لأحد فيها حق البيع أو الاستبدال أو الاعارة غير المضمونة . ويشير ابن حجر في كتابه « الدرر الكامنة » إلى كثير من أمثال هذا الوقف في تراجم الفضلاء من الناس (٢٠) . وكان بعض الواقفين حين يبني مدرسة يوقف فيها كتبا جيدة (١٠) ، كما اهتم أهل العلم بوقف كتبهم على الطلبة (١٠) ، وقد يكون السبب من وراء ذلك هو صعوبة حصول الطلبة على الكتب ؛ عكس الحال مع المدرسين ، إما

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>۱) المواحد وأر عببار بسام عس ما

<sup>(</sup>٤) نهاية جـ ٣٠ ورقة ٣٤١ أ .

<sup>(</sup>٥) الطالع ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٦) الدرر جـ ١ ص ٣٩٩ ، جـ ٤ ص ٣٥٥ ، قارن مختصر جـ ٤ ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٧) الدرر جـ ٢ ص ١٥٥ ، جـ ٥ ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٨) الدرر جـ ٢ ص ٣٦٤ .

لأسباب مادية ، أو لأسباب، اجتماعية . وكان بعضهم يحرص حين يوقف كتباً أن يضعها في مسجد أو جامع (١) ليسهل على العلماء والطلبة الحصول عليها .

وقد بلغ من أهمية الوقف في العصر المملوكي أن أقبل العلماء على تأليف الكتب حول نظام الوقف ، وما يترتب عليه من مناصب علمية ووظائف تعليمية كان لها الفضل الكبير في توسع الحركة العلمية وانتشارها وازدهارها ؛ من ذلك كتاب « الاهتداء في الوقف والابتداء » لمحمد بن داود العسقلاني ت سنة ٥٤٧هـ / ١٣٤٤ م (۱) ، وكتاب « الفرجة بكائنة الكاملية التي ليس فيها للمعارض حجة » (۱) الذي كتبه شمس الدين محمد السخاوي ت سنة ٢٠٩ هـ / ١٤٩٧ م .

بنى بعض الواقفين الأخيار في مدارسهم أربطة للنساء لاحياء الذكر والاقامة الدائمة ، عوناً ومساعدة وطلباً للأجر والثواب . مثال ذلك رباط النساء الذي بناه الأمير شمس الدين سنقر السعدي نقيب الماليك السلطانية في مدرسته السعدية التي أنشأها سنة ٧١٥هـ/ ١٣١٥م (١٠٠٠).

كما أنشيء بجوار بعض المدارس حوض سبيل ترده الدواب ، وسقاية يشرب منها الناس مثلما وجد في المدرسة الطيبرسية (۱۰ ) والمدرسة البوبكرية (۱۰ ) وكان والمدرسة السابقية (۱۰ ) ومدرسة أم السلطان (۱۰ ) والمدرسة الأيتمشية (۱۰ ) وكان يتفانى في بناء هذه المدارس من الخشب الطيب للأبواب والرخام الأبيض والملون ومختلف القناديل وبأعداد زائدة (۱۰ ) . وعلى سبيل المثال نجد أن باب المدرسة

<sup>(</sup>١) الدرر جـ ٢ ص ١١٨ ، ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٢) الدرر جه ٤ ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق ذكره ص ١١٥.

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٥) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٦) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٩١ .

<sup>(</sup>٧) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٨) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٩) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>١٠)المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٧٠ ، ٣٧١ ، ٣٨٢ .

الناصرية « من الرخام الأبيض البديع الزي الفائق الصناعة ، ونقل إلى القاهرة من مدينة عكا . . . وهي من الرخام قواعدها وأعضادها وعمدها كل ذلك متصل بعضه ببعض فحمل الجميع إلى القاهرة . . . » () .

أما المدرسة الطيبرسية فقد « تأنق في رخامها وتذهيب سقوفها حتى جاءت في أبدع زي وأحسن قالب وأبهج ترتيب ، لما فيها من اتقان العمل وجودة الصناعة ، بحيث إنه لم يقدر أحد على محاكاة ما فيها من صناعة الرخام ، فإن جميعه أشكال المحاديب ، وبلغت النفقة عليها جملة كثيرة ، وانتهت عارتها في سنة تسع وسبعائة ، ولها بسط تفرش في يوم الجمعة كلها منقوشة بأشكال المحاديب أيضاً » (۱) . وعند الانتهاء من عملية البناء والزخرفة في هذه المدارس كان يحتفل احتفالاً كبيراً بافتتاحها ، حيث تمد الأسمطة ، وتنشد الأناشيد ، وتوزع الخلع على العلماء وأهل الحديث والقراء والمدرسين (۱) .

ومما يستحق الذكر بالنسبة لأوقاف هذه المدارس هو عدم احترام بعض السلاطين لأوقاف من سبقهم من أسلافهم الحكام ، فيذكر المقريزي أن السلطان الأشرف برسباي استولى في شعبان سنة ٨٢٥ هـ / يوليو سنة ١٤٢٢ م على ناحيتي الاعلام والمنبوشية ، وكانتا من وقف السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب على المدرسة القمحية ، وأنعم بها على مملوكين من مماليكه ليكونا اقطاعاً لها (") . كما لم يتورع بعض السلاطين عن الاستيلاء على ما كان في بعض هذه المدارس من مواد بناء ، من ذلك مثلاً أنه بعد وفاة آخر نظار المدرسة الصاحبية البهائية شمس الدين محمد بن الصاحب « وضع بعض نواب القضاة يده على ما الصلاة ، لا يأويها أحد . . . ولما كان في سنة إثنتي عشر وثها نمائة أخذ الملك الناصر الصلاة ، لا يأويها أحد . . . ولما كان في سنة إثنتي عشر وثها نمائة أخذ الملك الناصر

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٧٩ ، ٤٠١ ، ٣٠٠ ـ ٤٠٤ ، السلوك جـ ١ ص ٥٠٤ .

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٦٤ .

فرج بن برقوق عمد الرخام التي كانت بهذه المدرسة وكانت كثيرة العدد جليلة القدر  $^{(1)}$ .

وهدم السلطان فرج بن الملك الظاهر أبي سعيد برقوق مدرسة السلطان الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاون ، وعمر بأحجارها مواضع مختلفة في القلعة " . كما طمع السلطان فرج بن برقوق في المدرسة الجمالية ، وعزم الاستيلاء على رخامها الجميل ؛ ولكن بعض أهل الخير أثنوه عن ذلك خشية عاقبة هدم بيت يذكر فيه إسم الله في الصلوات الخمس ، فما كان منه إلا أن عمل على تحويل هذه المدرسة باسمه وأصبحت تعرف بالمدرسة الناصرية بعدما كانت تعرف بالمدرسة الجمالية ، وكتب عليها اسمه ، وشطب اسم صاحبها الأصلي كلية ، دون أدنى احترام لوصية الواقف أو حرمة هذه المدرسة " .

بالاضافة إلى كل ما ذكرناه من إنشاء المدارس والمكتبات ومكاتب الأيتام عنى الواقفون أيضاً ببناء دور للحديث ، وعلى سبيل المثال ما يذكره الادفوي من أن محمد بن بشائر القوصي الأخميمي ت سنة ٢٩٢ هـ / ٢٩٣ م « بنى مكاناً للحديث ووقف عليه وقفاً » (1) و بذلك يكون نظام الوقف قد خدم تلك الحركة العلمية التي تميزت بها مصر في عهد الماليك . وكان ازدهار العصر بعدد كبير من العلماء والفقهاء وأهل الشرع والشريعة من أهم الأسباب التي هيأت لتلك الحركة العلمية الظهور والتفوق ، فكما سندت الأوقاف هذه المدارس والمكتبات ومكاتب السبيل ودور الحديث من الناحية الاقتصادية ـ كانت تلك الطبقة المتعلمة والحريصة على طلب العلم ونشر التعليم سنداً أكاديمياً قوياً ، كفل لتلك الحركة العلمية فرصة الاستمرار والتقدم .

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٣٧١ .

<sup>(</sup>٢) السلوك جـ ٤ ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٠١ - ٤٠٣ ، السلوك جـ ٤ ص ١٧٥ - ١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) الطالع ص ٥٠٤ .

وهذه النظرة السريعة إلى بعض ما أنشيء من مدارس أيام الدولة المملوكية ـ هي خير دليل على ما سبق أن ذكرناه من ملاحظات حول أسباب قيام هذه المدارس ، والهدف من تأسيسها ، وكيفية قيامها في تأدية وظائفها . ولا بأس من تركيز دراستنا حول مدارس عصر الناصر محمد بن قلاون ، خاصة وأن المصادر المملوكية تكاد تجمع على أن هذا العصر كان يعد بحق العصر الذهبي للعمارة المملوكية ، حيث ازدهر بعدد هائل لمختلف أنواع العمائر ، وكان يصرف ببذخ على تشييدها ، ويتفانى في ضخامة بنائها ، وجودة زينتها ، والانفاق في سبيل ذلك بغير حساب (۱) .

ونستشهد على ذلك كله بقول ابن حجر العسقلاني في ترجمته للناصر محمد حيث يقول: « وبنى في سلطنته من الجوامع والمدارس والخوانق الشيء الكثير جداً »(٢).

(١) عيون ورقة ٥٠ س، تذكرة ورقة ١٢٢ أ، الدرج ٩ ص ٣١٩، الدررج ٤ ص ٢٦٤ ، الس

<sup>(</sup>۱) عيون ورقة ٥٠ ب ، تذكرة ورقة ١٢٢ أ ، الدر جـ ٩ ص ٣١٩ ، الدرر جـ ٤ ص ٢٦٤ ، السلوك جـ ٢ ص ٥٣٥ ، ٣٤٥ ، ١٥٥ ، ٥٤٥ ، ٥٤١ ، ٥٤٥ ، ١٥٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ٩٨ - ٩٠٥ . النجوم جـ ٩ ص ٩٧ ـ ٩٨ - ١٧٢ ، ١٧٧ ـ ١٧٨ ، ١٩٨ ـ ١٩٨ . ١٩٨ ـ ٣٣٤ . ٣٣٤ . (٢) الدرر جـ ٤ ص ٢٦٤ .

## ثالثاً: الخانقاوات

يعود الفضل إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي في إنشاء أول المراكز الدينية في مصر لمارسة التصوف ، وذلك في سنة ٥٦٩ هـ / ١١٧٤ م حين أنشأ الخانقاة الصلاحية دار سعيد السعداء برسم الفقراء الصوفية الواردين من مختلف البلاد ووقفها عليهم ، مولى عليهم شيخاً(١) ، ووقف عليهم بستان وقيسارية وناحية دهمرو من البهنساوية(١) « وشرط أن من مات من الصوفية وترك عشرين ديناراً فها دونها كانت للفقراء ، ولا يتعرض لها الديوان السلطاني ، ومن أراد منهم السفر يعطي تسفيرة ، ورتب للصوفية في كل يوم طعاماً ولحماً وخبزاً ، وبنى لهم حماماً بحوارهم فكانت أول خانكاة عملت بديار مصر وعرفت بدويرة الصوفية »(١).

ومن ثم كانت تلك الخانقاة هي المنطلق لنظام التصوف وانتشار هذه المؤسسات الصوفية ، فزاد عددها زيادة كبيرة في العصر المملوكي ، وارتبط اسم الكثير منها باسماء كبار شخصيات الدولة المملوكية من السلاطين والأمراء . وقد نستطيع بالدراسة التفصيلية لخانقاة سرياقوس (١٠) أن نصل إلى مدى ما وصلت إليه الخانقاوات في العصر المملوكي من الارتقاء في التنظيم الداخلي في الخانقاة ، والذي

<sup>(</sup>۱) أنظر نسخة توقيع بمشيخة الشيوخ بالخانقاة الصلاحية « سعيد السعداء » صبح الأعشى جـ ١١ ص. ٣٧٠ - ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤١٥ .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤١٥ .

<sup>(</sup>٤) بداية ص ١١٨ ، البدر ورقة ١٦ ب ، تذكرة ورقة ٨٦ ب ، تتمسة ص ٩٦ ، السدر رجـ ٤ ص ٢٦٤ ، السلوك جـ ٢ ص ٢٦٤ ، السلوك جـ ٢ ص ٢٦٣ ، ٢٦٣ ، ٥٣٩ ، النجوم جـ ٩ ص ٧٩ ـ ٨٤ ، بدائع جـ ١ ص ١٦٣ ـ ١٧٥ .

يشمل نوعية المعيشة ، وأساليب الدرس ، وتوزيع الخدمة ، وتصنيف حقوق وواجبات كل صوفي ، حتى أمكن لهذه الخانقاوات أن تستمر بأسلوب الاكتفاء الذاتي في الاستقرار والدرس والخدمة ، ويعود الفضل في الأساس لهذا التنظيم إلى نظام الأوقاف ، وما يسرته من ريع للمصارف المختلفة في الخانقاة حتى أمكنها هذا الاستقلال المركزي الشامل . وقد أنشأ الناصر محمد هذه الخانقاة في منطقة سرياقوس "، وابتدأ بعهارة قصور سرياقوس في آخر ذى الحجة سنة ٣٧٧هم ١٣٣٣ م من وبعد ذلك مع بداية سنة ٣٧٥هم مرج السلطان إلى سرياقوس ومعه عدة من المهندسين ، وعين موضعاً على نحو فرسح من ناحية سرياقوس ليبني فيه خانقاة بها مائة خلوة لمائة صوفي ، وبجانبها جامع تقام فيه الجمعة ، ومكان برسم ضيافة الواردين ، وهمام ومطبخ ، وندب السلطان آقسنقر شاد العهائر لجمع الصناع . ورتب السلطان لها أيضاً قصوراً برسم الأمراء الخاصكية ، فبدأ العمل بكل ذلك في الحال حتى كملت في أربعين يوماً ".

كما رأى الناصر محمد حفر خليج خارج القاهرة ينتهي إلى سرياقوس ، ويرتب عليه السواقي والزراعات ، وتسير فيه المراكب أيام النيل بالغلال وغيرها إلى القصور بسرياقوس ، وفوض تنفيذ ذلك إلى الأمير أرغون ، وقد تم الانتهاء من خليج سرياقوس بعد شهر ، فلما كانت أيام الزيادة في ماء النيل جرت السفن في هذا الخليج ، وعمرت عليه السواقي ، وأنشئت بجانبه البساتين والأملاك في ولعل الناصر محمد أراد من بناء هذه القصور حول الخانقاة ومد الخليج إليها هو عمران المنطقة وازدهارها بالسكان المستقرين ، حيث يحقق ذلك للخانقاة أبدية الوجود والاستمرار في ممارسة وظائفها الدينية والتعليمية ، فقد يكون إنعزالها في منطقة نائية سبباً في زوالها ، وقد تحقق هدف الناصر محمد فعمرت المنطقة بالناس

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى جد ١٤ ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) السلُّوك جـ ٢ ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) السلوك جـ ٢ ص ٢٦١ ، النجوم جـ ٩ ص ٧٩ ـ ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) السلوك جـ ٢ ص ٢٦١ - ٢٦٢ ، النجوم جـ ٩ ص ٨٠ - ٨٣ .

والبساتين والبيوت. وقد رصد لخانقاة سرياقوس الكثير من الأوقاف في مختلف الأنحاء، حتى يضمن واقفها ريعاً يغطي جميع مصارفها وكافة احتياجاتها، وقد شملت هذه الأوقاف الدور والحوانيت والأراضي المزروعة والبساتين والمعاصر والمعامل والأفران والمعاجن وتنانير الشواء وآبار الماء والساباطات وغير ذلك من الأجزاء التي يمكن استثارها والاستفادة من ريعها(١٠٠٠).

وكانت خانقاة سرياقوس تضم رباطين مخصصين لسكنى الفقراء الصوفية ، ومسجداً لإقامة الصلوات الخمس ، وخانقاة لاجتاع الشيخ والصوفية المقيمين والواردين (۱٬۰۰۰). وقد رتب الشيخ مجد الدين أبي الثناء محمد الاقصرائي الشافعي شيخاً للخانقاة (۱٬۰۰۰) وقد اختير لدينه وتقواه وزهده وخشوعه وجلالة علمه ، ويصرف له كل شهر مائتي درهم نقرة ، وسبعة أرطال ونصف زيت طيب ، وخمسة أرطال صابون ، ويومياً عشرة أرطال خبز ، ورطلان من اللحم الضان ، وفي كل سنة مائتي درهم نقرة برسم كسوته (۱٬۰۰۰). وقد اختص الديوان السلطاني لمن يتولى منصب مشيخة الشيوخ بخانقاة سرياقوس بعدد من الألقاب السامية الرفيعة (۱٬۰۰۰).

ولا شك أن اختيار الشخصية المناسبة لوظيفة مشيخة الخانقاة من الأمور الدقيقة ، التي تتطلب اهتاماً كبيراً ، إذ لا بد أن يتوفسر في الشيخ شروط. ومواصفات ينفرد بها دون غيره من الشخصيات ، وهذه الفضائل تكون معيناً له في خلق حياة منظمة داخل الخانقاة ، والاستمرار في القيام بمسئوليتها الدينية والتعليمية على خير وجه ، فلا يطغى جانب على آخر ولا يهمل نشاط على حساب نشاط آخر .

<sup>(</sup>١) أنظر وثيقة وقف خانقاة سرياقوس .

<sup>(</sup>٢) كتاب الوقف الأول سطر ١٠٤٤ ـ ١٠٥١ .

<sup>(</sup>٣) أنظر صبح الأعشى جـ ١١ ص ٣٧٠ ، أنظر كذلك عن وظيفة شيخ الخانقاة « معيد النعم ومبيد النقم » ص ١٧٦ ـ ١٧٨ »

<sup>(</sup>٤) كتاب الوقف الأول سطر ١٠٧٠ ـ ١٠٨١ ، أنظر نسخة توقيع بمشيخة خانقاة سرياقوس « صبح الأعشى جـ ١١ ص ٣٧٦ ـ ٣٧٦ » .

<sup>(</sup>٥) صبح الأعشى جـ ٦ ص ١٦٣.

ويترك للشيخ الأقصرائي حرية اختيار نائب مساعد له من الصوفية الأربعين \_ إن أراد ذلك \_ للقيام بمصالح الخانقاة وملاحظة أحوال الفقراء الصوفية المقيمين والواردين ، ويصرف له في كل شهر ستون درهما نقرة ، ورطلان صابونا ، ورطلان زيت طيب ، وفي كل يوم من الخبز أربعة أرطال ورطل من اللحم الضأن زيادة على مرتبه عن التصوف (۱).

ويرتب في الرباط تحت رعاية الشيخ مجد الدين الأقصرائي أربعون نفراً من الفقراء الصوفية ، سواء من العرب أو العجم الموصوفين بالديانة والورع ، ويصرف لكل واحد منهم في كل شهر أربعون درهما نقرة ، ورطلان صابوناً ، ورطلان زيت طيب ، وفي كل يوم ثلاثة أرطال خبز مصري ، كما يصرف لكل صوفي ثلاثون درهما في كل سنة برسم كسوته (١٠) . كما يرتب في الخانقاة ستون صوفياً لكل واحد منهم نفس المصارف والنفقات (١٠) .

والهدف المقصود من تجمع هؤ لاء الصوفية (۱) في الخانقاة على مدار السنة وصرف ما يكفيهم ويزيد من الكسوة والشراب والطعام ـ هو القيام بفروض الدين والسنة من أداء الصلوات الخمس ، وتلاوة القرآن الكريم والتسبيح بحمد الله وطلب الغفران . وتتم ممارسة هذه الواجبات الدينية تحت إشراف شيخ الخانقاة مجد الدين الأقصرائي ، ويزداد الاهتام بأداء هذه الواجبات الدينية وممارسة التصوف في المناسبات المباركة ، مثل شهر رمضان والعيدين وعاشوراء وغير ذلك (۱۰).

ويلتزم ناظر الخانقاة بالأمانة والصدق حين يسمح للصوفية بالنزول في الخانقاة ، إذ لا بد أن يلتزم بشروط مقررة فلا يسمح لأحدهم بالنزول فيها إلا أن يكون مستحقاً مستوفياً لشروط الضيافة ، دون أن يعير أدنى اهتام لأمور الجاه

<sup>(</sup>١) كتاب الوقف الأول سطر ١١٠٦ ـ ١١١١ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الوقف الأول سطر ١٠٨٢ \_ ١٠٨٥ .

<sup>(</sup>٣) كتاب الوقف الثاني سطر ١٠١ ـ ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) أنظر عن فقراء الخوانق « معيد النعم ومبيد النقم » ص ١٧٨ ـ ١٧٩ .

<sup>(</sup>٥) كناب الوقف الأول سطر ١٠٨٦ ـ ١٠٩١ .

والوساطة التي يلجأ إليها أحد الشيوخ غير المستوفي الشروط". ومن الواجبات الاسلامية الملقاة على عاتق المقيمين في الخانقاة مساعدة المسافرين الفقراء الواردين من البلاد الإسلامية ، ويعمل على استضافتهم ، على ألا تزيد مدة ضيافة أحدهم على ثلاثة أيام ، ولا يستضاف في وقت واحد أكثر من ستين نفراً ، وتمد لهم يد العون بالمال والأكل".

ويتم توظيف كاتب يتولى تسجيل أسهاء الواردين من الفقراء ، ومدة إقامتهم في الخانقاة ، ويصرف له عن قيامه بهذه الوظيفة في كل شهر عشرون درهها نقرة (٣). وهذه الوظيفة تساعد على تنسيق عدد الفقراء الواردين إلى الخانقاة فلا يزيد على ستين نفراً ، ولا يمكن تنظيم ذلك بدقة إلا بتسجيل من قدم ومن ذهب ، كما يمكن ملاحظة من كملت مدة استضافته ثلاثة أيام ، فيعلم بواجب انصراف لاستضافة غيره ، وهي بكاملها عملية تنظيمية بهدف راحة الفقراء الواردين . كما وجد في الخانقاة تربة لدفن الناصر محمد بعد وفاته ، ودفن من يتوفى من شيوخ الصوفية ، أما من مات من الفقراء الصوفية فيدفن بظاهر التربة (١٠).

ويرتب في الخانقاة من الصوفية الأربعين مؤذناً يكون عارفاً بالأذان وأوقات الصلاة ، ويصرف له في كل شهر ثمانون درهماً نقرة ، وفي كل يوم خسة أرطال خبزاً زيادة على معلومه عن التصوف (٥٠). ويعين أحد الصوفية الأربعين إماماً يؤم المسلمين في الصلوات الخمس وغيرها من صلوات الفروض والسنة الرسولية ، ويصرف له في كل شهر عشرون درهماً نقرة زيادة على معلومه عن التصوف (٢٠). وعلى ذلك يمكن القول أن الخانقاة كانت تؤدي وظيفة المسجد في محارسة الشعائر الدينية ، إلى جانب عمل التصوف .

<sup>(</sup>١) كتاب الوقف الثاني سطر ١٦٦ \_ ١٦٩ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الوقف الأول سطر ١٠٩٢ .. ١٠٩٥ .

<sup>(</sup>٣) كتاب الوقف الثاني سطر ١٢٤ - ١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) كتاب الوقف الأولُّ سطر ١٠٦١ \_ ١٠٦٣ .

<sup>(</sup>٥) كتاب الوقف الأول سطر ١١٠٠ \_ ١١٠٣ .

ر ٥) حدب الوقف الدون شنطر ١١٠٠ ـ ١١٠١ .

<sup>(</sup>٦) كتاب الوقف الأول سطر ١٠٩٧ \_ ١١٠٠ .

بالإضافة إلى ذلك تم تعيين بئر وساقية لمد خانقاة سرياقوس وما يتبعها من مبان بالماء ، خاصة حوض السبيل لاغتسال الناس وشرب دوابهم وغسل ثيابهم (۱). وقد نصت وثيقة وقف خانقاة سرياقوس على العناية بالنظافة والخدمة الشاملة (۱۱) ، وتوظيف من يقوم بمسئولية التنظيف ، وترتيب المكان ، وحراسة المبنى ، وإدارة الساقية لتوصيل الماء إلى الفساقي والحمام وحوض السبيل ، إلى جانب من يقوم بالخدمة في الطبخ وشراء المواد الغذائية ، ويصرف لكل هؤ لاء رواتب شهرية ويومية من النقد والطعام (۱). كما وجدت وظيفة حمامي بحمام الخانقاة (۱).

وتوفر له و لاء الصوفية الرعاية الصحية والعناية الطبية فهناك كحالاً جرائحياً ، وطبيباً طبائعياً لمداواة الصوفية المقيمين والواردين ، ولكل منهما مرتب معلوم (٥٠). ويلاحظ العناية الكبيرة في انتقاء أجود أنواع المواد الغذائية من اللحم والخضر وات والقمح والدقيق والفواكه والبهارات ، بالإضافة إلى الأدوية وزيت المصابيح (١٠). كما يظهر واضحاً في الوثيقة أنه على الناظر مراعاة التوسعة على الصوفية في المناسبات الدينية مثل شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى ويوم عاشوراء فيوزع الكعك والحلوى والبلح والتمر وغير ذلك من أنواع الطعام الطيب (١٠). ولعل السبب من وراء ذلك هو توفير الراحة للصوفي في مأكله وملبسه ومسكنه ، لكي يتفرغ تماماً لمهارسة التصوف وأداء الفريضة الدينية ، وهو الهدف الذي من أجله أنشئت هذه الخانقاة . ويكفي واقفها دعاء الرحمة والمغفرة له من الصوفة سواء في ذلك المقيمين أو الواردين لفترة قصيرة .

<sup>(</sup>١) كتاب الوقف الأول سطر ١٠٥٦ ـ ١٠٥٧ ، كتاب الوقف الأول سطر ١٠٦٣ ـ ١٠٠٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر عن خادم الخانقاة « معيد النعم ومبيد النقم » ص ١٧٩ . ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) كتاب الوقف الأول سطر ١١١١ ـ ١١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) كتاب الوقف الثاني سطر ١١٨ ـ ١١٩ .

<sup>(</sup>٥) كتاب الوقف الثاني سطر ١١٠ ـ ١١٤ .

<sup>(</sup>٦) كتاب الوقف الأولُّ سطر ١١٣٣ ـ ١١٣٩ ، كتاب الوقف الأول سطر ١١٤٦ ـ ١١٤٩ .

<sup>(</sup>٧) كتاب الوقف الأول سطر ١١٣٩ \_ ١١٤٦ .

وبعد كل هذه المصارف الشاملة يعمل الناظر على أن يستفيد المقيمين من الصوفية من ربع الوقف في أداء فريضة الحج ، وما فضل بعد ذلك يصرف في فكاك أسرى المسلمين وفي وجوه البر المختلفة (١). ومن ثم يمكن القول أنه كان هناك نوع من التنظيم الاقتصادي الدقيق اللذي يشمل مصارف النفقة اليومية والمرتبات الشهرية ومكافآت مختلف أنواع الخدمة ، وهذا التنظيم يتناسب إلى حد كبير مع تصنيف الحقوق والواجبات بين الصوفية لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في الاستقرار والمعيشة ، ويتولى شيخ الخانقاة مهمة الاشراف على سير هذا التنظيم الاقتصادي الاجتاعي داخل الخانقاة ، في حين تقع على عاتق ناظر الخانقاة مسئولية مراقبة الصرف من ريع الأوقاف على الخانقاة من ناحية ، والاستفادة من الأوقاف بمختلف طرق الاستثمار من ناحية أخرى . ذلك أن الناظر يصرف من ريع هذا الوقف مبلغ أربعها تة درهم نقرة كل شهر للمباشرين ، كها يصرف مبلغ ألفي درهم نقرة للعمارة والترميم في المبان ، كما يعمل على زيادة الأوقاف بالادخار حتى يتجمع لديه مبلغ عشرة آلاف درهم نقرة يشتري بها عقاراً يستثمر لمصلحة هذه الخانقاة (٢). ويذكر المقريزي أنه إلى جانب الحمام الموجود فى الخانقاة لاغتسال الصوفية وحلاقتهم وتدليكهم ، فإنه « استجد بعد سنة تسعين وسبعمائة بها حمام آخر برسم النساء » (٣) وقد يفهم من كلام المقريزي هذا أنه قد خصص فيا بعد مكان في الخانقاة خاص للنساء ، إما لمارسة التصوف أو للعزلة والانقطاع للعبادة .

وبنتيجة هذه الملاحظات الخاصة بخانقاة سرياقوس واتخاذها أغوذجاً للتنظيم الداخلي والاكتفاء الذاتي المعيشي في الخانقاة ـ نستطيع أن نقول: إن الخانقاة كانت توفر للصوفي كل روريات الحياة المعيشية من مسكن وطعام وملبس ومصروف ورعاية صحية وعناية اجتاعية ، ومن ثم تهيء له مناخاً دينياً مناسباً لمارسة التصوف والقيام بالفرائض الدينية والتقرب إلى الله بالدعاء وقراءة الكتاب

<sup>(</sup>١) كتاب الوقف الأول سطر ١١٥٩ ـ ١١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الوقف الأول سطر ١١٥١ \_ ١١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٢٣ .

الكريم ، والعزلة الروحانية ، أو بعبارة أخرى الانقطاع شبه الكلي للعبادة .

ويجدر بنا أن ندرك أن الاهتام بتحديد أعداد الصوفية المقيمين والواردين كان بهدف المحافظة على مستوى المعيشة داخل الخانقاة ، وبالتالي توفير الراحة لكل فرد فيها ، حيث إن زيادة أعداد الصوفية سيؤ دي إلى إنخفاض مستوى المعيشة ، وبالتالي عدم ارتياح الصوفية ، من ذلك ما حدث في الخانقاة الصلاحية دار سعيد السعداء ، حين « نزل الأمير سودون عندهم جماعة كثيرة عجز ريع الوقف عن القيام لهم بجميع ما ذكر ، فقطعت الحلوى والصابون والكسوة ، ثم أن ناحية دهمرو شرقت في سنة تسع وتسعين لقصور ماء النيل ، فوقع العزم على غلق مطبخ الخانقاة وإبطال الطعام . فلم تحتمل الصوفية ذلك ، وتكررت شكواهم للملك الظاهر برقوق فولى الأمير يلبغا السالمي النظر وأمره أن يعمل بشرط الواقف ، فلما نزل إلى الخانقاة وتحدث فيها اجتمع بشيخ الاسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني وأوقفه على كتاب الوقف ، فأفتاه بالعمل بشرط الواقف ، وهو أن الخانقاة تكون وقفاً على الطائفة الصوفية الواردين من البلاد انشاسعة والقاطنين بالقاهرة ومصر ، فإن لم يوجدوا كانت على الفقراء من الفقهاء الشافعية والمالكية الأشعرية الاعتقاد . . . . وأشار القضاة على السالمي أن يعمل بشرط الواقف »(۱).

وهكذا نرى أن مخالفة شرط الواقف كان من نتائجه مضايقة الصوفية في الخانقاة ، وكان لا بد من معالجة سريعة لكي يستقيم الوضع بتحديد أعداد الصوفية المقيمين في الخانقاة ، وقد اجتهد السالمي في تحقيق ذلك « وأراد العمل بما فيه من شرط الواقف فقطع من الصوفية المنزلين بها عشرات بمن له منصب ومن هو مشهور بالمال ، وزاد الفقراء المجردين وهم المقيمون بها في كل يوم - رغيفاً من الخبز فصار لكل مجرد أربعة أرغفة بعدما كانت ثلاثة ، ورتب بالخانقاة وظيفتي ذكر بعد صلاة العشاء الآخرة وبعد صلاة الصبح ، فكثر النكير على السالمي ممن أخرجهم »(٢).

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤١٦ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤١٥ .

وقد وسعت بعض الخانقاوات أعداداً من الصوفية أكبر بكثير من العدد الموجود في خانقاة سرياقوس ، من ذلك خانقاة ركن الدين بيبرس الجاشنكير ، التي كان بها لما كملت في سنة ٧٠٩ هـ / ١٣٠٩ م « أربعها ثة صوفي ، وبالرباط ماثة من الجند وأبناء الناس الذين قعد بهم الوقت (() « وكان الصرف على كل هؤ لاء من ربع الوقف ، فقد « وقف عليها عدة ضياع بدمشق وحماة ومنسية المخلص بالجيزة من أرض مصر وبالصعيد والوجه البحري والسريع والقيسارية بالقاهرة » (()).

ولا شك أن هذا يدل على أن خانقاة بيبرس الجاشنكير كانت كبيرة حتى وسعت هذا العدد ، ولم يقتصر العون فيها على الصوفية ، بل أيضاً على الجند وسائر الناس الذين لا مورد لهم يسترزقون منه ، كل هذا بفضل الريع الكبير الذي تدره الأوقاف التي رصدها الواقف للصرف على الخانقاة . وقد تفانى أصحاب الخانقاوات أو واقفوها في سعة بنيانها واتقان صنعها واستخدام أجود أنواع الرخام (") ، فخانقاة بكتمر التي انتهى من بنائها سنة ٧٢٦ هـ / ١٣٢٦ م كان فيها والفرش والآلات النحاس والكتب والربعات والقناديل النحاس المكفت والقناديل الزجاج المذهب ، وغير ذلك من الأمتعة والنفائس الملوكية (").

ورغم أن وجود المسجد الجامع في الخانقاة من الأمور المتعارف عليها ، حتى يمكن أداء الصلوات الخمس وصلاة الجمعة أيضاً - إلا أنه وجدت بعض الخانقاوات لم يشمل بناؤها على مئذنة وعلى ذلك كان لا يمكن أن تؤدي بها صلاة الجمعة . مثال ذلك : الخانقاة الصلاحية دار سعيد السعداء التي بقيت فترة طويلة دون مئذنة ، كما يقول المقريزي : « ولم يكن بهذه الخانقاة مئذنة ، والذي بنى هذه المئذنة شيخ ولى مشيختها في سنة بضع وثمانين وسبعمائة يعرف بشيخ الدين

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤١٧ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤١٧ .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤١٦ ـ ٤١٧ .

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٢٤ .

أحمد الأنصاري » (١).

وكانت الأوقاف هي مصدر الصرف على الخانقاوات والمورد السرئيسي للإنفاق ، وتلاشي هذه الأوقاف كان معناه تجمد هذه الخانقاوات وعجزها التام عن ممارسة وظائفها . وفي ذلك يقول المقريزي عن خانقاة الجيبغا المظفري : « وما برحت على ذلك إلى أن أخرج الأمير برقوق أوقافها فتعطلت ، وأقام بها جماعة من الناس مدة ثم تلاشي أمرها »(") . ولم يقتصر وقف الأوقاف للخانقاوات على الواقفين ، بل امتد هذا العمل الخيري ليقوم به الفضلاء المقتدرون من الناس للمساهمة في عمل الخير ، وعلى سبيل المثال يذكر ابن حجر أن صدقة بن الشرابيشي ت سنة ٥٤٥ هـ / ١٣٤٤ م وكان من رؤ ساء القاهرة وقف على الخانقاة السعيدية وقفاً ، وعلى الجامع الأزهر وقفاً (").

وقد كان بعض الفقهاء حين يتولى مشيخة إحدى الخانقاوات يتنزه عن أخذ المرتب المقرر له من ريع الأوقاف ، فابن حجر يذكر أن ياقوت الخزندار حين « ولي المشيخة لم يتناول مما شرط له في الأوقاف شيئاً ، فعظمت مهابته في النفوس » (ن) . ولا شك أن مثل هذا الشيخ يعتبر ممارسته لوظيفة المشيخة خدمة انسانية للدين يقدمها مجاناً ، ما دام قادراً على ذلك طلباً للأجر والثواب .

وكان تدريس الطلبة وتعليمهم أحد الأهداف الرئيسية لبعض الخانقاوات ، من ذلك خانقاة شيخو التي أنشأها الأمير سيف الدين شيخو العمري سنة ٧٥٦ هـ / ١٣٥٥ م . « ورتب بها دروساً عدة منها أربعة دروس لطوائف الفقهاء الأربعة ، وهم الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة ، ودرساً للحديث النبوي ، ودرساً لإقراء القرآن بالروايات السبع ، وجعل لكل درس مدرساً ، وعنده جماعة

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤١٦ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٢١.

<sup>(</sup>٣) الدرر جـ ٢ ص ٣٠٤ ـ ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٤) الدرر جه ٥ ص ١٨٣ - ١٨٤ .

من الطلبة وشرط عليهم حضور الدرس وحضور وظيفة التصوف . . . . . وتخرج بها كثير من أهل العلم » (() . وعلى ذلك يمكن القول أن الخانقاة كانت تؤ دي أيضاً وظيفة المدرسة لتعليم وتخريج الطلاب . كما عني في بعض الخانقاوات ببناء كتاب يقرأ فيه أطفال المسلمين الأيتام كتاب الله تعالى ، ويتعلمون الخط ، ولهم في كل يوم الخيز وغره () .

بالإضافة إلى كل ذلك نجد « أن منازل الصوفية في ذلك العصر لم تكن بيوت عبادة فحسب ، بل اتخذت أيضاً مأوى لطوائف المريدين ، يقيمون فيها ليلهم ونهارهم ، كما اتخذت كذلك مأوى لأصحاب العاهات وكبار السن والعميان ، فضلاً عن المطلقات من النساء » ("). فالخانقاة إذن إلى جانب كونها مركزاً للصوفية ومدرسة لطلاب العلم كانت أيضاً مصلحة اجتاعية لغير القادرين على العمل طلباً للرزق بسبب عاهة جسمانية أو كبر في السن ، وملجاً للمطلقات من النساء اللواتي لا عائل لهن .

ويبدو أن هذا التنظيم الشامل والمتكامل داخل الخانقاة كان دقيقاً ، لدرجة أن بعض الخانقاوات عجزت مع مرور الوقت عن الوفاء بكافة متطلباته ، وحينئذ يحدث نوع من الاستبدال أو الاستعاضة تخفيفاً في المسئولية ، من ذلك أن خانقاة بشتاك وكان فتحها أول يوم من ذى الحجة سنة ست وثلاثين وسبعها ئة ، واستقر في مشيختها شهاب الدين القدسي ، وتقرر عنده عدة من الصوفية ، وأجرى لهم الخبز والطعام في كل يوم ، فاستمر ذلك مدة ثم بطل ، وصار يصرف لأربابها عوضاً من ذلك في كل شهر مبلغ » (" وكان من المتعارف عليه عند الانتهاء من بناء إحدى الخانقاوات أن يحضر السلطان لافتتاحها ، أو يرسل من ينوب عنه من كبار رجال الدولة ، كها يحضر الأمراء والقضاة ومشايخ الخانقاوات ، وتمد الأسمطة

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>٣) المجتمع المصري ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤١٩ .

العظيمة داخل الخانقاة احتفالاً بافتتاحها ، وتعطي مشيخة الخانقاة لأحـد كبـار العلماء ، وتوزع التشاريف السلطانية ، ويؤذن ببدء العمل في الخانقاة(١٠).

(١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٢٢ ، السلوك جـ ٢ ص ٢٦٢ ـ ٢٦٣ ، النجوم جـ ٩ ص ٨٣ ـ ٨٤ .

## رابعا: الأربطة والزوايا

لم تقتصر ممارسة التصوف والانقطاع للعبادة في العصر المملوكي على الخانقاوات ، بل كان للأربطة والزوايا أيضاً دور كبير في هذا المجال . والرباط هو بيت الصوفية ومنزلهم . وقد كان من المتعارف عليه أن يسكن الرباط عدد من الفقراء الصوفية ، ويتم الصرف عليهم من ربع أوقافه(١) .

وقد اقتصرت بعض الأربطة على حدمة النساء وايوائهن ، مثل رباط البغدادية الذي أنشأته تذكارياي خاتون ابنة السلطان الظاهر بيبرس سنة البغدادية الذي أنشأته تذكارياي خاتون ابنة السلطان الظاهر بيبرس سنة وتفقههن ، وكان أيضاً مأوى للنساء اللآتي طلقن أو هجرن حتى يتزوجن أو يرجعن إلى أزواجهن صيانة لهن ، لما كان فيه من شدة الضبط والمواظبة على وظائف العبادات (۲) . وقد اهتم الفقهاء ببناء الأربطة ووقف الأوقاف عليها (۳) ، واتسعت مسئ ولية بعض الأربطة خارج حدود كونها مراكز للتصوف وملاجىء للمحتاجين ، لتؤدي وظيفة المسجد ، فرباط الست كليلة الذي أنشأه الأمير علاء الدين البراباه سنة ١٩٥٤هـ / ١٢٩٥م ـ قد جعله مسجداً ورباط ورتب فيه إماماً ومؤذناً (١) .

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٢٧ ـ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٣) الطالع ص ٥٥٨.

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٢٨.

كما قامت أربطة أخرى بمسؤ ولية الجامع فرباط الأفرم الذي ينسب إلى الأمير عز الدين أيبك الأفرم قد « رتب فيه صوفية وشيخاً وإماماً ، وجعل فيه منبراً يخطب عليه للجمعة والعيدين ، وقرر لهم معاليم من أوقاف أرصدها لهم » (۱) وأدت بعض الأربطة وظيفة المدرسة ، فحين بنى الصاحب تاج الدين محمد ابن حنا رباط الأثار كان الهدف منه أن يكون رباطاً ، ولكن حين تولى السلطان الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاون قرر في هذا الرباط درساً للفقهاء الشافعية ، وجعل له مدرساً ، وعنده عدة من الطلبة ، ولهم نفقة في كل شهر من وقف وقفه عليهم . وفي سبيل زيادة الفائدة والمنفعة وتحقيق هذا المدف التعليمي زود هذا الرباط بخزانة كتب (۱) . وقد بنى عدد من الواقفين في أربطتهم مدفناً أو تربة يدفن فيها صاحب الرباط تبركاً وطلباً للرحمة (۱) .

أما الزوايا فقد ارتبطت بأسهاء شخصيات دينية معروفة بالفضيلة مشهورة بالفقه ، ولهم أتباع ومريدون ومعارف ، كها كان لهم أيضاً حظوة لدى السلاطين المهاليك (ش) . بل يذكر المقريزي أن بعضهم «كان يجلس للوعظ فتجتمع إليه الناس ويذكرهم ويروى الحديث ويشارك في علم الطب وغيره من العلوم » (6) وبعبارة أخرى يمكن القول أن كل شيخ من هؤ لاء كان يمثل مع طلابه ومريديه مدرسة أخلاقية ، قائمة بذاتها ، متسمة بأفكار خاصة وتيارات دينية متميزة ، ومرتبطة برباط معين ، يهيء لها نوعاً من الاستقرار المعيشي . كها كان من هؤ لاء الشيوخ من «عرف بالخير والصلاح وكتب على الفتوى ، ودرس بالجامع الأزهر وغيره ، وتصدى لأشغال الطلبة عدة سنين » (1) .

ويتوارث الأبناء الزوايا عن آبائهم ، فتستمر مركزاً للتصوف وسماع القرآن

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٣٨، ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٣٠، ٤٣١.

<sup>(</sup>٥) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٣٤.

<sup>(</sup>٦) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٣٥.

الكريم والحديث '' . وكان من المعتاد أن يدفن أصحاب الزوايا في زواياهم '' . وقد تم وقف بعض الزوايا على فئة من الناس في حاجة للعون والمساعدة ، من ذلك زاوية الخدام التي جعلها صاحبها وقفاً على الخدام الحبش الأجناد '' ، وبذلك تؤدي الزوايا وظائف متعددة ، فهي مدرسة ، ومركز للتصوف ، وملجأ للمتضررين . ومن ثم يمكن القول أن هذه الزوايا كانت تقدم للمجتمع خدمة اجتاعية ذات أوجه مختلفة . ويفهم من كلام المقريزي عن الزوايا أن الهدف الرئيسي من وجودها كان إيواء الفقراء من الفقهاء بقصد الانقطاع للعبادة وممارسة التصوف بعدما زهدوا في متاع الدنيا . وكان للناس في بعض هؤ لاء الزهاد اعتقاد كبير ، قد يكون سببه هذا الانقطاع للتعبد والعزلة والزهد ، وكان الاعتقاد فيهم في بعض الأحيان يستمر إلى ما بعد وفاتهم ، فتستمر الزيارات ، ويحملون النذور ، ويزعمون الدعاء في سبيل بركة هذا الشيخ الزاهد '' .

ويتضمن تاريخ الزوايا في مصر في العصر الملوكي حوادث تستحق الملاحظة ، من ذلك ما يذكره ابن حجر من أن محمد بن عمر البالسي وكان زاهداً متعبداً « انقطع بزاوية جده ، وجمع له سيره ، وعرض عليه بعض أرباب الدولة أن يرتب له راتباً فامتنع ، ووقف عليها بعض التجار بعض قرية فقنع بها » (۵) . وقد يكون تعليل هذا التصرف كامناً وراء رغبة هذا الزاهد في الحصول على مورد شرعي ثابت للانفاق على الزاوية والمستقرين بها ، على أن يستمر هذا الانفاق على الدوام . ولعل هذا يفسر لنا سبب رفضه راتباً منتظماً خشية أن يرتبط هذا الراتب شخصه في حياته فقط ، ويبطل عند وفاته فيكون في ابطاله وانقطاعه خراب الزاوية واندثارها ، في حين ريع الوقف يستمر ، فيجد من يخلفه في الزاوية مصدراً

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٣٠، ٤٣١ .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٣٠ ـ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٥) الدرر جدع ص ٢٤٢.

للصرف، واستمرار الزاوية في ممارسة وظائفها الدينية ١٠٠٠.

إلى جانب ذلك قد يكون في المرتب نوع من الشفقة والاحسان الذي يرفضه الزهاد ، على حين ريع الوقف مساعدة اجتاعية ، تشمل الزاوية كلها كمركز ديني للتعبد في العزلة والتصوف والدرس ، رغم أنه يبدو أن قيمة الراتب الذي رفضه هذا الزاهد أكثر بكثير مما يحصل عليه طبقاً لنظام الوقف . ولعلنا نستطيع أن ندرك من هذه الحادثة أن إقامة الزهاد في الزوايا لم يكن بقصد استدرار عطف الناس ، وشفقة الميسورين ؛ وإنما ابتعاداً عن ملذات الدنيا والانعزال في محراب العبادة .

ويضيف ابن حجر أن الزاهد محمد بن نبهان الجبريني انقطع بزاوية في بيت جبرين ، واشتهر بها ، ولم يعرف عنه قطأنه قبل من أحد شيئاً «ثم وقف طشتمر مص أخضر أرضاً على الزاوية فامتنع الشيخ فلم يزل به حتى سكت ، ثم وقف عليها طقتمر أرضاً أخرى ، وكان النواب يعظمونه ، والناس لهم في ذلك تبع »(۱) ومن ثم يمكن أن نستنتج أن مبدأ قبول المساعدة المالية كان مرفوضاً لدى الزهاد من الزوايا ، ولعل حاجتهم إلى العيش ولو بأقل القليل هي التي تدفع بهم إلى قبول ربع الأوقاف كمصدر للصرف والانفاق.

وعلى ذلك قد يكون موقفهم هذا من الاعانات المالية سبباً من أسباب مكانتهم الرفيعة بين كبار رجال الدولة من ناحية ، وتعظيم الناس لهم من ناحية أخرى .

وقد يكون قبولهم بريع الأوقاف فقط هو أن الأوقاف يمكن استثهارها بصفة مستمرة بصورة شرعية ، وأنه حين يصرف هذا الريع على الزاوية لا يطمع الواقف من وراء ذلك إلا في الثواب من دعاء الزهاد والمتعبدين فيه .

وأخيراً وليس آخراً لا يسعنا إلاّ أن نذكر قول الرحالة ابن بطوطة ، حيث

<sup>(</sup>١) الدرر جـ ٤ ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) الدرر جـ ٥ ص ٤٢.

يقول: « وكان أمراء مصر في عهد الناصر محمد جميعهم يتنافسون في أفعال الخيرات وبناء المساجد والزوايا »(١)

(١) تحفة جـ ١ ص ٢٣.

# الفَصْل المَتَاسَع:

#### السلطة والأوقاف:

كان العرف السائد أن الأوقاف تعتبر جزءاً شرعياً ثابتاً لا يحل بيعه ، ولا يجوز الاستيلاء عليه بالقوة ورغم هذا شهد العصر المملوكي الكثير من حوادث الاستيلاء على أوقاف الآخرين والاستبدال في أجزائها ، وقد سبق أن ذكرنا عن حوادث اغتصاب السلاطين الماليك لبعض الأوقاف (١)

ومع أن حوادث الاستبدال كانت تتم بعقد شرعي يسجله القضاة بموافقة السلطان ، ومقابل مبلغ من المال متفق عليه إلا أن حدوث هذا الاستبدال كان يقابل بكثير من الامتعاض والاستنكار بين الناس في مختلف الفئات ، ويعتبر عدواناً على حقوق الناس الذين لا يملكون حق الرفض ، أو المحافظة على أوقافهم ، أو المهانعة بالقوة . ومن هذه الحوادث الخاصة بالاستبدال ما حدث للدار البيسرية التي بناها الأمير ركن الدين بيبرس الشمسي الصالحي(٢٠) ، وتأنق في عارتها ، وصرف عليها الكثير ، واستخدم أجود أنواع الرخام ، وعندما كملت عارتها وقفها « وأشهد عليه بوقفها اثنين وتسعين عدلاً ، من جملتهم قاضي القضاة تقي الدين ابن دقيق العيد ، وقاضي القضاة تقي الدين بن بنت الأعز ، وقاضي القضاة تقي الدين بن بنت الأعز ، وقاضي القضاة تقي الدين بن رزين قبل ولا يتهم القضاء في حال تحملهم الشهادة ، وما زالت بيد ورثة بيسري إلى سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة فشرهت نفس الأمير

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق ذكره ص ١٢٣ ـ ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٦٩ ، السلوك جـ ٢ ص ٣٦٢.

قوصون إلى أن أخذها ، وسأل السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون في ذلك فأذن له في التحدث مع ورثة بيسري ، فأرسل إليهم ، ووعدهم ، ومناهم ، وأرضاهم حتى أذعنوا له ، فبعث السلطان إلى قاضي القضاة شرف الدين الحراني الحنبلي يلتمس منه الحكم باستبدالها ، كما حكم باستبدال بيت قتال السبع وحمامه (۱) الذي أنشأ جامعه بخط خارج الباب الجديد من الشارع فأجاب إلى ذلك ، ونزل إليها علاء الدين بن هلال الدولة شاد الدواوين ، ومعه شهود لقيمة فقومت بمائة ألف درهم وتسعين ألف درهم نقرة ، وتكون الغبطة للأيتام عشرة آلاف درهم نقرة لتتم الجملة مائتي ألف درهم نقرة . وحكم قاضي القضاة شرف الدين الحراني ببيعها ، وكان هذا الحكم مما شنع عليه فيه ، ثم اختلفت الأيدي في الاستيلاء على هذه الدار ، واقتدى القضاة بعضهم ببعض في الحكم باستبدالها ، وآخر ما حكم به من استبدالها في أعوام بضع وثمانين وسبعها ثة فصارت من جملة الأوقاف الظاهرية بوقوق »(۱).

وهكذا نرى أن وصية الواقف في كتاب وقف موثق بشهادة كبار القضاة من أمثال ابن دقيق العيد لم تجد شيئاً أمام طمع الأمير قوصون وشراهة نفسه ، بل ان قاضي القضاة يحكم باستبدال هذا الوقف وصحة بيعه وشرائه ، دون أدنى احترام لمكانته وهيبته بين الباس وفي المجتمع عامة ، أو مراعاة لحرمة الوقف وأهمية حفظه لمستحقيه من الورثة . وقد يكون مثل هذا الشراء أو الاستبدال قد تم تحت ستار من الضغط الخفي الذي جعل ورثة بيسرى ينصاعون ويتم الأمر بسهولة وسلام ، ولكن يبدو أن مثل هذا الأسلوب الشفهي لم يكن مجدياً في جميع الأحيان ، فيضطر القوى الطامع الى استخدام أسلوب القوة المكشوف ، كما حدث في سنة ٧٣٠ هد / ١٣٣٠م حين أراد الأمير قوصون امتلاك حمام قتال السبع « وكانت من وقف عنال السبع ، فاحتالوا لحل وقفها بأن هدموا جانباً منها وأحضروا شهوداً قد بيتوا معهم ذلك ليكتبوا محضرا بأن الحيام خراب لا ينتفع به ، وهو يضر بالجار والمار

<sup>(</sup>۱) سيأتي ذكره ص ١٤٧ - ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٦٩ ، أنظر أيضاً السلوك جـ ٢ ص ٣٦٢.

والخط، والمصلحة في بيع أنقاضه، ليؤ دي هذه الشهادة عند قاضي القضاة تقي الدين أحمد بن عمر الحنبلي حتى يحكم ببيعه على مقتضى مذهبه. فعندما شرع الشهود في كتابة المحضر المذكور امتنع أحدهم من وضع خطه فيه، وقال والله ما يسعني من الله أن أدخل باكر النهار في هذا الحمام، وأتطهر فيه وأخرج وهو عامر، ثم أشهد بعد ضحوة النهار أنه خراب، وانصرف فاستدعى غيره، فكتب وأثبت المحضر على الحنبلى، فابتاع قوصون الحمام المذكور من ولد قتال السبع، وجدد عارته »(۱).

وبناء على ذلك يمكن أن نفهم أنه كان يستخدم أسلوب الترغيب والتهديد في بادىء الأمر لمعرفة موقف صاحب الوقف ، وعلى مدى صلابته ومجابهته للأمر كان يحدد الأسلوب الذي يتعامل به معه ، فيتم في البداية ترغيبه بطريقة العرض والشراء ، فان رفض معتمداً على والشراء ، فان رفض معتمداً على كتاب وقف موثق بالشهادات استخدم أسلوب القوة وشهادة الزور الذي كان منتشراً ومتعارفاً عليه بين السلاطين الماليك وأمرائهم بهدف ارضاء الأطماع الشخصية ، بل في بعض الأحيان يعمل على تقدير قيمة الأوقاف المغصوبة بأقل ما يمكن تقديره حفاظاً على أموال الغاصب ذي المنصب الرفيع في الدولة .

ولا شك أن هناك عدداً من العوامل التي جعلت الاسبيلاء على الأوقاف أمراً سهلاً ، نذكر منها المناصب الكبيرة التي أعطت لهو لاء الطامعين سلطة وقوة يتطاولون بواسطتها على حقوق الضعفاء من الناس ، كذلك سهولة توفير شهود الزور ، أما بسبب الاغراء المادي أو التهديد بالويل والعقاب ، بجانب أن بعض القضاة كانوا ضعاف النفس من الناحية المادية والناحية المعنوية ، وأخيراً وليس آخراً موقف السلاطين الماليك من حوادث غصب الأوقاف ، فبعضهم كان ينكر ذلك ، وبعضهم يشارك فيه ، وبعضهم يسكت عنه .

<sup>(</sup>١) السلوك جـ ٢ ص ٣٢١، أنظر أيضاً المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٨٥ .

وقد سبق أن ذكرنا أن الناصر محمد كان يعمل على مصادرة كل من تسول له نفسه بالتآمر ضد الناصر محمد أو ضد مصلحته من ناحية ، ومصادرة كل من يتوفى تاركاً ثروة طائلة من ناحية أخرى ، ومن ذلك نذكر هنا على سبيل المثال أنه حين توفى الأمير سيف الدين بهادر المعزي أحد أمراء الألوف في يوم الجمعة تاسع شعبان سنة 878هـ / فبراير سنة 177م وكانت لديه ابنتان « وترك مالا كثيراً ، منه ثلاثة عشرة ألف دينار ، وستائة ألف درهم نقرة ، وأربعها ثة فرس ، وثلثها ثة جمل ، ومبلغ خمسين ألف إردب غلة ، وثهان حوائص ذهب ، وثلاث كلوتات زركش ، واثني عشر طراز زركش ، وعقاراً كثيراً . فأخذ السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون جميع ما خلفه »(۱)

ولا شك أن مثل هذا الموقف من سلطان مملوكي يكون مشجعاً لمن في دولته من الأمراء والوزراء للتطلع الى ممتلكات غيرهم ، خاصة تلك الأوقاف الفخمة من دور وقيساريات وهمامات ، والتي أصبحت في يد ورثة لا سند لهم . ومن ناحية أخرى في سنة ٧١٧ هـ / ١٣١٧م كان الناصر قد أخذ دار الأمير سلار ودور إخوته وقطعة من الميدان ، فرأى سيف الدين بكتمر أن يبني قصراً في موضعها على بركة الفيل ، وأراد الناصر محمد أن يدخل فيه قطعة من أرض بركة الفيل ، وهي في أوقاف الملك الظاهر بيبرس على أولاده « فأراد استبدال ما يحتاج إليه منها بموضع أخر ، وأراد من ابن الحريري الحكم بذلك كها هو مذهبه ، فأبى ، وجرت بينه وبين السلطان مفاوضة قال فيها : لا سبيل إلى هذا ، ولا يجوز الاستبدال في مذهبي . ونهض قائماً ، وقد اشتد حنق السلطان منه ، فسعى السراج عند كريم مذهبي . ونهض قائماً ، وقد اشتد حنق السلطان منه ، فسعى السراج عند كريم الدين الكبير في قضاء مصر ، ووعد أنه يحكم بذلك ، فأجيب وحكم بالاستبدال » (۱) ومن ثم قد يصل الى أعلى المناصب من يقبل أن يحكم حسب رغبة السلطان ، بغض النظر عن مدى شرعية هذا الحكم ونخالفته للدين والعرف ، وما السلطان ، بغض النظر عن مدى شرعية هذا الحكم ونخالفته للدين والعرف ، وما هي الأ مصلحة متبادلة للارتقاء الشخصي في المناصب العليا من ناحية ، وارضاء

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) السلوك جـ ٢ ص ١٧٣.

الرغبة السلطانية من ناحية أخرى ، دون أدنى مراعاة لكفاءة هذا الطامع في أحد المناصب العليا في الدولة ، حتى ولو كان هذا المنصب قاضي قضاة مصر .

وبالنتيجة نجد أن نظام الوقف بما يشتمل عليه من ناظر ومشرفين ومباشرين ومشدين ووصية وقف تعطي الأوقاف طابع الشرعية والرسمية \_ فان هذا النظام عجز عن أن يكفل للأوقاف الحرمة الكاملة والشرعية التامة ، التي قد تحول دون طمع الطامعين للاستيلاء عليها ، سواء بالشراء أو بالاستبدال أو الأخذ عنوة وغصباً. وقد يكون من بين هؤ لاء الغاصبين من هو حريص أشد الحرص ، متحمس أكثر الحماس لانشاء المؤسسات الدينية التعليمية من مدارس وخانقاوات وجوامع ، يوقف عليها الأوقاف الجليلة التي تدر ريعاً وفيراً للصرف والانفاق ، ورغم كثرة ظهور هذه الازدواجية في أعمال كبار شخصيات العصر المملوكي ـ الاّ أنه يصعب تفسيرها ، وقد يكون الطمع الشخصي وحب المباهاة هو المحرك لمثل هذه التصرفات ، والمحمور المذي تدور حولم حوادث الاستيلاء والغصب والاستبدال . وجد في السلطنة المملوكية منصب تكمن مسئولية من يشغله في سماع الدعوى في بيع الأوقاف(١) ، وعلى ذلك كان صاحب هذه الوظيفة يعمل على معاينة خرائب الأوقاف وأنقاضها ، ومن ثم يحكم بجواز بيعها حيث لا منفعة من بقائها ، أو بعدم جواز بيعها وامكان استمرارها والاستفادة منها ، ولكن يبدو مما سبق أن ذكرناه أن ممارسة صاحب هذا المنصب كانت مقصورة على الضعاف من طبقات الشعب المختلفة ، حيث كان أصحاب السلطة لا يتوانون عن تجاوز صاحب هذه الوظيفة واستصدار حكم بجواز بيع ما يطمعون به من أوقاف من كبار قضاة الدولة.

وقد شهد النصف الثاني من القرن الثامن الهجري الكثير من حوادث الاستبدال الاجباري والاستيلاء بالقوة ، من ذلك ما يذكره المقريزي عن حمام ابن عبود ، وهو الشيخ نجم الدين أبو علي الحسين بن محمد بن اسماعيل بن عبود

<sup>(</sup>١) الدررج ٤ ص ٣٥٣.

القرشي \_ توفي في شوال سنة ٧٧٢ هـ / اكتوبر سنة ١٣٢٢م بعدما عظم شأنه ، وهو صاحب زاوية أيضاً عرفت باسمه « ولم تزل هذه الحمام جارية في أوقاف التربة المذكورة الى أن تسلط الأمير جمال الدين على أموال أهل مصر ، فاغتصب ابن أخته الأمير شهاب الدين أحمد المعروف بسيدي أحمد ابن أخت جمال الدين هذه الحمام ، واغتصب دار ابن فضل الله التي تجاه هذا الحمام واغتصب آدرا آخر بجوارها وعمر هناك داراً عظيمة »(١)

ومن ثم تظهر لنا شخصية أحد رجال الدولة الدين لعبوا دوراً كبيراً في الاستيلاء على أوقاف الآخرين ، ويذكر السخاوي جمال الدين يوسف الأستادار (٢) هذا مشيراً الى ما انتهجه من سلب ونهب الأوقاف فيقول: « . . . استبدل القصور الزاهرة المنيفة بالقاهرة ، كقصر بشتك والحجازية وغيرها بشيء من الطين في الجيزة وغيرها ، وكان قبل ذلك يتوقى في الظاهر ، فربما رام استبدال بعض الموقوفات فيعسر عليه القاضي الذي مذهبه جوازه ، الى أن تجتمع شروط الجواز فيبادر هو فيدس بعض الفعلة الى ذلك المكان في الليل فيفسد في أساسه حتى يكاد يسقط ، فيرسل من يحذر سكانه ، فاذا اشتهر ذلك بادر المستحق الى الاستبدال ، ومن غفل منهم أو تمنع سقط فنقص من قيمة ما كان يدفعه له لو كان قائماً ، ثم بطلت هذه الحيلة لما زاد تمكنه باعانة الحنفي تارة والحنبلي أخرى ، حتى ان القاضي كريم الدين عبد العزيز رافق ابن العديم الحنفي في جنازة ففتح له انتهاك حرمة الأوقاف بكثرة الاستبدال فقال له : ان عشت أنا والقاضي مجد الدين سالم يعني الحنبلي لا يبقى في بلدكم وقف »(۳) .

نستنتج من ذلك اشتراك عدد من الأمراء ورجال الدولة في العصر المملوكي وبعض كبار القضاة في انتهاك حرمة الأوقاف والاستيلاء عليها ، أما عن طريق

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٨١.

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته الضوء جـ ١٠ ص ٢٩٤ ـ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) الضوء جـ ١٠ ص ٢٩٦.

الاستبدال الإجباري أو السلب بالقوة ، أما عن موقف السلاطين المهاليك فمنهم من اجتهد في منع هذا الانتهاك لحرمة الأوقاف ، ومنهم من اشترك في عمليات الاستبدال ومحاولات الاستيلاء ، ومنهم من كان أضعف من أن يعترض على ذلك أو يحاول أن يمنع حدوثه . ومن أمثلة حوادث غصب الأوقاف قيسارية عبد الباسط التي كان بها « حوانيت تعرف بوقف تمرتاش المعظمي ، فأخذها الأمير جمال الدين الأستادار فها أخذ من الأوقاف » (۱۱) .

كذلك دار القاضي أوحد الدين التي بناها حين كان يباشر توقيع الأمير برقوق بعد سنة ثمانين وسبعائة ، فلما كملت سكنها أيام مباشرته وظيفة كاتب السر الى أن مات بها « وقد حبسها على أولاده فاستمرت بأيديهم الى أن أخذها منهم الأمير جمال الدين يوسف الأستادار كما أخذ غيرها من الأوقاف »(۱) ، ولم يسترجعها أولاد القاضي أوحد الدين من أولاد جمال الدين الأستادار الا في فترة متأخرة من حكم الملك المؤ يد شيخ بعد أن أفتى لهم بذلك مجلس عقده لهم الملك المؤ يد من كبار القضاة (۱) .

إلى جانب ما حدث لدار قراسنقر التي أنشأها الأمير شمس الدين قراسنقر برأس حارة بهاء الدين ، وكان يسكن فيها « وهي احدى الدور الجليلة ، ووجد بها في سنة اثنتي عشر وسبعيائة لما أحيط بها اثنان وثلاثون ألف ألف دينار ومائة ألف وخمسون ألف درهم فضة وسروج مذهبة وغير ذلك فحمل الجميع الى بيت المال ، ولم تزل جارية في أوقاف المدرسة القراسنقرية الى أن اغتصبها الأمير جمال الدين يوسف الأستادار فيما اغتصب من الأوقاف ، وجعلها وقفاً على مدرسته التي أنشأها برحبة باب العيد ، فلما قتله الملك الناصر فرج بن برقوق ارتجع جميع ما خلفه وصار في جملة الأموال السلطانية ، ثم أفرد من الأوقاف التي جعلها جمال الدين على

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٩١.

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٧٧.

مدرسته شيئاً وجعل باقيها لأولاده وعلى تربته التي أنشأها على قبر أبيه الملك الظاهر برقوق بالصحراء تحت الجبل خارج باب النصر ، فلما قتل الملك الناصر فرج صارت هذه الدار بيد الأمير طوغان الدوادار وكانوا كسارق من سارق » (۱) .

بالإضافة الى دار أمير أحمد قريب الناصر محمد بن قلاون ، وقد استولى عليها جمال الدين يوسف الأستادار من جملة ما اغتصبه من الدور الوقف ، وأعطاها لأخيه شمس الدين محمد البيري قاضي حلب وشيخ الخانقاة البيبرسية ، فغير بابها وشرع في عهارتها ، ثم قبض عليه بعد أن تم مسك أخيه وهو بها(۱) . أما دار ابن رجب فقد كانت قصراً كبيراً ، أنشأه ناصر الدين محمد بن رجب حين استقر في الوزارة ، وكان بجانبها اصطبل ملك لغيره ، وورث أولاده من بعده الدار والاصطبل « فلها عمر الأمير جمال الدين يوسف الأستادار مدرسته بخطرحبة باب العيد أخذ هذا القصر والاصطبل في جملة ما أخذ من أملاك الناس وأوقافهم « فلها قتله الملك الناصر فرج واستولى على كل ما اغتصبه أوقف هذا الاصطبل والقصر على مدرسته ، واستمر الأمر على ذلك الى أن تولى الحكم السلطان الملك المؤيد منذ ٥ مدرسته ، واستمر الأمر على ذلك الى أن تولى الحكم السلطان الملك المؤيد الأمير علاء الدين على بن كلفت التركها ني شاد الدواوين ، خاصة بعد أن عجز أولاد جمال ألدين الأستادار عن إثبات حقهم فيهها ، لعدم وجود أي مستند شرعي ، كها لم يستطع أولاد ابن رجب الحيلولة دون عدوث ذلك لعدم صحة امتلاكهها للاصطبل والأرض التي أقيم عليها القصر (۱۰) .

بالإضافة الى ما حدث لدار القاضي جمال الدين ابراهيم المعروف بجمال الكفاة ، فقد خرجت من يده بعد أن قبض عليه في ربيع الأول سنة ٥٧٤هـ / ١٣٤٤م ، واستقرت فيا بعد في ملك قاضي القضاة ولى الدين عبد

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٥٦.

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٦٥.

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٧٥ .

الرحمن ابن خلدون ، وقد تم بناء جدرانها فزينها بالرخام وزخرفها وبيضها وسكنها ، ثم ورثها أولاده مدة « الى أن أخذها الأمير جمال الدين يوسف الأستادار كما أخذ غيرها من الدور » (۱) ، أما مدرسة الأمير جمال الدين الاستادار فقد كان «موضعها قيسارية يعلوها طباق كلها وقف فأخذها وهدمها » (۱) ليبني مدرسته هذه ، وجمع لها الآلات من الأحجار والأخشاب والرخام ، فلما تم بناؤ ها افتتحت في احتفال كبير قدم فيه أطيب الطعام والشراب (۱) . « إلا أنها وما فيها من الآلات وما وقف عليها أخذ من الناس غصباً ، وعمل فيها الصناع بأبخس أجرة مع العسف الشديد » (۱) .

وبالنتيجة نرى ان الاستيلاء على الأوقاف غصباً ، واستبدالها بالقوة ، بل وبيع أوقاف الأيتام من الأمور التي حدثت كثيراً في العصر المملوكي وبمختلف الطرق غير الشرعية وانغمس في انتهاك حرمة هذه الأوقاف السلاطين والقضاة والوزراء والأمراء وكبار رجال الدولة بسبب الشراهة والطمع دون أدنى مراعاة لحرمة هذه الأوقاف وشرعيتها ، بل وضرورة بقائها للصرف على المراكز الدينية التعليمية التي لا يمكن أن تستمر بانتهاء وجود هذه الأوقاف ، بل أن هؤ لاء أصحاب السلطة والقوة لم يتركوا هذه الأوقاف للورثة اليتامى رزقاً ومستقراً ، كما كان بعضهم ينتهك ويستولي على أوقاف الغير كي يوقفها على منشآته وما يبنيه من مراكز دينية وتعليمية وتهذيبية .

والجدير بالذكر أنه وجدت في العصر المملوكي وظيفة يقوم صاحبها باثبات كتب الأوقاف (٥٠٠) ، وقد يكون الهدف من ذلك اضفاء الصبغة الشرعية على كتاب الوقف في سبيل المحافظة على حقوق الأوقاف وصيانة أملاك الواقف في حياته

المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٧٥١ ـ ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٠١ ـ ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار جـ ٢ ص ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٥) الدرر جـ ٣ ص ٣٩١.

ولورثته من بعد وفاته ، وهذا الأمر قد يجعلنا نتساءل الى أي مدى كانت هذه الاجراءات الخاصة باثبات كتب الوقف لحماية حقوق الواقف وورثته مفيدة لتحقيق الهدف من وراء انجازها طوال العصر المملوكي ؟

لكي نعرف الإجابة عن هذا السؤ ال لا بأس من استعراض بعض الحوادث التي جرت في العصر المملوكي واشترك فيها السلاطين والأمراء والقضاة ورجال الدولة وبعض الواقفين من عامة الناس . وفي هذا الموضوع يذكر ابن حجر في ترجمة علي بن مخلوق النويري المالكي قاضي القضاة ت سنة VV = 100 مأنه «قد وقعت له في سلطنة الأشرف كائنة شنعاء في حكمه بابطال وقف بنت الأشرف ابن العادل أملاكها ، وكان الشجاعي التمس من القضاة ذلك فأحجموا عنه وأقدم ابن مخلوف عليه » (۱) .

وعلى ذلك قد يكون الخوف من السلطة أو الرغبة في ارضاء أصحاب الأمر أو التطلعات الفردية للوصول الى المناصب العليا ، قد تكون هذه أو تلك أو جميعها وراء انحراف بعض القضاة ، واصدار أحكام مغالطة يظلم فيها أصحاب الحقوق ، ويحرمون من أملاكهم وأوقافهم بسبب الأطهاع الشخصية لمن في يدهم زمام السلطة والحكم .

كما يذكر ابن حجر أيضاً في ترجمة محمد بن أحمد عز الدين بن القلانسي ت سنة ٧٢٦هـ / ١٣٢٦م أنه « لما صودر الشمس غبريال الوزير طلب منه أن يحل أوقافه بحكم أنه لما وقفها كان فقيراً ، فشهد بعض الناس بذلك والتمس من عز الدين هذا أن يشهد ، فقال : كيف أشهد وهو كان يصرف له في كل شهر عشرة آلاف درهم مدة طويلة يتناولها غير مقطوعة ، فكيف يكون مثل هذا فقيراً ، فبلغ السلطان الناصر ذلك فأعجبه وأثنى على دينه وثباته » (٢) .

يفهم من هذه الحادثة أنه كان من الممكن أن يتعرض صاحب الأوقاف

<sup>(</sup>١) الدرر جـ ٣ ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) الدرر جه ٣ ص ٤٥٤.

لضغط من السلطة لكي يحل أوقافه ، ومن ثم تستولي عليها الدولة بحجة أنه كان فقيراً حين وقفها ، ولا بد أن ذلك تم بمال الدولة . والأكثر من هذا أنه يتم ترتيب بعض الشهود للشهادة بصحة اتهام الحكومة ، لولا شهامة بعض ذوي الرأي من كبار رجال الدولة .

ومن ثم يمكن القول أن الأوقاف كانت تتعرض للاستيلاء والاستبدال والابطال والحل ، سواء أكان ذلك أثناء حياة صاحبها أم بعد وفاته ، فاذا لم يتم ذلك برضائه استخدم أسلوب القوة وشهود الزور . وليس من الصواب عند الكلام عن مبدأ الاستيلاء على الأوقاف عند السلاطين الماليك تعميم هذه الصفة ، اذ وجد من السلاطين من عمل على رد الأوقاف المغصوبة ، فالسلطان حسام الدين لاجين كان « معظها للشرع وأهله منفذا لأوامره : من ذلك أنه طلب أموال الأيتام من الأمراء وكانت تحت أيديهم ، ونقلها الى مودع جديد لمال الأيتام استجده . . . . ورد لاجين عدة أملاك كانت قد أخذت بغير حق الى ملاكها ، منها قرية ضمير من عمل لاجين عدة أملاك كانت قد أخذت بغير حق الى ملاكها ، منها قرية ضمير من عمل أخذ منه في الأيام المنصورية قلاون من المال بغير طريق شرعي . . . ورد وقف قراقوش على الفقراء . . . ورد الدار القطبية إلى من وقفت عليه من جههة الملك الكامل »(۱) .

من ذلك أيضاً أن بعضهم اشتكى للناصر محمد أن ابن القاضي الحنبلي يبيع أوقاف الأيتام ويأخذ أثهانها ، ويصرفه في المحرمات ، فاستدعى الناصر محمد والده القاضي « تقي الدين أحمد بن عز الدين عمر بن محمد المقدسي ، وسئل عن مال الأوقاف التي باعها فاعتذر بما لا يقبل ، وسأل المهلة . فأمر السلطان متولى القاهرة بتسليمه وضربه حتى يحضر المال جميعه ، فأهانه ورسم عليه »(۱) ولم ينس الناصر محمد هذه الحادثة وعزل القاضي من ولاية قضاء الحنابلة ، بل أنه كان يريد القضاء

<sup>(</sup>١) السلوك جـ ١ ص ٨٦٤ ـ ٨٦٥.

<sup>(</sup>٢) السلوك جـ ٢ ص ٤٤٢ ـ ٤٤٣

عليه وعلى ابنه لولا توسط الأمراء (١) .

كما كان بعض القضاة حريصاً على رد الأوقاف لأصحابها ، فيذكر الادفوي في ترجمة قاضي القضاة تقي الدين محمد ابن دقيق العيد القشيري (") ت سنة ١٧٠٧هـ / ١٣٠٣م أنه درس في عدد من مدارس الأوقاف ، مثل المدرسة الفاضلية والمدرسة المجاورة للشافعي والمدرسة الكاملية والمدرسة الصالحية وفي دار الحديث « وله في القضاء آثار حسنة ، منها انتزاع أوقاف كانت أخذت واقتطعت لقطعين » (") ومن ثم يمكن القول أنه وجد من كان يعمل على انتزاع الأوقاف غصباً من أصحابها ، وبالتالي توزيعها كنوع من الهدية أو المكافأة أو كمصدر للرزق على هيئة اقطاع ، وحرمان أصحابها ومستحقيها الأصليين منها ومن ريعها ، ومن ناحية أخرى تدل بعض الحوادث على غيرة بعض السلاطين والقضاة على الأوقاف أخرى تدل بعض الحوادث على غيرة بعض السلاطين والقضاة على الأوقاف أصحابها ، وذلك أما برد الأوقاف المغصوبة والأملاك المستولى عليها الى أصحابها ، أو بمعاقبة القضاة اللذين يشاركون في حوادث الغصب هذه ، أو يسهلون وقوعها لصالح كبار رجال الدولة .

بالإضافة الى ذلك نجد أنه في سنة ٧١٣هـ / ١٣١٣م ولى الناصر محمد نيابة دار العدل وشد الأوقاف ـ بسبب قضية رفعت اليه في الأوقاف ـ الى الأمير بدر الدين محمد بن كندغدي بن الوزيري ، الذي كان مشهوراً بالأمانة وحسن الخلق والدراية بالأمور فباشر عمله في شد الأوقاف في الثامن من ربيع الأول / يوليو . « وجلس ابن الوزيري بدار العدل في يوم السبت خامس عشري ربيع الأول ، وجلس القضاة الأربعة بين يديه بدار العدل ، ورفعت اليه القصص ، وصرف الأمور ، وطلب سائر مباشري الأوقاف ، وألزمهم بعمل الحساب مدة عشرين سنة بالأوقاف ، فطلب موادع الحكم وتشدد عليهم . فقلق القضاة من ذلك ، وسألوه بالأوقاف ، فأخرق بعدة من المباشرين ، وضربهم الخضاء عن ذلك ، فتادى في الطلب ، وأخرق بعدة من المباشرين ، وضربهم

<sup>(</sup>١) السلوك جـ ٢ ص ٤٤٢ - ٤٤٣، أنظر ايضاً الدرر جـ ١ ص ٢٣٩ - ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته الطالع ص ٥٦٧ ـ ٩٩٥.

<sup>(</sup>٣) الطالع ص ٥٩٧.

لفساد حسابهم . فقام قاضي بدر الدين محمد بن جماعة في العمل عليه ـ وكان عارف بالسعي ، وله في ذلك أياد وتراتيب ـ ، ووافق رفاقه وصار الى القاضي كريم الدين الكبير بنفسه ، وترامى عليه ، ثم اجتمع بالفخر ناظر الجيش ، وبعلاء الدين كاتب السر ، وبعدة من الخاصكية ، وما زال بهم حتى خيلوا السلطان من ابن الوزيري أنه شرس الأخلاق ، وله أغراض فاسدة ، وقصد إهانة القضاة ، وأهل العلم وحط أقدارهم ، وقد كثر الدعاء على السلطان بسببه ، فلما تكاثر ذكر ذلك لدى السلطان وبلغه عدة حكايات عنه ، ومنعه من التحدث في الأوقاف »(۱) .

وبناء على ذلك لم يكن التلاعب في الأوقاف مقصوراً على مباشري الأوقاف ، بل شمل أيضاً القضاة تلك الطبقة العليا من الفئات المثقفة ، والتي كان يفترض فيها الأمانة والاخلاص والقدوة للآخرين ، حيث إنها مصدر الافتاء في الأمور الدينية والحياتية ، وللتستر على موقفهم وخبايا أعها لهم كانوا يعملون على عزل من يحاول الكشف عن أعها لهم وتلاعبهم بمال الأوقاف وعدم الاخلاص في إدارة ذلك المال واستثهاره ، وقد ساعدتهم تلك المنزلة العالية التي وصلوا اليها ، والمكانة التي حظوا بها في المجلس السلطاني ـ على اخفاء الكثير من الأفعال المتصلة بادارة الأوقاف .

ومن ناحية أخرى تبين هذه الحادثة اهتمام الناصر محمد بارساء قواعد الاخلاص والصدق في مباشرة الأوقاف ، والانتفاع من أموالها بحق واخلاص ، ولذا عمل على تعيين ابن الوزيري المعروف بالأمانة للقيام بوظيفة شد الأوقاف والنهوض بمسئولية الكشف عن أي تلاعب من قبل المباشرين ولكن بسبب سطوة القضاة لم يستطع ابن الوزيري أن ينجز ذلك ، وتوقف بأمر من الناصر محمد نفسه عن اتمام مهمته ، والكشف عن موقف بعض القضاة تجاه أموال الأوقاف .

<sup>(</sup>١) السلوك جـ ٢ ص ١٢٦.

## نتائب الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة في اعطائنا صورة واضحة لأهمية نظام الوقف في الحياة العامة بمختلف مظاهرها التعليمية والاجتاعية والاقتصادية ، بل والسياسية أيضاً ، وقد كان نظام الوقف في عصر الناصر محمد بن قلاون هو الجسر المؤدي الى ما نعرفه بالازدهار الحضاري ، ولقد ساعدت عدة عوامل على تبلور هذه الصورة ونضجها الحضاري ، ويأتي على رأس هذه العوامل تلك الشخصية القوية التي تميز بها الناصر محمد ، وكانت بحد ذاتها ثمرة الصراع السياسي للوصول الى السلطة وزمام الحكم ، فبدأ الناصر محمد حكم العهد الثالث بشخصية جديدة ونظرة مختلفة للأمور ، وأصبح هو الفكر المحرك الوحيد لشخصيات الدولة وجريات أمورها . وقد ساعدته شعبيته بين شعبه ومحبتهم له على انتهاج هذه السياسي والأمان الاجتاعي ، وهو أمر لا بد منه للبدء بتلك المشروعات الحضارية السياسي والأمان الاجتاعي ، وهو أمر لا بد منه للبدء بتلك المشروعات الحضارية التي تضفي على العصر صفة الازدهار .

وقد حظى عصر الناصر محمد بوجود عدد من العلماء والفقهاء والقضاة والباحثين عن العلم والمعرفة ، فتهيأت بذلك أرض خصبة للتفوق الحضاري ، وإذا كان الناصر محمد قد خدم عامة الشعب بتلك الإصلاحات الاجتاعية في مختلف مجالات الحياة اليومية ، فانه استطاع أن يوجد رابطة قوية مع تلك الطبقة المثقفة عن طريق إنشاء المؤسسات الدينية والتعليمية . وكما كانت الثروة الطائلة هي الركيزة الاقتصادية التي قام عليها ذلك البناء الثقافي ، كان نظام الوقف هو الأساس الذي ضمن لهذا البناء صفة الدوام والاستمرار .

وقد تبينا من الدراسة السابقة أن نظام الوقف لم يستحدث فقط أيام الناصر محمد ، بل يمتد وجوده الى قرون قبل ذلك أيام الدولة الفاطمية ، ولا تفسير لذلك الازدهار الحضاري المملوكي سوى أن المهاليك اجتهدوا في الاستفادة من هذا النظام الى أقصى حد ، فوقفوا مختلف أنواع الدور والمباني والأجزاء لتمويل تلك المؤسسات الدينية والمراكز التعليمية بانتظام واستمرار .

وقد نظمت الأوقاف في العصر المملوكي من الناحية الديوانية تنظياً دقيقاً بين أنواع الأوقاف والتجزئة في تخصصاتها من الناحية الإدارية على اتساع دائرة المنفعة من هذه الأوقاف. الى جانب ذلك كان نظام الأوقاف يحمي تلك المؤسسات الحضارية من سياسة المصادرة التي دأب السلاطين الماليك على ممارستها تجاه ما تركه أسلافهم من منشآت ومؤسسات ، بالإضافة الى رغبة الماليك في اضفاء طابع الصبغة الشرعية على حكمهم أمام العالم الإسلامي ، وفي سبيل كل هذا وبسبب ما توفر لهم من عوامل مساعدة كان الحماس في انشاء المراكز الدينية والمنشآت التعليمية كبيراً ، وقد أعانهم نظام الأوقاف على تحقيق ذلك .

ونتيجة لهذا كله تشعبت الجهات التي كان للأوقاف اسهام في تمويلها والصرف عليها ، ولكي يمكن الاشراف على كافة تلك المجالات الوقفية اجتهدت السلطنة المملوكية في إيجاد جهاز إداري ووظيفي كامل ، تمتد تخصصاته لتشمل كافة جزئيات هذا النظام . وقد شارك أمراء دولة الماليك والقضاة والعلماء والفقهاء وأغنياء المجتمع في انشاء هذه المراكز المدينية والتعليمية ، وعملوا على الاستفادة من نظام الوقف للصرف عليها .

أما عن آثار نظام الوقف المملوكي على الدولة والمجتمع فيمكن تقسيم المستفيدين من نظام الوقف الى ثلاث فئات: أولاً: السلطة الحاكمة ، ثانياً: عامة الشعب ، ثالثاً: طبقة العلماء والمثقفين. أما عن السلطة الحاكمة فقد تمكن المماليك بسبب تحمسهم لإقامة الأوقاف وانشاء المؤسسات الدينية التعليمية ـ أن يضفوا على حكمهم صفة الشرعية ، ويقنعوا الشعب بوجودهم ، بل كان الشعب

مناصراً لبعض منهم الى حد المطالبة بوجوده على كرسي الحكم ، كما حدث مع الناصر محمد ، ومن ناحية أخرى قويت الرابطة الدينية ، وهي الرابطة المشتركة الوحيدة التي تربطهم بالشعب المصري نتيجة تنافسهم في ابراز أحد مظاهر هذه الرابطة وهي ظاهرة الأوقاف .

أما عن عامة الشعب فالأوقاف في الأصل صدقة لمساعدة الفقير واليتيم والمحتاج ، ومن ثم كان جزء كبير من تلك الأوقاف المملوكية يهدف الى أعمال البر وإعانة تلك الطبقة الفقيرة خاصة في المناسبات الدينية . كما ساعد نظام الوقف الحكام الماليك على توفير الرعاية الصحية للشعب بمختلف طبقاته دون تمييز ، بل تم انشاء كليات متخصصة في تدريس الطب . ومن ناحية أخرى اجتهد المقتدرون في وقف أسبلة الماء في مختلف البلاد طلباً للأجر والثواب .

كما أنشئت الجوامع والمساجد لأهل الدين لمارسة الشعائر الدينية ، والاستفادة فكرياً ومعنوياً من الاجتاع بطبقة الفقهاء والمثقفين دينياً ، الى جانب أن هذه الجوامع والمساجد كانت تؤدي وظيفة المدرسة ، حيث يجتمع طلاب العلم بقضاة المذاهب الإسلامية الأربعة . وكانت الأوقاف هي مصدر الصرف والانفاق على هذه الجوامع والمساجد ، التي كان يبالغ في عمارتها وزخرفتها ، ويعني عناية كبيرة باختيار من يقوم بالتدريس فيها والقيام على خدمتها ، خاصة الإشراف على خزانة الكتب التي حواها الكثير من الجوامع .

بالإضافة الى ذلك وفرت الأوقاف ريعاً وافياً وثابتاً للمدارس التي أكثر الماليك من انشائها ، وامتازت بكثرتها وفخامتها وضخامة بنائها مثل المدرسة الناصرية . وكما كانت الجوامع والمساجد ذات فائدة عظيمة للشعب ، كذلك كانت المدارس ذات منفعة جليلة للفئة الثالثة المستفيدة من الأوقاف ، وهي طبقة العلماء والمتعلمين ، وبالتالي قويت الرابطة بين أصحاب السلطة وهذه الطبقة ، وكان الماليك يظهر ون لهذه الفئة الاجلال والاحترام في مختلف المناسبات ، بل وفي الحياة اليومية وشئون الدولة العادية . ومن جانب آخر قدمت هذه المدارس للطلبة

خدمة كبيرة ، من توفير الأساتذة الأكفاء والكتب القيمة والسكن المريح والمرتبات الكافية ، وكان لكل مدرسة كادر وظيفي ينظم أمورها الإدارية والأكاديمية . كذلك كان الاهتام كبيراً لإنشاء مكاتب السبيل لتعليم الأطفال اليتامي ، وكانت تقام إما بجانب الجوامع والمساجد والمدارس والخانقاوات أو منعزلة مستقلة عنها .

أما الصوفية تلك الفئة الزاهدة في الدنيا والمتطلعة للإلمام بالعلوم الدينية والفقهية ، فقد حظيت باهتام السلاطين الماليك ورجال الدولة ، فأسسوا الخانقاوات الكبيرة ووفروا فيها مختلف متطلبات المعيشة ، وكانت الأوقاف هي مصدر الانفاق على الخانقاة والمقيمين فيها بهدف التصوف والقائمين على حدمتها ، فحققت بذلك نوعاً من التنظيم الداخلي الذي يعطي صورة صادقة لمستوى الارتقاء الحضاري ، الذي وصل اليه المجتمع حينذاك . وبفضل نظام الأوقاف تمكنت الخانقاوات من تأدية وظيفة الملجأ للنساء المطلقات أو اللواتي لا عائل لهن .

كها كانت الأوقاف معيناً اقتصادياً منظهاً للصرف على الأربطة ، ومن يرغب العيش فيها من الصوفية بعيداً عن ظروف المجتمع ومشاكله تقرباً وتعبداً الى الله تعالى ، كها خدمت بعض الأربطة المحتاجات من النساء مثل رباط البغدادية . كذلك كانت الأوقاف مصدراً للانفاق على المنقطعين للعبادة في الزوايا لمهارسة التصوف والتعبد في عزلة تامة . وعلى ذلك يمكن القول أنه بفضل نظام الأوقاف أمكن إنشاء هذه المراكز الدينية والتعليمية والتهذيبية في المجتمع المملوكي لتقدم المنافع الجليلة للشعب بمختلف طبقاته وفئاته .

ويلاحظأنه في إدارة هذه المؤسسات الوقفية من جوامع ومساجد وخانقاوات ومكاتب السبيل والأربطة والزوايا الأضرحة -كان يتقيدبدقة بمواد كتاب الوقف، أو بعبارة أخرى بوصية الواقف، ويحرص كثيراً على تنفيذها حرفياً، دون تعديل أو تغيير احتراماً لهذا النظام الديني الاجتاعي، ولكن هذه الحرمة التي اتصفت بها الأوقاف والنابعة من طبيعة تكوينها لم تمنع بعض السلاطين والأمراء من سلب أوقاف الآخرين إما عن طريق الشراء عنوة أو الاستبدال غصباً أو الاستيلاء عليها

بالقوة ، وقد ساعد بعض القضاة هؤ لاء المغتصبين على تحقيق أهدافهم وغصب أوقاف الناس ، ولكن بتحليل هذه الحوادث التي انتهك فيها حرمة الأوقاف يجب القول انها كانت قليلة ، بالقياس الى ذلك الحماس الكبير الذي اتصفت به أعمال المماليك وتنافسهم لوقف جميع أنواع المباني والأجزاء للصرف على المراكز الوقفية خدمة للمجتمع بمختلف طبقاته .

وقد كان عهد الناصر محمد بن قلاون بحق هو العصر الذهبي لنشاط الأوقاف ، الذي جعل هذه المظاهر الدينية والتعليمية والتهذيبية من جوامع ومدارس وخانقاوات وغير ذلك \_ جعلها قادرة على تأدية وظائفها في خدمة المجتمع بانتظام واستمرار ، حيث وفر لها ريعاً شرعياً ثابتاً للصرف والانفاق ، ومن ناحية أخرى كانت هذه المراكز بحد ذاتها جهازاً قائماً بذاته محققاً نوعاً من الاكتفاء الذاتي في المعيشة ، ونشاطاً حيوياً في مختلف العلوم النظرية والتطبيقية ، وعوناً للمحتاجين من مختلف طبقات المجتمع . كل ذلك بفضل نظام الأوقاف وحسن توجيهه لخدمة الشعب ومنفعته .

القِستمالتاني : «وَثيقَة وَقفَ سرَايقوسٌ »



## 

هذه الوثيقة هي احدى وثائق وقف السلطان الناصر محمد بن قلاون المحفوظة بأرشيف محكمة الأحوال الشخصية بالقاهرة ، وسوف تنقل هذه الوثائق إلى دار الوثائق القومية بالقاهرة .

رقم هذه الوثيقة هو ٢٥ محفظة ٤ وهي مكونة من كتابي وقف ، كتاب الوقف الأول مؤ رخ بتاريخ ٨ جمادى الآخرة سنة ٧٢٥ هـ ، وهناك قطعة في بداية هذا الكتاب مفقودة ، أما كتاب الوقف الثاني فمؤ رخ بتاريخ ١٢ جمادى الأولى سنة ٧٢٦ هـ ، وهو موجود بالكامل .

وكتاب الوقف الأول مكتوب على وجه الوثيقة Recto ، بينا كتاب الوقف الثاني مكتوب على ظهر الوثيقة كلامية ولم يسبق نشرها ، وهذه الوثيقة أصلية ولم يسبق نشرها ، ولها أهمية بالغة أولاً لكونها تؤدي إلى دراسات تاريخية جديدة تكشف الكثير من ألوان الحياة الحضارية في العصر المملوكي ، وثانياً لأنها مفيدة من الناحية الاجتاعية والدينية حيث إنها وثيقة أصلية معاصرة .

وكتاب الوقف الأول من وثيقة سرياقوس مفقود جزء كبير من أوله الذي يحتوي عادة على البروتوكول الافتتاحي لوثيقة الوقف والوصف التفصيلي لعمائر السلطان بسرياقوس والتي جاءت الاشارة إليه. في الجزء الموجود من الكتاب ، كما يوجد في هذا الجزء بداية الأراضي والدور الموقوفة على الخانقاة بسرياقوس وبالرغم من ذلك فيوجد بهذا الكتاب : ــ

- النص الكامل لتحديد الأهداف والأغراض التي جعلها السلطان لكل جزء من عها ثره بسرياقوس.
  - ٢ ) مصارف ريع الوقف على الصوفية بالخانقاة .

كتاب الوقف الثاني وهو كامل وقد أكمل به الناصر محمد عدة الصوفية بالخانقاة إلى مائة بدلاً من أربعين ، وزيادة مصروف الوقف ، واستحداث بعض الوظائف وخاصة الأطباء بالخانقاة . ويوجد أيضاً بنهاية الوثيقة اثبات لكتابي الوقف المؤ رخين ٨ جمادى الآخرة سنة ٧٢٥ هـ ( والمفقود أوله ) ، ١٢ جمادى الأولى سنة ٧٢٦ هـ ( الموجود نصه بالكامل ) وتضمن هذا الاثبات المؤ رخ ٥ ربيع الآخر سنة ٧٧٧ هـ على يد قاضي القضاة أبي اسحق ابراهيم بن عبد الله محمد المالكي ، النص الكامل لمصارف الوقف المذكورة في كتابي الوقف بوجه الوثيقة وبظهرها ، وقد تحت مراجعة ما جاء بكتابي الوقف على ما جاء بهذا الاثبات وجاءت مطابقة تماماً .

٣) يعتبر كتاب الوقف الثاني بهذه الوثيقة مثالاً نادراً وفريداً لاحتوائه على أنواع متعددة من الموقوفات خلاف الأراضي والدور التي جرت العادة بوقفها فيحتوي على وقف فندق ، ومعصرة ، ومعمل للصابون والزجاج ، ومصبغة ،ومسلخ لذبح الأغنام ، ومسمط ، وتنور لعمل الشواء .

#### فهرست الوثيقة:

مكان الوثيقة: دار الوثائق القومية بالقلعة بالقاهرة ( مجموعة محكمة الأحوال الشخصية والولاية على النفس ـ المحكمة الشرعية ) ـ الوثائق الشرعية للسلاطين والأمراء.

رقم الوثيقة: ٢٥ محفظة ٤.

شكل الوثيقة : ملف (رولRoll)

مادة الكتابة: رق يميل إلى الصفرة في بعض أجزائه وخاصة الهوامش.

عدد الدروج: ٤٨

عدد اللوحات: ١٢٢ لوحة (لقطة بجهاز الميكروفيلم).

المتصرف: السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون.

نوع التصرف : خاص .

موضوع التصرف : وقف .

تاريخ التصرف : ١ ـ وثيقة وقف مكتوبة على الـ ٣٩ درج الأول من وجه الوثيقة Recto مؤ رخة ٨ جمادي الأخرة ٧٢٥ هـ .

٢ ـ وثيقة وقف مكتوبة على ظهر Verso الدروج من ٨ إلى ١٥
 مؤ رخة ١٢ جمادى الأولى ٨٢٦ هـ .

#### ملاحظات عامة:

١ \_ الوثيقة مكتوبة على أوصال ( دروج ) من الرق الذي يميل إلى الصفرة في بعض

الأجزاء بفعل الزمن . وهذه الدروج مخيطة ببعضها ، الدرج الأول فوق الثاني مسافة ٢ / ٢ سم والخيط على هيئة غرز عادية صفين في أول هذه المسافة وفي آخرها . ويلاحظ أنه يوجد على جميع مواضع اتصال الدروج على الهامش الأيمن علامة القاضي الذي اعتمد نسخة هذه الوثيقة وهي (حسبي الله) .

- ٢ ـ الوثيقة ينقص من أولها عدة دروج ، المفروض أنها تتضمن حسب ما جرت به
   عادة كتاب الوثائق في العصور الوسطى :
  - أ ـ افتتاحية الوثيقة وتشمل البسملة والتصلية .
  - ب اسم المتصرف وهو السلطان الملك الناصر محمد وألقابه المختلفة .
    - جــ موضوع التصرف وهو النص على الوقف .
- د ـ بعض العقارات أو الأراضي الموقوفة والتي تظهر بقيتها فيها هو موجود فعلاً في الوثيقة .
- وبالمقارنة مع وثائق ذلك العصر فمن المحتمل ألا يزيد الجزء المفقود من الوثيقة عن عشرة دروج ، فمعظم العقارات الموقوفة موجودة فما لدينا من الوثيقة .
- ٣ ـ الدروج الثلاثة الأولى من الوثيقة ممزقة الهامشين ، فنلاحظ أن الدرج الأول ليس مستطيلاً كما هي العادة ولكن أقرب ما يكون إلى المثلث ، فلم يبق بالسطر الأول منه سوى جزء من كلمة ، أما السطر الثاني ففيه ٥ كلمات . . . وهكذا . . .
- ٤ الوثيقة مكتوبة بحبر أسود باهت في بعض المواضع بفعل الزمن ، ولكن بخط
   ديواني مقروء بصفة عامة عدا بعض الكلمات .
- حرت عادة كاتب الوثيقة أن يترك هامش بياض من جهة اليمين يبلغ عرضه
   ٧ سم ، ولكنه يصل بالكتابة إلى أقصى يسار الدرج حتى حافة الرق .
- ٦ ـ يوجد بالهامش الأيمن لبعض الدروج عناوين موجزة أو رؤ وس موضوعات
   لما هو وارد في متن الوثيقة .

٧- هذه الوثيقة صورة أو نسخة نقلت من الوثيقة الأصلية لكتابي الوقف المفقودين ، ولم يعثر عليها في أي من محفوظات القاهرة ، ومع ذلك فالصورة صحيحة ومطابقة للنص الأصلي ، ولها قوة الأصل بدليل ما ورد عليها من علامات الاثبات المختلفة من توقيعات بخط القاضي الموثق ، وما عليها من اسجالات تنفيذية آخرها اسجال تنفيذي باسم قاضي القضاة الشافعي أحمد بن أحمد بن عبد الخالق الأسيوطي ، وهذا الاسجال التنفيذي مؤ رخ في يوم الخميس ٢١ من جمادى الآخرة سنة ٠٨٨ هـ ، وقد كان ناظر الوقف يحرص في الحصول على شهادة قاضي القضاة مرة كل عشر سنوات بصحة الوقف

٨ ـ وفيما يلي بيان تفصيلي بدروج الوثيقة :

| ملاحظات                           | عرضه | طوله | عدد<br>الأسطر | رقم<br>الدرج |
|-----------------------------------|------|------|---------------|--------------|
|                                   | سم   | سم   |               |              |
| الهامش الأيسر ممزق وناقص          | 47   | ٤٢   | 19            | ١            |
| الهامش الأيسر ممزق وناقص          | ۳,   | ٦٧   | 49            | ۲            |
| الهامش الأيسر ممزق وناقص          | 41   | ٧١   | 44            | ٣            |
| الهامش الأيمن ممزق                | ٣١   | V0 } | 48            | ٤            |
| الهـــامشالأيمن ممزق              | 41   | VY , | 44            | ٥            |
| الهامش الأيسر ممزق                | ٣١   | ٦٧   | 41            | ٦            |
| الهامش الأيسر ممزق حتى            | ٣١   | ٦٥   | ۴.            | ٧            |
| يصل عرض الدرج إلى ٢٣ سم           |      |      |               |              |
| في ظهر هذا الدرج بداية لكتاب      | ٣١   | ٦٧   | 41            | ٨            |
| الوقف الثاني وفيه منه ٥ أسطر .    |      |      |               |              |
| بظهرة ٢١ سطر من كتاب الوقف الثاني | 41   | ٥٧   | **            | ٩            |
| بظهرة ٢٥ سطر من كتاب الوقف الثاني | 71   | 7 8  | 49            | ١.           |

| عرضه | طوله                                   | عدد<br>الأسطر | رقم<br>الدرج                           |
|------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| نسم  | سم                                     |               | ************************************** |
| ۳١   | }                                      | 41            | 11                                     |
|      |                                        | ,             | 17                                     |
|      | . 4                                    |               |                                        |
| ۳١   | VV                                     | 40            | 14                                     |
|      | VV                                     | ٣٤            | ١٤                                     |
|      |                                        | 44            | 10                                     |
|      | 7                                      |               |                                        |
| ۳.   | ٧١                                     | 44            | 17                                     |
|      | V6 1                                   |               | 17                                     |
| 71   | ٧٣ ٢                                   | 48            | ۱۸                                     |
| ١ ١  | 79                                     | ۳.            | 19                                     |
| 41   | ٥٩                                     | 70            | ٧.                                     |
| ٣١   | ٧٦                                     | 44            | 71                                     |
| 41   | 70                                     | 79            | 77                                     |
| m1 + | 7 £                                    | 49            | 74                                     |
| 41   | ٥٥                                     | 44            | 3.7                                    |
| 41   | ٧٥                                     | 40            | 10                                     |
| ۳۱   | ٧٦                                     | ٣٧            | 77                                     |
| 41   | ٧٥                                     | 47            | 77                                     |
| 41   | VA                                     | ٣٨            | 44                                     |
| m1 - | ۸۲                                     | 44            | 79                                     |
| 41   | 77                                     | 77            | ۳.                                     |
|      | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |               |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |               | C****      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|
| عرضه ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | طوله     | عدد<br>الأسطر | رقم        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | ا به میشور    | الدرج      |
| Statistics and the state of the | سم       |               |            |
| ٣١,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09 +     | ۳.            | ٣١         |
| 41 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97       | ٣٢            | 44         |
| ٣١ يا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70       | ۳.            | 44         |
| r1 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦٤       | 49            | ٣٤         |
| 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71       | **            | 40         |
| ,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VY 1     | 48            | 47         |
| γ. <del>γ</del> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V7 Y     | ٣0            | ٣٧         |
| ٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.8      | ۳.            | ٣٨         |
| ٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 08       | 44            | 49         |
| ٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74       | ٩             | ٤٠         |
| ٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ات ۶۲    | اشهاد         | ٤١         |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ات ۶۲ ا  | اشهاد         | ٤٢         |
| 44 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 .      | اشهاد         | ٤٣         |
| buba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ات 🐈 ٩٥  | اشهاد         | ٤٤         |
| ٣٤ مكتوب فيه سطرين فقط والباقي بياض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۵۱      |               | ٤٥         |
| ۳٤ در وج بيضاء ولكن بظهرها اشهادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤٨       |               | <b>£</b> খ |
| r & +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78       |               | ٤٧         |
| ۳٬٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b> |               | ٤٨         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |               |            |

## أوصاف الوثيقة:

أما عن الدراسة الشكلية لهذه الوثيقة فيمكن القول أن الوثيقة بكتابيها مكتوبة بخطعادي مقروء من خطوط القرن الثامن الهجري يمتاز بالبساطة والبعد عن التعقيد .

وانتهج كاتب الوثيقة ما كان منتشراً في تلك الفترة حيث لا نجد بين سطورها نقطاً أو فواصل بين العبارات ، والسطور متوالية والمواضيع متلاحقة دون وقفة أو فاصلة . وهي مكتوبة بالحبر الأسود مما يجعل الكتابة واضحة . أما أوصاف الكتاب الأول فيوجد تآكل في بداية الكتاب يخفي عدد من الكلمات من الجانبين ثم تستقيم أطراف الكتاب ما عدا بعض التآكل أحياناً يبدو أنه حدث بفعل الرطوبة . وتبدأ الوثيقة بذكر الدور والأجزاء التي وقفها الناصر محمد على خانقاة سرياقوس ، ويجب أن نلاحظهنا أن جزءاً كبيراً في بداية الوثيقة مفقود كما سبق أن أشرنا .

بعض الكلمات التي تنتهي بـ (ى) مثل إحدى قد أهملها كاتب الوثيقة فعملنا على إضافتها لكي يستقيم سياق الكلام وأوضحنا ذلك في الهوامش ، كذلك لا نجد الهمزة التي تنتهي بها بعض الكلمات مثل السقاء ، شاء ، العلماء ، الفقراء ، عاشوراء ، الأربعاء ، الثلاثاء ، الفقهاء ، فوضعناها وأشرنا إلى ذلك .

كذلك نجد أن الهمزة التي في وسط بعض الكلمات مثل قراءة غير موضوعة فعملنا على زيادتها لكي يتضح الكلام ، كما أن الهمزة التي في بعض الاسماء مثل الأقصرائي غير موجودة وتكتب الاقصراوي ، كما يلاحظ أن الهمزة التي في وسط الكلمة تقلب إلى ياء فمثلاً القائل تكتب القايل ، ومائة تكتب ماية ، والنائب

تكتب النايب وغير ذلك ، وبعض الكلمات كتبت بخطرفيع بين السطرين بقصد توضيح معنى الكلام ، ويبدو أنها أضيفت بعد الانتهاء من كتابة الوثيقة وأثناء مراجعتها ، كما يوجد في بعض المواضع عبارة كاملة مكتوبة بخطرفيع وحروف صغيرة بين السطرين للايضاح أو لكي يتفق معنى الكلام .

أحياناً نجد تمزقاً بين السطرين أو في وسط الوثيقة يشمل حيزاً لعدد من الكلمات ، وقد يكون ذلك حدث بسبب الإهمال في المحافظة عليها ، كما يوجد تمزق قليل في بعض أطراف الوثيقة يبدو أنه بفعل العوامل الجوية وكثرة استعمالها . ونلاحظ عند بداية بعض السطور عبارة «حسبي الله » ، وأحياناً نجدها مقابل بعض الأسطر .

أما عن التنقيط فبعض الكلمات غير منقوطة ، وقد عملنا على تنقيطها لكي يتضح الكلام وأشرنا إلى ذلك في الهوامش . كما يوجد بعض الكلمات في الوثيقة عليها بقعة تغطيها بحيث يصعب قراءة الكلمة ، وقد تكون هذه البقع من الحبر أو من مادة أخرى قاتمة وسائلة ، وفي بعض المواضع تغطي البقعة كلمتين .

بعض الكلمات في الوثيقة غير واضحة ويصعب قراءتها إما بسبب طريقة كتابتها أو لأنها أصبحت باهتة بفعل الزمن . بالإضافة إلى ذلك هناك مقابل بعض السطور عبارات يقصد منها توضيح المكتوب في نص الوثيقة ، وعلى سبيل المثال عندما يشير نص الوثيقة إلى حمام القيمري نجد مقابل هذا السطر في الهامش الأيمن عبارة (أنظر حمام القيمري) ، وعند الكلام عن جامع ابن الرفعة نجد على الهامش الأيمن عبارة (أنظر جامع ابن الرفعة) ، كما يبدو أن القصد من بعض هذه العبارات الهامشية أن تكون عناوين جانبية لما هو مشروح في النص المقابل ، وأحياناً تكون شروح لاحدى النقاط المذكورة في النص المقابل .

كما نجد بعض الكلمات غير كاملة لأن أحد حروفها ساقط. وفي بعض المواضع نلاحظ أن حرف الواو الذي يربط بين عبارتين ساقط، وقد عملنا على إضافته لكي يتفق سياق الكلام وأشرنا إلى ذلك في الهامش. إلى جانب أنه أحياناً

يوجد تكرار متوالي لكلمة واحدة مثل ( من من ) أو ( الناصري الناصري ) ، بينا تختفي بعض الكلمات في مواضع التصاق الدروج .

إن الهامش الأيمن أكثر إتساعاً من الهامش الأيسر ولذا فإنه رغم وجود تآكل أكثر نسبياً في الجانب الأيمن ألا أنه لا يصيب كلمات النص بسبب إتساع الهامش . كما يلاحظ أن كلمة الاسطبل مكتوبة بالسين وتكرر ذلك في مواضع مختلفة من كتاب الوقف وقد عملنا على إثباتها كما وردت في الأصل والظاهر أنها كانت تكتب هكذا بالسين في مصر المملوكية في القرن الثامن الهجري .

أما عن الإشهادات فبعضها مؤ رخ بتواريخ واضحة والبعض الآخر غير مؤ رخ ، كما أن بعضها طويل وبعضها مختصر ، وبعضها سجل في حين كتابة الوثيقة من قبل كبار رجال الفترة المعاصرين للناصر محمد من قضاة وعلماء وفقهاء ومؤ رخة بنفس تاريخ كتابة الوثيقة ، بينا أضيفت إشهادات أخرى فيما بعد ويدل على ذلك اختلاف الخطوتاريخ الإشهاد .

أما عن كتاب الوقف الثاني فهو كامل يبدأ بالبسملة وينتهي بالإشهادات وقد سبق أن أشرنا إلى أهمية نص هذا الكتاب . أما عن أوصافه فيلاحظ أن الهمزة التي في وسط الكلمة تقلب إلى ياء فمثلاً الصائغ تكتب الصايغ ، ومائتي تكتب مايتي وهكذا .

كما أن الهمزة في نهاية الكلمة غير موجودة مثل الوزراء تكتب الوزرا ، والسعداء تكتب السعدا ، والنبلاء تكتب النبلا ، والآراء تكتب الأرا . وتوجد في بعض المواضع بقع تغطي بعض الكلمات بحيث يصعب قراءتها ، كما أن هناك تمزق في بعض الأجزاء يخفي بعض الكلمات .

وفي بعض الأحيان نلاحظأن بضع كلمات أو عبارة قصيرة مكتوبة بخطرفيع وحروف صغيرة بين الأسطر بقصد الشرح والتوضيح ، وأحياناً نجد حرف من كلمة ساقط فعملنا على إضافته وأشرنا إلى ذلك في الهوامش . ويوجد بعض التآكل

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

على الجانب الأيسر من الوثيقة يبدو أنه حدث بسبب الرطوبة وكثرة الاستعمال .

وهناك إشهادات في كل من الجانب الأيمن والجانب الأيسر ، كما توجمد إشهادات في نهاية الوثيقة بعضها كتبه كبار رجال الدولة من قضاة وعلماء وقت كتابة الوثيقة ، وبعضها كتبت في السنوات التالية لكتابة الوثيقة ، ويلاحظ في هذه الإشهادات أن بعضها طويل وبعضها مختصر ، وهذه الإشهادات تضفي على الوثيقة صفة الصدق والشرعية والرسمية .

ويلاحظ في آخر الوثيقة وجود كتابة غير واضحة بسبب أنها مكتوبة بخط رديء .

### أهمية الوثيقة:

تعتبر الوثيقة رقم ٧٥/ ٤ أهم وثائق وقف السلطان الملك الناصر لعدة أسباب منها: \_

- ا إنها وثيقة وقف عمائر السلطان الناصر محمد بن قلاون في سرياقوس والوقف على هذه العمائر التي تعد أهم أعمال الوقف التي أنجزت أيام السلطان الناصر محمد .
- ٢) تحدد مصارف الوقف بدقة على الصوفية بالخانقة وتشرح لنا طريقة حياة الصوفية وواجباتهم .
  - ٣) توضح لنا الفرق بين الرباط والخانقاة توضيحاً دقيقاً .
- إن باقي وثائق وقف السلطان عبارة عن وقف على نفسه وأولاده وذريتهم ثم يؤ ول الوقف بعد انقراضهم إلى جهات البر والخير ومن هنا تبرز أهمية وثيقة الوقف هذه لكونها تشرح وتخص عملاً وقفياً أوجد أصلاً لجهات البر والخبر.
- ه) إن الصورة التي تبرزها وثيقة الوقف عن نظام الوقف وطبيعته في هذه الفترة متعددة الجوانب متشعبة الفروع فنجد في كتاب الوقف الأول ذكر للموقوفات من الأراضي والدور التي جرت العادة بوقفها ، وفي كتاب الوقف الثاني ذكر للأنواع المتعددة والمختلفة من الموقوفات . فيسجل بذلك وجهاً جديداً لصورة الوقف في العصر المملوكي .

- ٣) نجد في الوثيقة أن النشاط العلمي الذي من أجله أوجد هذا الوقف يتركز في رباطين ومسجد وخانقاة الأمر الذي يوحي بالمركزية في البناء لشمول الفائدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الناحية الاقتصادية عن طريق تحصيل الأموال من نأجير الأراضي ، كما أن هناك رباطاً كبيراً للصوفية الواردين .
- ٧) تبرز وثيقة الوقف صورة التنظيم الداخلي في المعيشة التي تتمشل في توزيع
   كميات الأكل على مدار السنة بمقتضى المرسوم السلطاني في وثيقة الوقف ،
   وهناك أيضاً الاكتفاء الذاتي الوظيفي لأن الصوفية الذين يعيشون في الخانقاة
   هم الذين يقومون بالخدمة من طبخ وتنظيف ويتقاضون أجراً مقابل ذلك .
- ٨) توضح الوثيقة أن هناك إشراف شخصي من الناصر محمد على مجريات الأمور
   في الأماكن الموقوفة .
- ٩) تتضمن الوثيقة العديد من الإشهادات في نهايتها وهذا يدل على رغبة الناصر
   محمد في إثبات شرعية الوثيقة ووضعها في إطار التنفيذ .
- ١٠) تشير الوثيقة إلى أن الأراضي والدور الموقوفة موجودة في أماكن متفرقة من القاهرة والاسكندرية .
- 11) تظهر الوثيقة الدقة في تحديد الأراضي والدور التي يشملها الوقف فيتم تحديد المساحة بالدقة وحدود الجهات الأربعة وذلك تحرياً للدقة ومنعاً لأي لبس أو مشاكل قد تنجم من الاستفادة من هذه الموقوفات .
- 17) تنص الوثيقة على دوام هذا الوقف وأبدية تنفيذ عقوده دون تغيير في مظهره أو تعديل في جوهره إلى أن يتم الله أمراً كان مكتوباً .
- 17) لعل هذه الوثيقة تظهر شيئاً من خلق الناصر محمد بن قلاون من تفان لخدمة دينه الإسلامي وتشجيع للعلم ومناصرة للعلماء فأنشأ هذه المباني ( الرباطان والمسجد والخانقاة ) في مكان واحد وزودها بكافة ما تتطلبه المعيشة من

- ضروريات الأكل والشرب والعلاج لتقوم برسالتها في خدمة الدين والعلم على أكمل وجه .
- 1٤) لعل مما يعطي هذا الوقف أهمية إشارة الوثيقة إلى أن الناصر محمد سيدفن في الضريح المذكور ضمن البناء مع سائر الموتى المسلمين من الصوفية والسائلين والعلماء والمريدين فالناصر محمد هنا يظهر بصفة العبد الفقير إلى رحمة الله تعانى .
- ١) مما يعطي هذه الوثيقة الكثير من الأهمية أنها تشير إلى عدد غير قليل من العلماء والفقهاء البارزين في ذلك العهد واستعاضة الناصر محمد بهم في تسيير أمور الوقف .
- 17) يلاحظ أن هناك تصنيف منظم مقصود بالنسبة لما يدفع للمقيمين في الرباط والقائمين عليه فيدفع لهم مرتباً معلوماً بالدراهم وقدراً من مواد الطعام الطيب ثم أخيراً مبلغاً من المال لشراء الكسوة المناسبة وبهذا يوفي هؤ لاء حاجتهم من الأكل والملبس والمصرف فلا يضطرون للسؤ ال أو القيام بأعمال أخرى لقضاء احتياجاتهم .
- 1۷) يمثل الرباط المشار إليه في الوثيقة مأوى لعابري السبيل المتعبين من السفر من بلاد الشام ، الحجاز ، المغرب ، اليمن ، وفارس وغيرها حيث يجد هؤ لاء في الرباط الكثير من كرم الضيافة وحسن المعاملة فيكون هذا الرباط خير استراحة لهم بعد تعب السفر ومن ثم يمكنهم مواصلة الرحلة إلى حيث يقصدون فيقدم الرباط بهذا خدمة جليلة هي أحد أهدافه الرئيسية صوناً للإسلام والمسلمين .
- ۱۸) تتضمن الوثيقة إشارة مفصلة عن تزويد الرباطوالخانقاة بالأكل لكافة المقيمين والقادمين والمشرفين عليها بكميات مناسبة وتنويع متعدد مع ملاحظة زيادة الكمية في شهر رمضان المبارك والمناسبات الدينية .
- ١٩) إنه مما يوصف بالحكمة أن ما يتبقى من ريع الوقف بعد صرف نفقات المعيشة

في الرباط والمسجد والخانقاة أن يصرف ما يتبقى في مساعدة فقراء الصوفية لتأدية فريضة الحج وذلك تعزيزاً لأحد فروض الإسلام ثم يصرف الباقي في فكاك أسرى المسلمين وما فضل صرف في أعمال البر والخير وفي ذلك كله خدمة للإسلام والمسلمين وصورة صادقة للنزعة الدينية لدى الناصر محمد وحماسته لبذل كل ما يستطيع ليرفع اسم الإسلام عالياً في قلوب المؤمنين والمجتمع المملوكي حينذاك.

- والمسجد ومن ناحية الخدمة والقيام على هذه المراكز وتصنيف أوجه الصرف والمسجد ومن ناحية الخدمة والقيام على هذه المراكز وتصنيف أوجه الصرف المختلفة وإحياء الحياة الإسلامية بتأدية الفروض وذكر اسم الله وممارسة المناسبات الدينية وتوزيع الواجبات المنزلية كل ذلك يتم وفق تنظيم دقيق معبراً عن تحقيق صورة دقيقة في منهج الاكتفاء الذاتي الشامل لجميع أوجه الحياة المحلية داخل مراكز الوقف هذه .
- ٢١) تشير الوثيقة إلى منع توظيف الشيوخ في الخانقاة عن طريق توسط كبار رجال
   الدولة بل يأخذ ذلك المنصب من تؤهله أخلاقه وعلومه لذلك المنصب .
- ٢٧) مما يعطي هذه الوثيقة ثقل كبير من الأهمية أن الشاهدين عليها من كبار رجال الفقه في ذلك المجتمع وكبار شيوخه ، ولعل الناصر محمد هدف من ذلك تأكيد شرعية الوثيقة .
- 77) يتضمن الوقف عدداً من الأراضي والدور والدكانين والمخازن والمعاصر والفنادق والأفران والمعاجن وصهاريج الماء وصبانة ومعمل للزجاج وأحواض للصابون وآبار ماء وحمامات ومصبغات ومسلخ لذبح الأغنام ومسمط وقيساريات وتنانير شواء كل هذه الأماكن على اختلاف وتعدد ما تؤدي من خدمات تم وقفها والاستفادة من خدماتها وريعها لصالح هذا الوقف.
- ٢٤) يلاحظ أن الإشهادات التي تم توقيعها لاثبات شرعية الوقف تم تسجيلها في

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

مرحلتين الأولى في الفترة التي تم فيها توقيع الوثيقة والأخرى في فترات متأخرة قد تكون شهور أو سنوات مما يدل على حرص الناصر محمد على تأكيد مواد الوثيقة واستمرارية تنفيذها وثبوت شرعيتها فاستمر في دعمها بما يستجد من إشهادات لشخصيات لها ثقلها العلمي والاجتاعي .

٧٥) في نهاية كتاب الوقف الأول يوجد تساؤ لات فقهية عن صلاحيات شيخ الخانقاة ثم يليها إشهادات قصيرة مؤ رخة في السنوات ٨٠٠ هـ، ٨١٠ هـ، ٨٦٥ هـ. ٨٠٠ هـ. ٨٦٥

## المنهج المتبع في التحقيق:

لقداعتمدنا في تحقيق هذه الوثيقة على النص الأصلي لوثيقة وقف سرياقوس التي كتبت في عهد الناصر محمد بن قلاون وتحت إشرافه ، واتبعنا في التحقيق منهجاً واضحاً وبسيطاً يهدف في الأساس إلى إخراج هذه الوثيقة بصورتها الأصلية دون تغيير ، وقد حددنا مواضع التآكل والتمزق في الوثيقة بحواصر معقوفة ( \_\_\_\_) كما أوضحنا في الهوامش .

وقد عملنا على ترجمة الأعلام الذين جاء ذكرهم في نص الوثيقة معتمدين على أهم كتب التراجم التي تعود إلى القرنين الثامن والتاسع الهجري . كذلك أعطينا تفسيرات وشروح واضحة للمواضع والأماكن التي جاء ذكرها في نص الوثيقة مثل بركة الطوابين ، وقناطر السباع ، ودار المظفر ، ودار الجمقدار ، وباب اللوق وغير ذلك معتمدين على مصادر العصر المملوكي .

وحينا نجد حرفاً ساقطاً في كلمة نعمل على إضافته ووضعه بين حاصرتين معقوفتين مع الإشارة إلى ذلك في الهوامش . أما الكلمات التي تنتهي بـ (ى) مثل إحدى ، يرى ، فقد كتبناها كاملة صحيحة ، ووضعنا الزيادة بين حاصرتين معقوفتين مع الإشارة إلى ذلك في الهوامش . وأحياناً نعمل على زيادة كلمة أهملها الكاتب حيث يبدو أنه رأى لا داعي لكتابتها لأن الكلام واضح ، ولكننا وضعناها لكي يستقيم سياق الكلام وأشرنا إلى ذلك في الهوامش .

أما الكلام المكتوب بحروف صغيرة وخطرفيع بين السطرين فقد أدرجناه

بين عبارات النص في المكان المناسب حيث أنه شروح لازمة يبدو أن كاتب الوثيقة لم ينتبه لها إلا بعد الانتهاء من كتابة الوثيقة فعمل على كتابتها بين السطور ، وقد بينا ذلك في الهوامش .

الكلمات التي لم نستطع قراءتها لعدم وضوحها كتبناها كما هي بين حاصرتين معقوفتين وأوضحنا ذلك في الهوامش. في بعض الأحيان نجد أن التمزق في وسط الوثيقة أو التآكل في أطرافها أضاع كلمة أو كلمتين فاجتهدنا لسد الفراغ بما نراه يناسب سياق الكلام مع مراعاة وضعه بين حاصرتين معقوفتين وتوضيح ذلك في الهوامش . أما حين يصعب علينا معرفة الكلام الضائع فإننا نشير إلى موضعه بين حاصرتين معقوفتين ( \_\_\_\_) ونشير إلى ذلك في الهوامش ، كما عملنا نفس الشيء مع الكتابة المختفية تحت بقعة من الحبر أو أي سائل قاتم آخر .

أما الكلمات غير الواضحة المعنى فقد اجتهدنا في شرح معناها في الهوامش معتمدين في ذلك على القواميس القيمة مشل لسان العرب لابن منظور وتاج العروس للزبيدي . وهناك بعض الكلمات غير منقوطة فاجتهدنا في تنقيطها إعتاداً على ما جاء في نص الوثيقة موضحين ذلك في الهوامش ، وحين يصعب تنقيطها لوجود أكثر من احتال عملنا على تركها كما هي بين حاصرتين معقوفتين وأشرنا إلى ذلك في الهوامش .

أما العناوين الجانبية مثل (أنظر حمام القيمري) (أنظر جامع ابن الرفعة) (الشيخ) (النائب) (المتصدر) وغير ذلك فقد أشرنا إلى مواضع وجودها في الموامش فقط مع تحديد موضعها في النص برقم الهامش.

بالإضافة إلى ذلك كثيراً ما نجد عند بداية السطر أو عند مواضع التصاق الدروج عبارة (حسبي الله)، وقد دأبنا على الإشارة إلى مواضع وجودها في المامش، نذلك نلاحظ أنه غالباً ما تقلب الهمزة التي في وسط الكلمة إلى ياء مثل الصائغ تكتب الصائغ ، النائب تكتب النايب فكتبناها بالهمزة وبينا ذلك في

الهوامش . كما نجد أن الهمزة التي في آخر الكلمة أو وسطها غير موضوعة مثل الفقراء ، السقاء ، قراءة ، فوضعناها بين حاصرتين معقوفتين وأشرنا إلى ذلك في الهوامش .

كذلك يوجد في بعض الأحيان تكرار لكلمة واحدة مثل ( من من ) ، ( الناصري الناصري ) فكتبنا الأولى كها هي ووضعنا التكرار بين حاصرتين معقوفتين مع بيان ذلك في الهامش . إلى جانب ذلك يرد أحياناً ذكر أسهاء شخصيات وأماكن ومواضع سبق شرحها في الجنزء المفقود من الوثيقة فاكتفينا بالإشارة إليها في الهوامش .

كها يوجد أحياناً كتابات بخطرفيع وحروف صغيرة على هامش الوثيقة فعملنا على توضيح مواضعها في الهوامش مع كتابتها حرفياً في نهاية الوثيقة . كها أن بعض الكلهات مكشوطة ولذلك كتبناها بين حاصرتين نصف دائرة ( ) وبينا ذلك في الهوامش .

كذلك اجتهدنا في كتابة الإشهادات كها هي مبينة في الوثيقة مع الإسارة الصحيحة إلى مواضعها سواء في الهامش الأيمن أو الهامش الأيسر أو نهاية الوثيقة ، كها بذلنا الجهد لإيجاد تراجم حياة الشهود ووفقنا في ذلك إلى حد كبير خاصة أولئك المعاصرون للناصر محمد وأصحاب المناصب العليا في الدولة . وقد راعينا في التحقيق تصليح الأخطاء النحوية دون الإشارة إلى موقع التصليح وذلك حيثها نجد أن التعديل ضرورة ليستقيم سياق العبارات . وكذلك عملنا عند إثبات أسهاء الأعداد الواردة في وثيقة الوقف على حذف حرف التاء حين يكون معدودها مؤنث مثل لفظ « ذراع » أو « دار » . ويتفق جمهور اللغويين على أن « الذراع » مؤنثة في المعنى وكذلك لفظ « الدار » معناه مؤنث ، ويلاحظ أن وثيقة التوقف بكتابيها سارت في جميع السطور على إثبات التاء مع العدد من ( ثلاثة إلى عشرة ) ، وقد أفتى مجمع اللغة العربية بالقاهرة بالتجاوز عن قاعدة المخالفة في الأعداد في الأسلوب العلمي إذا كثر العدد فيه كها هو هنا في وثيقة الوقف ، ورغم هذا حرصنا الأسلوب العلمي إذا كثر العدد فيه كها هو هنا في وثيقة الوقف ، ورغم هذا حرصنا

على تتبع قياس التذكير في هذه الأعداد رغبة منا في تطبيق القاعدة . وعلى سبيل المثال نجد أن الكاتب يقول : ذرعها أحد وسبعون ذراعاً ، ستة أذرع ، اثنان وخمسون ذراعاً ، ثلاثة وثهانون ذراعاً ، شمسة آدر ، ستة عشر ذراعاً ، اثنا عشر ذراعاً . . . . ، وقد اجتهدنا في تصليح ذلك حسب القاعدة التي يتفق عليها جمهور النحاة إلا اننا لم نثبت ما صححناه من الأعداد في الحواشي واكتفينا بالإشارة إليه هنا خوف الإطالة والتكرار .

كها أن الكاتب سار على إضافة كلمة « واحدة » كلما ذكر عبارة « مائة ذراع واحدة » وكأنه يريد التأكيد على أنها مائة واحدة لا اثنتين ما عدا في السطور ٢٠ ، ٣٧٢ ، ٧٣٧ حيث ذكر مائة ذراع دون أن يضيف إليها « واحدة » .

كنابُ الوقفُ الأوّل



- ۱ \_ ( $^{(1)}$ ) وجرجس ودار علاء الدين الأزرق وابن مملوك ( $^{(1)}$ ) .
- $^{(1)}$  ) الموصل إلى البركة المذكورة المنافعة من بركة الطوابين ( $^{(1)}$  من تحت القنطرة من بركة الطوابين ( $^{(1)}$  ) .
- $^{(1)}$  عليهما انهما يليان الميدان بالظاهرتين (١٥ وبعضه إلى آدر هناك وبعضر ( (١٠) )
- المسلوك الفاصلة بينها وبين بستان الجليلي (۱۰۰ المتوصل فيها إلى قناطر السباع (۱۲۰) (۱۲۰) .
- والحد الشرقي ينتهي بعضه إلى آدر يعرف الحاج على الجوجري وحمام الرشيدي(١٤٠) ( (١٤٠) ) .
- ٦ ـ المطلبي وخوخة تعرف بابن العبد وغير ذلك ، والحد الغربي ينتهي إلى
   آدر بحكر ( (١٥٠) ) .
- المعروف يومئذ بالجناب العالي الركني بيبرس أمير حاجب (۱۱۱) وبه قبو تحت خوخة يتوصل منها إلى ( (۱۷۱) )
- ٨ ـ المذكور ، وبعضه أيضاً إلى الحكر المعروف بكرجي (١٨٠) والحكر المعروف باليواشعي (١١٠) . ونظير الحصة المذ( كورة ) (٢٠٠)
- من جميع أرض دار تعرف بزوج علاء الدين الخطابي (۲۱) بزقاق الحوائج
   کاش (۲۲) بالزينبي ، (۲۲) ذرعها

- ١٠ مائتا ذراع ، وخمس عشرة ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار
   ابن الرو ((٢٤)) ،
- ١١ ـ والحد البحري ينتهي إلى دار الحراني ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق وفيه الباب ، والحد
- ۱۲ ـ الغربي ينتهي إلى دار محمد الطباخ (۲۰) و إلى دار نور الدين الشاهد . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار تعرف
- ١٣ ـ بعمر الزيات بزقاق الحوائج كاش بالزينبي ، ذرعها مائة ذراع واحدة ،
   وثلاث وعشر ون ذراعاً ونصف
- 1٤ ـ ذراع بالعمل ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار علاء الدين الخطابي ، والحد البحري
- ١٥ ـ ينتهي إلى دار الحريني ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق ، والحد الغربي
   ينتهي إلى دارنو ( رالدين ) (٢٦)
- 17 ـ الشاهد . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار تعرف لشهاب الدين الحراني (۲۷) بزقاق الحوائج كاش
- ۱۷ \_ أيضاً ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، (۲۸) وستون ذراعاً بذراع العمل ولها حدود أربعة ،
- ۱۸ الحد القبلي ينتهي إلى دار عوض الزيات ، والحد البحري ينتهي إلى دار
   عمرو الغـ ( (۲۱) ) ،
- 19 والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي إلى دار ابن الزيني. . ونظ (ير الحصة ) (٢٠)
- ٢٠ ـ المذكورة من أرض دار تعرف بعمر وعلاء الأخوين بالزقاق المذكور ، ذرعها مائة ذراع

- ۲۱ \_ وإحدى (۱۳) وثمانون ذراعاً بالعمل ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار الحر ( انى ) (۲۲)
- ۲۲ ـ وإلى دار بصد الفاعل (۳۳) ، والحد البحري ينتهي إلى دار بصد الفاعل أيضاً ، والحد ( الشرقي ) (۳٤)
- ٣٣ ـ ينتهي إلى الطريق ودار شمس الدين ، والحد الغربي ينتهي إلى الطريق أيضاً . ونظير هذه الحصة المذكورة
- ۲٤ ـ من أرض دار بصد الفاعل بالزينبي ، ذرعها ثمانون ذراعاً ونصف ذراع بالعمل ولها
- ۲۵ ـ حـدود أربعـة ، الحـد القبلي ينتهـي إلى دار عمـرو وأخيه علي ، والحـد البحرى
- ٢٦ ـ إلى دار محمد الإسكاف المعروف بنميلة ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق
   والحد
- ٧٧ ـ الغربي ، ينتهي إلى فرن هناك خرب . ونظير هذه الحصة المذكورة من أرض دار محمد المعروف بنميلة
- ۲۸ \_ الأسكاف المذكور ، ذرعها إحدى وسبعون ذراعاً بالعمل ولها حدود أربعة .
- ٢٩ ـ الحد القبلي ينتهي إلى دار بصد الفاعل ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ،
   والحد
- ٣٠ \_ الشرقي ينتهي إلى الطريق وفيه الباب ، والحد الغربي ينتهي إلى الفرن الذي هناك . ونظر هذه الحصة
- ۳۱ ـ المذكورة من أرض دارين تعرفان لمحمد الصائع (۳۰) وشريكه بالزينبي ، ذرعها تسعون ذراعاً بالعمل

- ٣٢ ـ ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار ٣٦٠) الزينبي ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق
- ٣٣ ـ وفيه الباب ، والحد الشرقي ينتهي إلى الفرن ، والحد الغربي ينتهي إلى دار جـ ( (٣٧) )
- ۳٤ ـ العطار . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار أبي بكر الخازندار ، (٢٨) ذرعها ثمان وأربعون ذراعاً
- ۳۵ ـ بالعمل ولها حدود أربعة ، الحد القبلي وينتهي إلى دار شمس الدين سنقر ، (۲۹) والحد البحري
- ٣٦ ـ ينتهي إلى الطريق ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار محمد الصائع ، والحـد الغربي ينتهي إلى
- ۳۷ ـ الزقاق . ونظير هذه الحصة المذكورة من أرض دار سيف الدين عنان الزيني، ذرعها مائتا ( ذراع ) (٤٠٠)
- ٣٨ ـ واثنتان وثلاثون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار نور الدين الشا ( هد ) (١٠) ،
- ٣٩ ـ والحد البحري ينتهي إلى دار أبي بكر الخازندار ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار عمر وأحمد ( (٢٠٠ )
- ٤٠ علي ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ونظير هذه الحصة المذكورة من أرض دار نور الدين الشا ( هد ) (٢٠)
  - ٤١ ذرعها ثلاثمائة ذراع ، وتسع وتسعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد
- ٤٢ ـ القبلي ينتهي إلى دار مغلطاي، والحد البحري ينتهي إلى دار شركة (١٤٠) الزيني ، الحد

- ٤٣ ـ الشرقي ينتهي إلى دار علاء الدين الخطابي ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق
   وإلى الفرن الذي
- ٤٤ ـ هناك . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار تعرف بعديوه زوجة الضرير،
   ذرعها ستون ذراعاً
  - ٥٥ بالعمل ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار مغلطاي ، والحد
- ٤٦ ـ البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق غير النافذ ، والحد
- ٤٧ ـ الغربي ينتهي إلى دار مغلطاي (٤٠) ايضاً . ونظير الحصة المذكورة من أرض تعرف بالشهاب الوكيل
  - ٤٨ ( ) (٤٦) حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى
- 24 ـ دار مغلطاي ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقعي إلى دار عديوه زوجة
- ونظرير ، والحد الغربي ينتهي إلى دار علاء الدين السيفي بكتمر . (۱۵)
   ونظر حصة دار
  - ٥١ ـ علاء الدين السيفي بكتمر الحاجب وتعرف قديماً بشجاع البيت (
     ـــ ) (١٠٠٠ ذرعها ماثة ذراع واحدة ،
- ٢٥ \_ وسبعون ذراعاً ونصف ذراع بالعمل ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار مـ ( (١١٠) ) ،
- مه \_ والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار الشهاب الوكيل وا ( لحد الغربي ) (٠٠٠)
- ٤٥ ـ فهي ينتهي إلى دار محمد الزيني . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار تعرف

- بزين الدين خضر الخياط ،
- وانها خمسمائة ذراع ، وسبع وأربعون ذراعاً ، ونصف ذراع ولها حدود أربعة ، الحد ( القبلي ) (۱۵)
- ٥٦ ـ ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى دار تعرف بورثة المعظمي ،
   والحد الشرقي ينتهي إلى
- المغربي المزين ، والحد الغربي ينتهي إلى دار الزيني . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار محمد (٥٠)
- ٥٨ ـ الزيني ، ذرعها مائتا ذراع ، وتسع وتسعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي ( (٥٣٠) ) ،
- والحد البحري ينتهي إلى دار زين الدين خضر الخياط ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار خضر المذكور ،
- ٦٠ ـ والحد الغربي ينتهي إلى دار المزين . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار
   تعرف بورثة المعظمى ، ذرعها
- 71 ـ إحد (ى) (١٠٠) وتسعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحرى ينتهي إلى دار الخياط ،
- 77 ـ والحد الشرقي إلى دار المغربي ، والحد الغربي ينتهي إلى دار الزين . ونظير هذه الحصة المذكورة من
- ٦٣ أرض دار تعرف لعلي المغربي المزين ، (٥٥) ذرعها مائة ذراع واحدة ، وأربع وأربعون ذراعاً ولها حدود
- ٦٤ أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار علي ، والحد البحري إلى دار الصابوني ،
   والحد الشرقي ينتهي

- 70 ـ إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار أحمد الحردفوشي ، ذرعها
- 77 ـ ثلاث وثلاثون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى
- ٦٧ ـ دار الخياط، والحد الشرقي إلى المسجد، والحد الغربي إلى دار الخياط
   أيضاً. ونظر الحصة المذكورة
- ٦٨ ـ من أرض دار يوسف الصائغ ذرعها مائة ذراع واحدة ولها حدود أربعة ،
   الحد القبلي
- 79 ـ ينتهي الى الطريق ، والحد البحري ينتهي إلى دار خلف ، والحد الشرقي إلى دار المغنى ، والحد
- ۷۰ \_ الغربي إلى دار (۱) (۲۰ بن الصابوني . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار خلف القشاشي ، ذرعها مائة ( ذراع ) (۷۰)
- ٧١ ـ واحدة ، وست وعشرون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار
   الخياط ، والحد
- ٧٢ ـ البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي إلى دار الصابوني ، والحد الغربي
   إلى دار عنيا ابن ا ( ) (٥٨٠) .
- ۷۳ \_ ونظیر الحصة المذكورة من أرض دار زوجة عمر الجاندار ، ذرعها إحدى وسبعون ذراعاً ، ونصف ذراع
- ٧٤ ـ بالعمل ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق
- ٧٥ ـ أيضاً ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار خلف ، والحد الغربي ينتهي إلى دار
   عمر رأس نوبة . ونظير

- ٧٦ \_ الحصة المذكورة من أرض دار تعرف بالناهض عمر الجاندار ، (٥١) ذرعها إحدى وسبعون ذراعاً ولها حدود
- ٧٧ ـ أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار
- ٧٨ ـ خلف ، والحد الغربي ينتهي إلى دار محمد البزار. (٦٠) ونظير الحصة المذكورة من أرض دار تعرف
- ٧٩ \_ بمحمد الجيوندار ، (١١) ذرعها إحدى وسبعون ذراعاً ، ونصف ذراع ولها حدود أربعة ، الحد
- ٨٠ ـ القبلي ينتهي إلى دار الناهض عمر الجاندار ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي
- ٨١ ـ إلى الزقاق أيضاً ، والحد الغربي ينتهي إلى دار الناهض عمر المذكور .
   ونظير الحصة المذكورة من أرض
- ۸۲ ـ دار تعرف بعمر الجاندار ، ذرعها خمس وسبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي
- ٨٣ ـ ينتهي إلى دار علاء الدين أيدغيني ، والحد البحري ينتهي إلى الطريق ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار
- ۸٤ ـ حميد ، والحد الغربي ينتهي إلى دار حميد . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار إبراهيم البياع
- ٨٥ ـ وتعرف أيضاً بالبزار ، ذرعها ستون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي
   ينتهي إلى دار
- ٨٦ ـ عمر ، والحد الغربي ينتهي إلى دار نجيب البابا. (٦٢) ونظير هذه الحصة المذكورة من أرض دار نجيب البابا ، (٦٢)

- ٨٧ ـ ذرعها مائة ذراع واحدة ، وعشر أذرع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد
- ۸۸ ـ الغربي ينتهي إلى دار علاء الدين أيدغيني . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار تعرف بورثة علاء الدين أيدغيني
- ۸۹ ـ النقيب ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وثمان وثلاثون ذراعاً بالعمل ولها حدود أربعة ، الحد
- ٩٠ ـ القبلي ينتهي إلى الزقاق الغير\* نافذ ، والحد البحري ينتهي الى دار نجيب البابا ، والحد الشرقي ينتهي إلى
- ٩١ ـ دار الخياط ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار تعرف بالشحنة ، وكانت
- ٩٢ ـ قديماً تعرف بشمس الدين سنقرالزيني ، ذرعها مائتا ذراع ، وعشر أذرع بالعمل ، ولها حدود أربعة ،
- ۹۳ ـ الحد القبلي ينتهي إلى اسطبل مغلطاي الدمشقي ، (٦٤) والحد البحري ينتهي إلى دار علاء الدين النقيب ،
- ٩٤ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى دار علاء الدين النقيب ، (٦٠) والحد الغربي ينتهي
   إلى آدر هناك ودار العتال .
- ٩٥ ـ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار ثانية باسم المذكور ، ذرعها مائة ذراع
   واحدة ، واثنتان وثلاثون ذراعاً
- 97 ـ بالعمل ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى اسطبل مغلطاي الدمشقى ، والحد البحرى
- ٩٧ ـ ينتهي إلى دار علاء الدين النقيب ، وعلي المزين ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي

- ٩٨ ـ إلى دار العتال . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار علي المغربي (١٦٠)
   المزين ، ذرعها أربع وثمانون ذراعاً ولها
- 99 ـ حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار الشحنة ، والحد البحري ينتهي إلى دار محمد الطولب ، والحد
- ۱۰۰ \_ الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى دار العتال. ونظير الحصة المذكورة من أرض دار
- ۱۰۱ ـ الطولب ، ذرعها ثلاث وعشرون ذراعاً ونصف ذراع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى
- الزين ، والحد البحري ينتهي إلى دار الكماجي ، والحد الشرقي إلى الزين ، والحد البحري ينتهي إلى دار الكماجي ، والحد
- ١٠٣ ـ الغربي ينتهي إلى دار العتال . ونظير الحصة المذكورة من أرض تعرف بنجيب البابا ، ذرعها اثنتان
- ١٠٤ ـ وتسعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي الى الزقاق ، والحد البحري
- ١٠٥ ـ ينتهي إلى زقاق الفاعل ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار عبدالله المجنون ،
   والحد الغربي
- البابا ، ونظير الحصة المذكورة من أرض دار علم البابا ،
   ذرعها ست وثمانون
- ١٠٧ ـ ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحـري ينتهي إلى الزقاق
- ١٠٨ ـ أيضاً ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار عادلية ، والحد الغربي ينتهي إلى دار تعرف بفاطمة الشيصة .

- ۱۰۹ ـ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار تعرف بعادلية ، ذرعها اثنتان وأربعون ذراعاً وثلثا ذراع ولها
- ١١٠ ـ حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى دار العتال ،
- ١١١ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى دار أكرم . ونظير الحصة المذكورة
- ١١٢ ـ من أرض دار تعرف بعلي البصال ، ذرعها ست وخمسون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد
- ١١٣ ـ القبلي ينتهي إلى دار عادلية ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي الشرقي ينتهي
- ١١٤ ـ إلى الزقاق أيضاً ، والحد الغربي ينتهي الى دار فاطمة ابنة دام السرور .
   ونظير الحصة المذكورة
- ۱۱٥ ــ من أرض دار تعرف بفاطمة ابنة دام السرور ، ذرعها ست وخمسون ذراعاً
   وثلث ذراع ولها
- ١١٦ \_ حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار علم ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق، والحد
- ١١٧ \_ الشرقي ينتهي إلى دار فاطمة ، والحد الغربي ينتهي إلى دار علم . ونظير الحصة المذكورة من
- ۱۱۸ \_ أرض دار تعرف بفاطمة الشيصة زوجه حمد الشامي ، ذرعها مائة ذراع واحدة وذراعان
- ١١٩ \_ ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى

- ١٢٠ ـ الشرقي ينتهي إلى دار علم ، والحد الغربي ينتهي إلى دار الحاج بدر . ونظير الحصة المذكورة من
- 171 \_ أرض دار زينب ابنة حسن الضريرة ، ذرعها طولاً وعرضاً في التكسير مائتا ذراع وأربع
- ١٣٢ \_ أذرع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق
- ١٧٣ ـ أيضاً ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار فاطمة ، والحد الغربي ينتهي إلى دار المحبوبتين . ونظير الحصة
- ١٧٤ ـ المذكورة من أرض دار أم موسى ، ذرعها اثنتان وسبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد
- ١٢٥ ـ القبلي ينتهي الى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق أيضاً ، والحد الشرقي ينتهي إلى
- 177 ـ دار أحمد الكهاجي ، والحد الغربي ينتهي إلى دار زينب . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار أحمد الكهاجي ،
- ١٢٧ ـ ذرعها مائة ذراع واحدة ، وأربع عشرة ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهى إلى الزقاق ،
- ١٢٨ ـ والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحـد الشرقـي ينتهـي إلى دار نجيب البابا ، والحد الغربي
- 1۲۹ ـ ينتهي إلى دار محمد الطولب . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار محمد الطولب ، ذرعها مائة ذراع واحدة ،
- ١٣٠ ـ وأربع وأربعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى اسطبل أحمد السقا (ء) ، والحد

- ۱۳۱ ـ البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار أحمد الكماجي ، والحد الغربي ينتهي
- ۱۳۲ ـ إلى دار ستيتة الشامية . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار علم الدين النقيب ، ذرعها مائة ذراع واحدة ،
- ١٣٣ \_ ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد
- ١٣٤ ـ الشرقي ينتهي إلى دار شهاب الدين ، والحد الغربي ينتهي إلى دار زوجة ظهير المتعيش . (٦٨) ونظير الحصة المذكورة من
- ١٣٥ \_ أرض دار شهاب الدين ويعرف قديماً بالحوليصي ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، ولها حدود أربعة ،
- ١٣٦ ـ الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق الغير نافذ ، والحد الشرقي
- ١٣٧ ـ ينتهي إلى دار عمر بن العامري ، والحد الغربي ينتهي إلى دار علم الدين . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار
- ١٣٨ ـ عمر بن العامري ، ذرعها أربع وثمانون ذراعاً ، ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار شهاب الدين
- ۱۳۹ ـ البابا ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق وإلى دار وزيرة ، والحد
- 12. الغربي ينتهي إلى دار شهاب الدين . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار وزيرة ، ذرعها (طولاً وعرضاً في ) (التكسير) (١١٠ ثلاث وستون ذراعاً ،
- ١٤١ ـ ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى

- الزقاق الغير نافذ ، والحد
- ۱٤٧ ـ الشرقي ينتهـي إلى دار عيسى ، والحـد الغربـي ينتهـي إلى دار عمـر بن العامرى . ونظير الحصة المذكورة من
- ۱٤٣ ـ أرض دار (٧٠) محمد الفقي ، (١٠) ذرعها مائة ذراع واحدة ، وعشر أذرع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي
- 184 ـ ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق الغير نافذ ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار فاطمة ،
- 120 ـ والحد الغربي ينتهي إلى دار وزيرة . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار فاطمة بنت دام السرور ، ذرعها
- ١٤٦ ـ مائة ذراع واحدة وعشرون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد
- ١٤٧ ـ البحري ينتهي إلى الزقاق الغير نافذ ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار عمر بن العامري ، والحد الغربي
- ۱٤٨ (ينتهي إلى ) (۲۲) دار طيبغا حاجي . (۲۲) ونظير الحصة المذكورة من أرض دارين يعرفان بعمر بن العامري ، ذرعها مائة
- الزقاق ، ( والحد ) (٧٤) ولما على الزقاق ، ( والحد ) (٧٤)
- ١٥٠ ـ البحري ينتهي إلى الزقاق الغير نافله ، والحمد الشرقي ينتهمي إلى دار المخلص ، والحد الغربي ( ينتهي إلى ) (٧٥)
- ۱۵۱ ـ دار فاطمة . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار شاهين الجمال ، ذرعها سبع وثلاثون ذراعاً ( (۲۱ ) ) ،

- ١٥٢ ـ ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق الغير نافذ ، ( والحد ) (٧٧)
- ١٥٣ ـ الشرقي ينتهي إلى دار أم عبيد ، والحد الغربي ينتهي إلى دار فاطمة . ونظير الحصة المذكورة ( من أرض ) (٧٨)
- ١٥٤ \_ دار أم عبيد وتعرف قديماً بدار المخلص ، ذرعها خمس وأربعون ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- ١٥٥ ـ الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق الغير نافذ ،
   والحد الشرقي
- ١٥٦ ـ ينتهي إلى دار شاهين الجهال ، والحد الغربي ينتهي إلى دار عمر بن العامري . ونظير الحصة المذكورة من
- ۱۵۷ \_ أرض دار تعرف بأم صلاح القابلة وتعرف قديماً بدار المخلص، (۱۷۱ ذرعها مائة ذراع واحدة ، وعشر
- ۱۵۸ \_.أذرع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحـري ينتهي إلى دار الجرجري ،
- ١٥٩ \_ والحد الشرقي ينتهي إلى دار أم عبيد ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب . ونظير الحصة
- ۱٦٠ ـ المذكورة من أرض دار تعرف (١٠٠ بنفع المغربل ، ذرعها مائة ذراع واحدة واثنتا عشرة ذراعاً وثلثا ذراع ولها
- ١٦١ ـ حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق الغير نافذ ، والحد البحري ينتهي إلى دار أم صلاح ، والحد
- ١٦٢ ـ الشرقي ينتهي إلى دار الوقف ، والحد الغربي ينتهي إلى الطريق . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار زيادة

- ١٦٣ ـ العلاف وورثته بما في ذلك من مساطب الحوانيت وبروزها، ذرعها مائتا ذراع ، وإحدى
- 178 \_ وثمانون ذراعاً وثلثا ذراع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الطريق وفيه الأ (بواب) (١٠١)
- ١٦٥ ـ والحوانيت ، والحد البحري ينتهي إلى الطريق ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق الطريق أيضاً ( (٨٢) )
- ١٦٦٦ ـ ابن علاء الدين ، والحد الغربي ينتهي إلى وقف المسجد المعروف بغازي الخياط. (٨٣) ونظير الحصة المذكورة ( ١٠٤٠ )
- ۱۹۷ أ ـ حوانيت وقف الست أبيار زوج مغلطاي الدمشقي ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وعشرون ( ذراعاً ولها ) ۱۹۷۰
- ۱۹۷ ب ـ حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الطريق وفيه أبواب الحوانيت ، والحد البحري ينتهي إلى دار ( محمد ) (٨٦)
- ١٦٨ أ ـ الطولب ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار ورثة سليان النجار وشمس الدين طولب البرلغي ، والحد الغربي
- ۱۶۸ ب \_ إلى الزقاق الغير نافذ . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار المرخم مشترى دار أم نفيس الكندح ، ( ذرعها ) (۸۷)
- 179 ـ ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الحوش ، والحد البحري ينتهي إلى دار ورثة ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) )
- ١٧٠ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى دار عباس ، (١٠٠) والحد الغربي إلى دار الحمصي .
   ونظير الحصة المذكورة من (أرض دار) (١٠٠)
- 1۷۱ ـ الفقيه عمر الموجب وهو مشتري دار الحمصي ، ذرعها خمس وستون ذراعاً ولها حدود أربعة ،

- ۱۷۲ ـ الحد القبلي ينتهي إلى الحوش ، والحد البحري ينتهي إلى الطريق ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار
- ۱۷۳ ـ المرخم ، والحد الغربي ينتهي إلى دار أبناء سلار ۱۷۰۰. ونظير الحصة المذكورة من أرض دار ناصرية مشمسة بها
- ١٧٤ ـ دار الحمصي ، ذرعها ست وتسعون ذراعاً وثلثا ذراع ولها حدود أربعة ،
   الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق
- ۱۷۵ ـ الغير نافذ ، والحد البحري ينتهي إلى الزقـاق ، والحـد الشرقـي إلى دار العجمى ، والحد الغربي ينتهي
- 1۷٦ ـ إلى دار المرخم . (١٢٠) ونظير الحصة المذكورة من أرض دار فاطمة وزينب ورثة العجمى ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وثمان
- ۱۷۷ \_ وأربعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى بستان علاء الدين السعدى ، (۱۲۰ والحد البحري ينتهي
- ۱۷۸ ـ إلى الطريق ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى دار علاء الدين السعدي .
- 1۷۹ \_ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار علاء الدين السعدي ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وثلاث وأربعون ذراعاً
- ۱۸۰ ـ وثلثا ذراع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى دار أم ( صلاح ) (۱۱۰)
- ۱۸۱ ـ القابلة ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار الوقف ، (۱۰۰ والحد الغربي ينتهي إلى الطريق . ونظير ( الحصة المذكورة )(۱۲۰)
- ۱۸۲ ـ من دار علاء الدين ابن علم الدين الزردكاش ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وثلاث وستون ذراعاً وله ( حدود )(۱۷۰)

- ۱۸۳ ـ أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار أبناء سلار ، والحد البحري ينتهي ( إلى دار )(۱۸۰ أحمد البابا ، (۱۰۱ والحد
- ١٨٤ ـ الشرقي ينتهي إلى دار أحمد البابا المذكور ، والحمد الغربي ينتهي إلى الطريق . ونظير ( الحصة المذكورة من )(١٠٠٠)
- ۱۸۵ ـ دار حسن البزار ، ذرعها خمس وأربعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي ( إلى ـــ) (١٠٠١)،
- ١٨٦ ـ والحد البحري ينتهي إلى الطاحون ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطاحـون أيضاً ، والحد الغربي (ينتهي إلى ــــ) . (١٠٢٠)
- ۱۸۷ ـ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار نائية باسم حسن المذكور ، ذرعها إحد (ى) (۱۰۲) وتسعون ذراعاً ولها حدود (أربعة )(۱۰۲)،
- ۱۸۸ ـ الحمد القبلي ينتهي إلى الزقاق والمسجـد ، والحـد البحـري ينتهـي إلى دار نعيم ، والحد الشرقي ينتهي
- 1۸۹ ـ إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى دار إبراهيم . ونظير الحصة المذكورة من أرض حوش ونشر(١٠٠) يعرفان بورثة
- 19 ـ ابن همسية ، ذرعها ألف ذراع واحد ، ومائتا ذراع ، وإحدى وثلاثـون ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- ۱۹۱ ـ الحد القبلي ينتهـي إلى الخليج الجانبـي وفيه حوانيت من حقـوق الحـوش المذكور وإلى الزقاق الغير نافذ ، والحد
- ١٩٢ ـ البحري ينتهي إلى الزقاق الغيرنافذ ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق وإلى دار علاء الدين بن عبيد الطاهر ، والحد
- 19۳ الغربي ينتهي إلى دار علاء الدين أيضاً . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار محمد بن علاء الدين النقيب ، (١٠٦٠ ذرعها مائتا ذراع ،

- ۱۹۶ ـ وثمان وعشرون ذراعـاً ولهـا حدود أربعـة ، الحـد القبلي ينتهــي إلى دار المطوب ، والحد البحرى ينتهى إلى الطريق ،
- ١٩٥ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى المسجد ، والحد الغربي ينتهي إلى دار طل شرف
   الدين كاتب القرماني . ونظير
- 197 ـ الحصة المذكورة من أرض دار شرف الدين القرماني المعروفة بسكنه ، ذرعها ثلاثهائة ذراع ، وعشر
- ۱۹۷ ـ أذرع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى ملك بهاء الدين قراقوش البيدغاني (۱۰۷)، والحد البحرى
- ۱۹۸ ـ ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ، والحد الشرقي ينتهي إلى ملك علاء الدين النقيب ، والحد الغربي
- 199 \_ ينتهي إلى ملك بهاء الدين قراقوش البيدغاني . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار ثانية مقابل الدار الأولى ،
- ۲۰۰ \_ ذرعها مائة ذراع واحدة ، وثمانون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى ( (۱۰۸ ) ) ،
- ٢٠١ ـ والحد البحري ينتهي إلى دار القيسي ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ، والحد
- ۲۰۲ ـ الغربي (۱۰۰۱) ينتهي إلى شق الثعبان . (۱۰۰۰) ونظير الحصة المذكورة من أرض دار باسم شرف الدين المذكور ويعرف ( (۱۰۰۰)
- ۲۰۳ ـ وفاطمة وابن رضوان ، ذرعها مائتا ذراع ، وخمس أذرع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي
- ٢٠٤ ـ ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ، والحد البحري ينتهي إلى دار النصارى ، والحد الشرقي ينتهي إلى

- ٣٠٥ ـ دار مظفر ، (١١٢) والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار تعرف ( (١١٣) ) ،
- ٢٠٦ \_ كانت قديماً دارين وجعلت داراً واحدة وهي باسم المذكور أعلاه ، ذرعها مائة ( ذراع واحدة )(١١٤)،
- ۲۰۷ \_ وثلاثـون ذراعـاً ولها حدود أربعـة ، الحـد القبلي ينتهــي إلى دار أمــير جيوش (۱۰۷) ، والحد البحرى ينتهى إلى
- ٢٠٨ ـ إلى دار بكر النصراني ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار أمير جيوش ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق
- ٢٠٩ ـ وفيه الباب . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار تعرف بأمير جيوش ،
   ذرعها خمس وستون ذراعاً ولها
- ٢١٠ ـ حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار شرف الدين ، والحد البحري إلى دار شرف الدين أيضاً ، والحد
- ٧١١ ـ الشرقي ينتهي إلى دار حسام الدين المعني ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب . ونظير الحصة المذكورة
- ۲۱۲ ـ من أرض دار القس مكين كاتب بن نوكئة ، ذرعها مائتا ذراع ، وثمانون ذراعاً ، ولها حدود أربعة ،
- ٣١٣ ـ الحد القبلي ينتهي إلى دار شرف الدين ، والحد البحري ينتهي إلى دار الكفتي ، والحد الشرقي
- ٢١٤ ـ ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى شق الثعبان . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار زين الدين (حسن ) (١١٦)
- ٢١٥ ـ البزار ، ذرعها ماثة ذراع واحدة ، وإحدى وثلاثون ذراعاً وثلثا ذراع ولها حدود أربعة ، الحد

- ٢١٦ ـ القبلي ينتهي إلى دار الكفتي ، والحد البحري ينتهي إلى دار المجيب ، والحد البحري ينتهي إلى دار المجيب ، والحد الشرقي ينتهي إلى
- ۲۱۷ ـ الزقاق وفيه الباب ، والحد الغربي إلى شق الثعبان . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار روحـ ( ـــ )(۱۱۷)
- ٣١٨ ـ علاء الدين المجدي ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وسبع وثمانون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد
- ۲۱۹ ـ القبلي ينتهي إلى دار حصر (۱۱٬۱۰ البزار (۱۱٬۱۰ ، والحد البحري إلى دار حسام الدين المعني ( ـــ ) (۱۲۰ ، والحد الشرقي
- ٢٢٠ ـ ينتهي إلى دار الطيبرسي ، والحد الغربي ينتهي إلى شق الثعبان . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار حسام الدين
- ٢٢١ ـ النقيب الأشقر منتهى دار المجدي ، ذرعها مائتا ذراع ، وسبع وتسعون ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- ٢٢٢ ـ الحد القبلي ينتهي إلى دار علاء الدين المجدي ، والحد البحري ينتهي إلى دار زوجة المجيب ، والحد الشرقي
- ٣٢٣ ـ ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ، والحد الغربي ينتهي إلى شق الثعبان . ونظير الحصة المذكورة من
- ٢٧٤ ـ أرض دار شهاب الدين بن الداية مشتري دار المجيب ولها حدود أربعة ،
   الحد القبلي ينتهي إلى الخليج ، والحد
- ۲۲۵ ـ البحـري ينتهـي إلى دار سيف الـدين ، والحـد الشرقـي ينتهــي إلى دار تجاورها ، والحد الغربي ينتهي
- ۲۲٦ \_ إلى الزقاق . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار باسم زوجة علاء الدين
   عها كان باسم ناصر الدين العطار (۱۲۱۱) ذرعها

- ٢٢٧ ـ مائة ذراع واحدة ، وسبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار حسام الدين
- ٢٢٨ ـ النقيب ، والحد البحري ينتهي إلى دار ورثة الأسعد ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحد
- ۲۲۹ ـ الغربي ينتهي إلى شق الثعبان . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار ورثة القاضي سعد الدين الكاتب (۱۲۲) ويعرف
- ۲۳۰ ـ بصهر شرف الدين ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وسبع عشرة ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبل ينتهي إلى
- ۲۳۱ ـ دار زوجة القطان ، والحد البحري ينتهي الى دار علاء الـ دين التاجـر ، والحد الشرقى ينتهى الى الزقاق ، والحد
- ٢٣٢ ـ الغربي ينتهي إلى دار النقاش . ونظير الحصة المذكورة من أرض شمس الدين سنقر الحصيني ولها حدود أربعة ،
- ٢٣٣ ـ الحدالقبلي (١٢٣) ينتهي إلى الزقاق وفيه الأبواب ، والحد البحري ينتهي إلى دار المتعيش ، والحد
- ٢٣٤ ـ الشرقي ينتهي إلى دار علاء الدين ، والحد الغربي ينتهي إلى دار اللبان . ونظير الحصة المذكورة في أرض
- ۲۳۵ ـ دار ركن الدين عمر (۱۲۲ ) ، ذرعها سبع وسبعون ذراعا ونصف ذراع ولها
   حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي
- ٢٣٦ ـ إلى الزقاق وفيه الباب ، والحد البحري ينتهي إلى دار علاء الدين المصفر ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار
- ۲۳۷ ـ علاء الدين أزدمر (۱۲۵) ، والحد الغربي ينتهي إنى دار علاء الدين أزدمر .
   ونظير الحصة المذكورة من أرض دار باسم المذكور ،

- ۲۳۸ ـ تعرف قديماً بأولاد الكاتب ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وإحدى وسبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد
- ۲۳۹ ـ القبلي ينتهي إلى دار ركن الدين بيبرس (۱۲۱ ، والحد البحري ينتهي إلى الطريق ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار ناصر الدين
- ٢٤ محمد ، والحد الغربي ينتهي إلى اسطبل ركن الدين بيبرس . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار ركن الدين بيبرس أمير آخور
- ۲٤١ ـ طغجي (۱۲۷) ، ذرعها ثما نمائة ذراع وست أذرع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار الشيخ بدران ،
- ٢٤٢ ـ والحد البحري ينتهي إلى الطريق ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار أمير دعش ، والحد الغربي ينتهي
- ۲٤٣ ـ إلى دار حسام الدين . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار بهاء الدين عبد الرزاق ، وتعرف قديماً بأمير دعش
- ٢٤٤ ـ ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار أمير دعش، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب
- ٧٤٥ ـ وإلى دار شعبان ، الحد الشرقي ينتهي إلى دار شعبان ، والحد الغربي ينتهي إلى دار ركن الدين بيبرس .
- ٢٤٦ ـ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار شعبان ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وثلاث وأربعون ذراعاً ولها حدود
- ٢٤٧ ـ أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار بهاء الدين عبد الرزاق ، والحد البحري ينتهي إلى دار حسام الدين
- ٢٤٨ ـ أخي الجناب الشمسي آقسنقر ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار بدر الـدين الغنيمي ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق

- ٢٤٩ ـ وفيه الابواب . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار واسطبل باسم علاء الدين المارديني (١٢٨) أخي عبد الرزاق ، ذرعها
- ٢٥٠ ـ ماثتا ذراع ، وست وأربعون ذراعا ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى
   الزقاق ،
- ٢٥١ ـ والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار الحاج على الخولى ، ذرعها سبع وخمسون
- ٢٥٢ ـ ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار ابن الأعرج ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ،
- ٢٥٣ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي إلى الاسطبل . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار
- ٢٥٤ ـ تعرف بشمس الدين محمد أخي محي المدين الأعرج ، ذرعها ثلاثمائة ذراع ، وتسع وعشرون ذراعاً ولها
- ٢٥٥ ـ حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار عنية البزار ، والحد البحري ينتهي إلى دار على الخولي ، والحد
- ٢٥٦ ـ الشرقي ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ، والحد الغربي ينتهمي إلى دار علي الخولي . ونظير الحصة المذكورة من
- ۲۵۷ ـ أرض دار عنية البزار ، ذرعها مائتا ذراع ، وثلاث أذرع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى
- ٢٥٨ ـ دار القيمري ١٠٠٠ ، والحد البحري ينتهي إلى دار شمس الدين الأعرج ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق ،
- ۲۰۹ ـ والحد الغربي (۱۳۰) ينتهي إلى دار القيمري . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار زوجة سيف الدين نواح المدعوة لميس

- ٢٦٠ أخي طغرل ، ذرعها مائتا ذراع ، واثنان وخمسون ذراعاً ولها حدود أربعة ،
   الحد القبلي ينتهي إلى
- ٢٦١ ـ الزقاق الغير نافذ ، والحد البحري ينتهي إلى دار القيمري ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ،
- ٢٦٢ ـ والحد الغربي ينتهي إلى دار القيمري أيضاً. ونظير الحصة المذكورة من أرض دار إبراهيم الكفتي ، ذرعها
- ٣٦٣ ـ أربع وستون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ، والحد البحرى
- ٢٦٤ ـ ينتهي إلى دار القيمري ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار أمير ملة ، والحد الغربي ينتهي إلى دار عبد الرزاق .
- ٢٦٥ \_ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار تعرف بالملاح وتعرف قديماً بأمير دعش ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وستون
- ٢٦٦ \_ ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى حوش ميراي ، والحد البحرى ينتهي إلى دار عبد الرزاق ،
- ٢٦٧ \_ والحد الشرقي ينتهي إلى الحوش المذكور ، والحد الغربي ينتهي إلى بقية الحوش . ونظير الحصة المذكورة
- ٣٦٨ \_ من أرض دار ماجهان زوجة سيف الدين ملدق ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وسبعو ن ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- ٢٦٩ ـ الحد القبلي ينتهي إلى دار شمس الدين البزار ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ، والحد
- ۲۷۰ ـ الشرقي ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ، والحد الغربي ينتهي إلى اسطبل بدر
   الدين ساليك . ونظير الحصة المذكورة

- ۲۷۱ ـ من أرض دار تعرف بحوش بدر الدين وتعرف قديماً بأمير دعش ذرعها ستائة ذراع ، وخمس وخمسون ذراعاً
- ۲۷۲ ـ ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار أمين الدين بن دينور ، والحد البحرى ينتهي إلى دار أحمد
- ٧٧٣ ـ المواز وعلي الملاج والركن بيبرس ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق وبعضه الى دار أمين الدين وإلى دار
- ١٧٧٤ ـ الملاح ، والحد الغربي ينتهي إلى حبيسة تعرف بالمجدي. ونظير الحصة المذكورة من أرض دار بهابستان
- ٢٧٥ ـ وقطعة من دار المواز بإسم القاضي أمين الدين بن دينور ولها حدود أربعة ،
   الحد القبلي ينتهي إلى دار
- ٢٧٦ ـ بدر الدين بيليك (١٣٢) ، والحد البحري ينتهي إلى الحوش ، والحد الشرقي ينتهى الى دار أحمد المواز ، والحد
- ٢٧٧ ـ الغربي ينتهي إلى دار الفقيه المجدي . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار أحمد المواز ، ذرعها مائة ذراع واحدة ،
- ۲۷۸ ـ واثنتان وتسعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى ادر ناصر الدين الكناني(۱۳۲) ، والحد
- ٢٧٩ ـ البحري ينتهي إلى الزقاق ، وإلى دار بن دينور ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى
- ۲۸۰ ـ دار أمين الدين دينور . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار ناصر الدين الكناني ، ذرعها مائتا ذراع ، وثمان
- ۲۸۱ ـ وثمانون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار علاء الـدين أيدمر الخطيري(۱۳۲) ، والحد البحري

- ٢٨٢ ـ ينتهي إلى دار أحمد المواز ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى دار أمين الدين.
- ٣٨٣ ـ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار عز الدين أيدمر الشيخي (١٣٥٠) ، ذرعها مائتا ذراع ، وسبع أذرع ولها حدود أربعة ،
- ٢٨٤ ـ الحد القبلي ينتهي إلى دار علاء الدين ، والحد البحري ينتهي إلى دار الكناني ، والحد الشرقي
- ٢٨٥ ـ ينتهي إلى الطريق ، والحد الغربي إلى بستان أمين الدين . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار ثانية بإسم المذكور
- ٢٨٦ ـ أعلاه ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، واثنتا عشر ذراعاً ونصف ذراع ولها حدود أربعة ، الحد
- ٢٨٧ ـ القبلي ينتهي إلى الطريق (وفيه الباب) 'تهم، والحد البحري ينتهي إلى الدار الأولى ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق ،
- ۲۸۸ ـ والحد الغربي ينتهي إلى مثله أيضاً . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار تعرف بملكة (۱۳۷) وشريكها علاء الدين ،
- ٢٨٩ ـ ذرعها سبع وسبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الطريق ، والحد البحرى
- ٢٩ ـ ينتهي إلى دار أمين المدين ، والحمد الشرقي ينتهي إلى دار عز المدين الشيخي ، والحد الغربي ينتهي إلى الطريق
- **٢٩١** ـ وفيه الباب . ونظير الحصة المذكورة في أرض دار واسطبل بإسم بدر الدين بيليك بقرب دار الخليفة (١٣٨) ، ذرعها
- ٢٩٢ ـ خمسمائة ذراع ، واثنتان وعشرون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحـد القبلي ينتهي إلى الزقاق

- ٢٩٣ ـ وفيه الباب ، والحد البحري ينتهي إلى بستان أمين الدين ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار ناصر الدين الكناني
- ۲۹٤ ـ ومللة (۱۳۹۱) ، والغربي ينتهي إلى دار النصارى ؛ والحد القبلي من الاسطبل ينتهى إلى دار مظفر الدين ، والحد
- ٢٩٥ ـ البحري ينتهي إلى القاعة ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي
   ينتهى إلى دار النصارى.
- ٢٩٦ ـ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار مظفر الدين النقيب ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وذراعان ولها حدود أربعة ،
- ۲۹۷ ـ الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى اسطبل بدر الدين ، والحد الشرقي ينتهي
- ۲۹۸ ـ إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى قاعة القزازة . (۱۴۰۰) ونظير الحصة المذكورة من خوخة تعرف بمحمد البزار (۱۴۰۰) ، وأحمد
- ۲۹۹ ـ بهاء الدين بن أحمد (۱۱۲۱) ، ذرعها خمسهائة ذراع ، وثمان وعشرون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد
- ٣٠٠ ـ القبلي ينتهي إلى الزقاق وفيه الأبواب ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي
- ٣٠١ ـ إلى الطريق المسلوك ، والحد الغربي ينتهي إلى آدر ورثة محمد المهيار (١٤٣) . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار تعرف
- ٣٠٢ ـ بحمد فرقلة ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وست وخمسون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي
- ٣٠٣ ينتهي إلى دار مسعود النصراني ، والحد البحري ينتهي إلى دار شرف الدين سيرجاد ، والحد الشرقي

- ٣٠٤ ـ ينتهي إلى دار بدر الدين بكتوت (١١٤٠) ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب . ونظير الحصة المذكورة من
- ٣٠٥ \_ أرض دار تعرف بأمير عثمان وعرفت قديماً بالمرخم الكفتي ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وأربع عشرة
- ٣٠٦ ـ ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى المسجد الأرضي المعروف بالصارم(١٤٠٠) ، والحد
- ٣٠٧ ـ البحري ينتهي إلى دار شمس الدين البزار ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار بها بستان ، والحد الغربي ينتهي
- ٣٠٨ \_ إلى الزقاق . ونظير الحصة المذكورة من أرض بستان جنينة بأسم سيف الدين بقطمر(١٤٦)وتعرف قديماً بسيرجاد ، ذرعها
- ٣٠٩ \_ ألف ذراع واحد ، وأربعهائة ذراع ، وست وسبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي
- ٣١٠ ـ ينتهي إلى دار بدر الدين ، والحد البحري ينتهي إلى بستان بكتوت ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق وفيه
- ٣١١ ـ الباب ، والحد الغربي إلى الاسطبل . ونظير الحصة المذكورة من خوخة بها خسة أماكن أولها دار بكتمر الشجاعي
- ٣١٢ \_ ودار صلاح البزار ، ودار وفرن سيف الدين بكتمر الشجاعي ، وآخرها دار علاء الدين الخيمي الشمسي (١٤٧٠) ، ذرعها أربع آلاف
- ٣١٣ ـ ذراع ، ومائتا ذراع ، واثنتان وسبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهى الى الطريق ،
- ٣١٤ ـ والحد البحري ينتهي إلى الطريق ، وإلى دار شهاب الدين ، والحد الشرقي ينتهي إلى درب الطباخ (١٤٨) ، والحد

- ٣١٥ ـ الغربي ينتهي إلى الطريق . ونظير الحصة المذكورة من أرض فرخة (١٤١) في الحد البحرى من القلتاة (١٥٠) بها إحدى عشرة داراً ، ذرعها
- ٣١٦ ـ ستائة ذراع وثلاثون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار علم الدين المعروفة
- ٣١٧ ـ بالحجر ، والحد البحري ينتهي إلى دار أبي بكر الفراز ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق وفيه الأبواب ،
- ٣١٨ ـ والحد الغربي ينتهي إلى القلتاة . ونظير الحصة المذكورة من أرض فرخة على بركة القلتاة(١٥٠١ في الحد القبلي
- ٣١٩ ـ منها ، بها خمس آدر ، ذرعها خمسهائة ذراع ، واثنتان وسبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد
- ٣٢٠ ـ القبلي (١٠٥١) ينتهي إلى الزقاق وفيه الأبواب ، والحد البحري ينتهي إلى القلتاة ، والحد الشرقي
- ٣٢١ ـ ينتهي إلى دار الحجر (١٠٥٠) المعروفة بعلم الدين ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ونظير الحصة المذكورة من أرض
- ٣٢٢ ـ فرخة على بركة القلتاة بها ثمان آدر ، ذرعها ستائـة ذراع ، وسـت عشرة ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- ٣٢٣ ـ الحدالقبلي ينتهي إلى القلتاة ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق وفيه الأبواب ، والحد الشرقي
- ٣٢٤ ـ ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى آدر هنــاك . ونظـير الحصــة المذكورة من أرض فرخة في الحد
- ٣٢٥ ـ الغربي من القلتاة بها ثلاث آدر ، ذرعها مائتا ذراع ، وست عشرة ذراعاً
   ولها حدود أربعة ،

- ٣٢٦ ـ الحدالقبلي ينتهي الى الزقاق، والحد البحري ينتهي الى آدر هناك، والحد الشرقي ينتهي إلى
- ٣٢٧ ـ القلتاة ، والحد الغربي ينتهي إلى القلتاة أيضاً . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار تعرف بأبي بكر المتعيش
- ٣٣٨ ـ على القلتاة ، ذرعها خمس وأربعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهى إلى الأرض الكشف(١٥٠١)
- ٣٢٩ ـ على شاطيء القلتاة ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلى القلتاة ، والحد
- ٣٣٠ ـ الغربي ينتهي إلى الزقاق . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار أم حسين في الحد البحري من القلتاة مما يلي
- ٣٣١ ـ غربيها ، ذرعها ثمان وعشرون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد
- ٣٣٢ ـ البحري ينتهي إلى دار علي الجاندار ، والحد الشرقي ينتهي إلى آدر علي أيضاً ، والحد الغربي ينتهي
- ٣٣٣ ـ إلى الزقاق . ونظير الحصة المذكورة من أرض خربة تعرف بيوسف المرخم ، ذرعها ثلاث وستون ذراعاً ولها
- ٣٣٤ ـ حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى دار أبى بكر المتعيش ،
- ٣٣٥ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى القلتاة ، والحد الغربي ينتهي إلى الطريق . ونظير الحصة المذكورة من أرض فرخة
- ٣٣٦ ـ بخط القلتاة بها سبع آدر ، ذرعها أربعهائة ذراع ، وأربعون ذراعاً ولهــا حدود أربعة ، الحد

- ٣٣٧ ـ القبلي ينتهي إلى الآدر ، والحد البحري ينتهي إلى آدر أيضاً ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق
- ٣٣٨ ـ وفيه الأبواب ، والحد الغربي ينتهي إلى البستان المعروف بسير جاد . ونظير الحصة المذكورة من أرض فرخة
- ٣٣٩ ـ بها خمس آدر بخط القلتاة ، ذرعها أربعهائة ذراع ، وست وخمسون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد
- ٣٤٠ ـ القبلي ينتهي إلى دار بكتمر ، والحد البحري ينتهي إلى الطريق ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق
- ٣٤١ ـ وفيه الأبواب ، والحد الغربي ينتهي إلى المسجد الذي هناك . ونظير الحصة المذكورة من أرض فرخة مها داران
- ٣٤٧ ـ بخطالحهام ، ذرعها سبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى ملك سيف الدين بكتمر (١٠٥٠) ، والحد
- ٣٤٣ ـ البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلى المسجد ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق
- ٣٤٤ ـ وفيه الأبواب . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار ناصر الجلايني ، ذرعها مائتا ذراع ، وست عشرة ذراعاً ،
- ٣٤٥ ـ ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار الزردكاش ، والحد البحري إلى الطريق ، والحد
- ٣٤٦ ـ الشرقي ينتهي إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي إلى المسجد . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار تعرف
- ٣٤٧ ـ بنفع ناصر الحلاوي، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وأثنتا عشرة ذراعـاً ولهـا حدود أربعة ، الحد

- ٣٤٨ ـ القبلي ينتهي إلى الزقاق ومستوقد الحمام ، والحد البحري ينتهي إلى دار سيف الدين بكتمر ، والحد
- ٣٤٩ ـ الشرقي ينتهي إلى دار ناصر الدين بن السهم ، والحمد الغربي ينتهي (إلى) (١٥٦) الزقاق وإلى دار المرخم . ونظير الحصة
- ٣٥ ـ المذكورة (١٥٧٠) من أرض فرخة بخط مستوقد الحمام المعروف بالقيمري (١٥٨٠) ما المدين بن أحمد (١٥٠١) ، ذرعها ثلاثهائة ذراع ،
- ٣٥١ ـ وتسع وثمانون (١٦٠٠) ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار وحيد الطواب ،
- ٣٥٢ ـ والحد البحري ينتهي إلى دار الجوبان ودار الحامي النصراني ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار شمس
- ٣٥٣ ـ المقدم والزقاق الغير نافذ ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق والرحبة ومنه يشرع للأبواب .
- ٣٥٤ \_ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار تعرف لمحمد العلاق وشريكه بكتوت (١٦١٠) ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، واثنتا عشرة
- ٣٥٥ ـ ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار صديق الزيات ، والحد البحرى ينتهي إلى دار
- ٣٥٦ ـ بكتوت ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار شهاب الدين بلال الدولة، والحد الغربي ينتهي إلى دار (١٦٢) الجاشنكير . (١٦٣) ونظير
- ۳۵۷ \_ الحصة المذكورة من أرض دار تعرف بالحاج قاسم (۱۲۱ ) البرد دار (۱۲۰ ) ، ذرعها خمسهائة ذراع ، وتسع وعشرون
- ٣٥٨ ـ ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار الملاحفي والنجار ، والحد البحري

- ٣٥٩ ـ ينتهي إلى دار ضياء الدين ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ، والحد الغربي ينتهي إلى
- ٣٦٠ ـ الزقاق وفيه باب الخوخة . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار ضياء بن المجير المرخم(١٦٦) ، ذرعها تسع وتسعون
- ٣٦١ ـ ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار أبي القسم ، والحد البحرى ينتهي إلى دار
- ٣٦٢ ـ ورثة الحطاب ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار أبي القسم ، والحد الغربي ينتهى إلى الزقاق.
- ٣٦٣ ـ ونظير الحصة المذكورة من أرض فرخة بها داران، ذرعها أربعها ثة ذراع، وثيان وثلاثون ذراعاً ولها
- ٣٦٤ ـ حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار محمد الرخام وتعرف بابن مظفر ، والحد البحري
- ٣٦٥ ـ ينتهي إلى دار أحمد الملاحفي وبعضه إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلى ملك حاجي وإلى الزقاق
- ٣٦٦ ـ أيضاً ، والحد الغربي ينتهي إلى دار النجار ومن يشركه (١٦٧) . ونظير الحصة المذكورة من أرض فرخة بها أربع وعشرون
- ٣٦٧ ـ داراً بخط(١٦٨٠ جامع بن الرفعة(١٦٦١ ، ذرعها خارجاً عما بينهما من الزقاق ألف ذراع ، وستمائة ذراع ، وأربعون
- ٣٦٨ ـ ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الطريق المسلوك ، والحد البحري ينتهي إلى درب
- ٣٦٩ ـ شيسع المراولتي (١٧٠) وإلى ملك يعرف قديماً بعلي الساقي (١٧١) وغيره ، والحد الشرقي ينتهي إلى ملك الفافي

- ٣٧٠ ـ وإلى الطريق وفي هذا الحد الدرب ، والحد الغربي ينتهي إلى دار مغلطاي الدمشقى وإلى دار ورثة
- ۳۷۱ ـ سعید الموجب . ونظیر الحصة المذکورة من أرض دار تعرف بعلاء الدین قرادار بن السراج(۱۷۲) ، ذرعها مائة ذراع ،
- ٣٧٣ ـ وثهان وعشرون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار زوجة صالح الجاندار ، والحد
- ٣٧٣ ـ البحري ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ، والحد الشرقي ينتهي إلى الجامع ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ونظير
- ٣٧٤ ـ الحصة المذكورة من أرض فرخة بخط جامع بن الرفعة بها إخدى عشرة داراً ، ذرعها ألف ذراع واحد،
- ٣٧٥ \_ ومائة ذراع واحدة (١٧٢) ، وست وثمانون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى ملك بن مغلطاي
- ٣٧٦ ـ الدمشقي وإلى ملك القطان وإلى ملك الإنبراري وبعضه إلى القلتاة ، والحد البحري ينتهي إلى
- ٣٧٧ ـ الطريق المسلوك وفيه تفتح الأبواب ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق الموصل منه إلى درب
- ٣٧٨ ـ شمس الدين ، والحد الغربي ينتهي إلى ملك القطان والإنبراري أيضاً . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار
- ٣٧٩ ـ تعرف بورثة الأمير ركن الدين بيبرس العلائي (١٧٠١) ( و )(١٧٠٠) وعلى الساقي . وتعرف قديماً بسابق السري والنجيب كاتب بكجري(١٧٦١)،
- ٣٨ \_ ذرعها ألف ذراع واحد ، وثمان أذرع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي

- ٣٨١ ـ إلى دار النحال ، والحد البحري ينتهمي إلى بركة الشقاف (١٧٧٠) ، والحد الشرقى ينتهي إلى الزقاق الغير نافذ ،
- ٣٨٢ ـ والحد الغربي إلى دار المنقر وغيره . ونظير الحصة المذكورة من أرض شهاب الدين النقيب (١٧٨) ، ذرعها مائتا ذراع ،
- ٣٨٣ ـ وعشر أذرع ولها حدود أربعة ، الحمد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحمد البحرى ينتهي إلى
- ٣٨٤ ـ بركة الشقاف ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار الدلال والنصارى ، والحد الغربي ينتهي
- ٣٨٥ ـ إلى دار (١٧١) الركاب وبعضه إلى دار الأمير حسام الدين . ونظير الحصة المذكورة من أرض اسطبل
- ٣٨٦ ـ باسم المذكور ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى بستان مختص ، والحد البحري ينتهي
- ٣٨٧ ـ إلى دار محمد الركاب ، والحد الشرقي ينتهي إلى اللبان ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق .
- ٣٨٨ ـ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار تعرف لمحمد الدلال بسوق الخيل ، ذرعها مائة ذراع واحدة ،
- ٣٨٩ ـ وسبع عشرة ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى اسطبل النقيب ، والحد البحري
- ٣٩ ــ ينتهي إلى الخوخة وإلى دار حسام الدين لاجير (١٨٠) ، والحد الشرقي ينتهي إلى درب النصارى ، والحد
- ٣٩١ ـ الغربي إلى الزقاق وفيه الباب . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار محمد الدلال المذكور أعلاه ، ذرعها

- ٣٩٣ ـ ثمان وأربعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الخوخـة ، والحد البحري
- ٣٩٣ ـ ينتهي إلى بركة الشقاف ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار النقيب ، والحد الغربي إلى دار البابا .
- ٣٩٠ ـ وستون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحرى ينتهي إلى
- ٣٩٦ ـ دار الشاهد ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار فاطمة ، والحد الغربي ينتهي إلى دار زوج على البابا .
- ٣٩٧ ـ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار زهـراء زوجـة البابـا مشتـرية دار الحلفاوي ، ذرعها مائة ذراع واحدة ،
- ٣٩٨ ـ وذراعان ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى دار محمد
- ٣٩٩ ـ الحلاوي ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار الحلفاوي ، والحد الغربي ينتهي إلى دار البلالية . ونظير
- • ٤ \_ الحصة المذكورة من أرض حوش يعرف بالمسبك وقف أحمد شاه ولها حدود أربعة ، الحد القبلي
- ا ٤ ينتهي إلى دار جلالية وإلى الطاحون وإلى الزقاق وفيه الباب ، والحد البحري ينتهي إلى دار هناك ،
- ٢٠٠ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى دار تجاورها ، والحمد الغربي ينتهي إلى دار الحصري . ونظير الحصة المذكورة

- ٠٠٠ ي من أرض دار تعرف بوهيب الفكاة ، ذرعها مائة ذراع واحدة (١٨٢) وعشرون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد
- ٤٠٤ ـ القبلي ينتهي إلى اسطبل القرمي ، والحد البحري ينتهي إلى حوش (١٨٣) المسبك ، والحد الشرقي ينتهي إلى
- • • الزقاق وفيه الباب ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق أيضاً والمسبك . ونظير الحصة المذكورة من
- ٤٠٦ ـ أرض دار باسم ناصر الفراش ، وتعرف قديماً بأبي بكر بن شليل ، ذرعها مائتا ذراع ، وأربعون ذراعاً ولها
- ٤٠٧ ـ حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار بن سعيد المؤذن ، والحد البحري ينتهي إلى قاعة شرف ،
- ١٠٤ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ، والحد الغربي ينتهي إلى دار
   إسرائيل . ونظير الحصة
- **٤٠٩** ـ المذكورة من أرض دار وهيب العرابيلي ، واستقر الآن بإسم ستيتة القليوبية ، ذرعها ثمانون ذراعاً ولها
- ٤١٠ ـ حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار أحمد الكهاجي ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ،
- دار بنت الباروفي . ونظر الحصة والحد الغربي ينتهي إلى دار بنت الباروفي . ونظر الحصة
- ٤١٢ ـ المذكورة من أرض دار إبراهيم الغزولي ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، واثنتا
   عشرة ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- 17% ـ الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى دار (١٨٥) وقف المسجد ، والحد الشرقي ينتهي إلى اسطبل

- \$11 ـ علي الساقي ، والحد الغربي ينتهي إلى الطريق وفيه الباب . ونظير الحصة المذكورة من أرض فرخة بها خمس آدر
- ٤١٥ ـ بخط درب (بن) (١٨٦٠ أولاد جرجس ، ذرعها ثلاثهائة ذراع ، وأربع وتسعون ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- 173 ـ الحد القبلي ينتهي إلى الطريق ، والحد البحري ينتهي إلى دار علاء الدين الزرزور ، والحد الشرقي ينتهي
- ١٧٤ \_ إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي إلى درب أولاد جرجس . ونظير الحصة المذكورة من أرض دارين تعرفان
- ٤١٨ ـ بنفطية ابنة على الساقي ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى درب أولاد
   جرجس ، والحد
- 113 ـ البحري (۱۸۷۰) ينتهي إلى البركة ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار بن الزرزور ، والحد الغربي ينتهي إلى دار المعرى .
- ٢٠ \_ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار اللمش بن مغلطاي الدمشقي وتعرف قديماً بورثة الحداد ، ذرعها ( مائة ذراع ) (١٨٨)
- ٤٣١ ـ واحدة ، وأربع أذرع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحرى ينتهي إلى
- ٤٢٢ ـ دار السراخوي ، والحد الشرقي ينتهي إلى جهـة الحمام ، والحـد الغربـي ينتهى إلى دار البزار . ونظير الحصة
- ٢٣ ٤ ـ المذكورة من أرض دار فتان الحامي ، ذرعها أربع وثمانون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى
- ٤٧٤ ـ قاعة القزازة ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلى . الزقاق أيضاً وفيه الباب ،

- ٢٥ علم الدين السراخوي . ونظير الحصة المدين السراخوي . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار علم الدين السراخوي ، ذرعها
- ٢٦ ٤ \_ مائة ذراع واحدة ، وأربع وأربعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهى إلى الزقاق وفيه الباب ،
- ٢٧ ٤ ـ والحد البحري ينتهي إلى دار شمس الدين ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار خديجة ، والحد الغربي ينتهي إلى دار
- ۱۸۲۸ ( ) (۱۸۸۱). ونظير الحصة المذكورة من أرض دار تعرف بحسام الدين الدنيلي (۱۸۱۰)، ذرعها أربعة وستون ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- ٤٢٩ ـ الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى دار أم خالم ،
   والحد الشرقي ينتهي إلى دار
- ٤٣٠ \_ زوجة الحباب ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار تعرف بعلم الدين
- ٤٣١ ـ السراخوي وعتيقة جمال الدين البزار الإقباعي ، ذرعها ثلاثمائة ذراع وذراعان ولها حدود أربعة ، الحد
- ٤٣٢ ـ القبلي ينتهي إلى دار أم خالمد ، والحمد البحري ينتهي إلى دار عتيقة الإقباعي ، والحد الشرقي ينتهي إلى
- ٤٣٣ ـ دار علاء الدين ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار داود النجار
- ٤٣٤ ـ في الطوافين ، ذرعها مائة ذراع واحدة وعشر أذرع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى اسطبل
- ٤٣٥ ـ علم الدين ، والحد البحري ينتهي إلى دار القرتاوي ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار القرتاوي ، والحد الغربي

- ٤٣٦ ـ ينتهي إلى دار عنبر البزار . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار زوج الخامي ، ذرعها خمس وثلاثون ذراعاً ولها
- ٤٣٧ ـ حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار جمال الدين ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي
- ٤٣٨ ـ ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى دار القفاص . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار وقف المسجد
- ٤٣٩ ـ وتعرف بورثة علاء الدين الطيبرسي ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وثمان أذرع ولها حدود أربعة ، الحد
- ٤٤ ـ القبلي ينتهي إلى المسجد الذي هناك ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلىالزقاق ،
- الحلا الخربي ينتهي إلى دار (۱۹۱۰) الجناب الجمالي آقش السيفي (۱۹۲۰). ونظير الحصة المذكورة في أرض فرخة بزقاق ابن العامري
- 2 ٤٤ بها ثلاث آدر ، ذرعها مائتا ذراع ، وست وثما نون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار عبد الله
- ٤٤٣ ـ وحميد ، والحد البحري ينتهي إلى دار زوج الإقباعي ، والحد الشرقي ينتهي إلى الأدر البيتي هناك ،
- 255 ـ والحد الغربي ينتهي إلى دار زوج علي الفلاس المعروف بالصيرف . ونظير الحصة المذكورة من أرض فرخة
- **٥٤٤** ـ علو الكوم (۱۹۲۱) بها سبع وعشرون داراً بخط مصطبة البنائين (۱۹۲۱) ، ذرعها الف ذراع وماثة ذراع واحدة ،
- 257 ـ وستون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الطريق ، والحـد البحرى ينتهي إلى الزقاق ،

- 2 ٤٤٧ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى الطريق . ونظير الحصة المذكورة من أرض
- ٤٤٨ \_ فرخة (١١٠٠) مطلة على حمام بن الرفعة وتعرف بابن رمادي بها ست عشر داراً ، ذرعها ألف ذراع ( ) (١١٦٠)،
- 229 ـ وثمان وعشرون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحمد القبلي ينتهمي إلى الزقاق المتوصل منه إلى الحمام ،
- 20 ـ والحد البحري ينتهي إلى الزقاق الفاصل بينها وبين الفرخة قبلها ، والحد الشرقي ينتهي إلى
- 201 ـ الزقاق المتوصل منه إلى الخوخة الذي هناك ، والحد الغربي ينتهي إلى بقية الأرض وإلى الفرخة
- 207 ـ الأتي (۱۱۷۰) ذكرها فيه . ونظير الحصة المذكورة من أرض فرخة تعرف بالعلي وغيره بها عشر آدر ، ذرعها سبعهائة
- ٤٥٣ ـ ذراع ، وأربع وخمسون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحرى
- ٤٥٤ ـ ينتهي إلى آدر هناك وإلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق .
- 200 ـ ونظير الحصة المذكورة من أرض فرخة بذيل الكوم (١٩٨٠) بخط قلتاة حمام بن الرفعة بها سبع آدر ، ذرعها أربعهائة
- دراع ، وثمان وستون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحرى
- ٤٥٧ ـ ينتهي إلى الزقاق والآدر ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق أيضاً ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق

- ٨٥٤ \_ أيضاً . ونظير الحصة المذكورة من أرض فرخة بذيل الكوم بخط القلتاة المعروفة بحمام بن الرفعة بها ثمان آدر ،
- وه ي درعها سبعهائة ذراع ، وعشرون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهى إلى الزاوية وإلى الزقاق ،
- ٠٦٠ \_ والحد البحري ينتهي إلى الزقاق الغير نافذ ، والحد الشرقي إلى قلتاة الحيام ، والحد الغربي ينتهي
- ٤٦١ ـ إلى الزقاق وفيه الأبواب . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار أبي بكر بن رمادى البناء ، ذرعها أربع وستون ذراعاً
- ٤٦٢ ـ ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى المسجد ، والحد البحري ينتهي إلى دار أبي بكر ، والحد الشرقي
- ٤٦٣ ـ ينتهي إلى الكوم وبركة الحمام ، والحد الغربي ينتهي إلى الطريق ، وفيه الباب . ونظير الحصة المذكورة من أرض
- ٤٦٤ \_ فرخة بها داران يعرفان بزوجة وجيه ومحمد ناصر الأبراري ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وثلاث وأربعون ذراعاً
- 370 \_ ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الطريق وفيه حانوت من حقوقها والحد البحري ينتهي إلى قلتاة
- 377 ـ الحيام ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار بن رمادي ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ونظير الحصة المذكورة
- 47٧ \_ من أرض دار علي الطرائفي ، ذرعها خمس وخمسون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى
- 47. الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحـد الشرقـي ينتهـي إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي

- 279 ـ إلى دار بهاء البرلغي . ونظير الحصة المذكورة من أرض فرخة بذيل الكوم تعرف بزوجة الطباخ وغيرها بها إحدى عشرة
- ٤٧٠ ـ داراً ذرعها ألف ذراع واحد ، وثلاثمائة ذراع ، وثلاثون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد
- ٤٧١ ـ القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي (إلى) (١١٠) الزقاق ، والحد
- ٤٧٢ ـ الغربي ينتهي إلى الزقاق. ونظير الحصة المذكورة من أرض فرخة (٢٠٠) ظاهر زقاق المسبك بها سبع آدر تعرف
- ٤٧٣ ـ بشرف الخطاب وعزيز ، ذرعها أربعهائة ذراع ، وخمسون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهى
- ٤٧٤ إلى الزقاق وإلى دار عمر وعبدالله والشريفة ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق المعروف بالمسبك
- ٤٧٥ وإلى دار سليم الفاعل ، والحد الشرقي ينتهي إلى زوجة القفاص ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق وفيه
- ٤٧٦ ـ الباب . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار أبي بكر الدلال ، ذرعها اثنتان وأربعون ذراعا ، ولها حدود أربعة .
- ٤٧٧ ـ الحد القبلي ينتهي الى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى دار زوجة البواب ، والحد الشرقي ينتهي الى
- ٤٧٨ ـ الزقاق ، والحد الغربي ينتهي الى الفرن . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار تعرف بابن مسعود مختلطة بالفرن .
- 8٧٩ ـ ذرعها ستون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي الى الزقاق ، والحد البحري ينتهي

- ٤٨ إلى الزقاق والفرن ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار الدلال ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق .
- ٤٨١ ـ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار إبراهيم الركندار مشتري دار ناصرية ، ذرعها ستون ذراعاً ولها
- ٤٨٢ ـ حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى الفرن ، والحد الشرقي
- ٤٨٣ ـ ينتهي إلى دار أم مسعود ، والحد الغربي ينتهي إلى آدر هناك . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار مسعود
- ٤٨٤ ـ المتعيش ، ذرعها تسعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى آدر هناك ،
- ه ٨٥ ــ والحد البحري (٢٠٠١) ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزاوية ، والحد
- ٤٨٦ ـ الغربي (٢٠٢) ينتهي إلى آدر هناك . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار صفية الضريرة ، ذرعها ستون ذراعاً ولها
- ٤٨٧ ـ حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى آدر هناك ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد
- 8۸۸ ـ الشرقي ينتهي إلى الزاوية ، والحد الغربي ينتهي إلى آدر هنــاك . ونظــير الحصـة المذكورة من أرض دار تعرف
- 8۸٩ \_ بفاطمة وخديجة وتعرف قديماً بالطاراتية ، ذرعها ست وثلاثون ذراعاً ولها حدود أزبعة ، الحد
- **٩** ع ـ القبلي ينتهي إلى آدر هناك ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ، والحد الشرقي ينتهي إلى
- ٤٩١ ـ دارأم أبي بكر ، والحد الغربي ينتهي إلى الزاوية . ونظير الحصة المذكورة
   من أرض دار أم أبي بكر ، ذرعها

- ٤٩٢ ـ ست وتسعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى آدر هناك ، والحد البحري ينتهي
- ٤٩٣ ـ إلى دار أم الخير ، والحد الشرقي ينتهي إلى آدر هناك ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب.
- **٤٩٤** ـ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار أم الخير ، ذرعها خمسون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي
- و ٤٩٠ ـ إلى الزقاق وفيه الباب ، والحد البحري ينتهي إلى دار أم علي ، والحد الشرقي ينتهي إلى آدر هناك ،
- ٤٩٦ ـ والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار خاتون الضريرة ، ذرعها أربع وستون ذراعاً
- ٤٩٧ \_ ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى آدر هناك ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي
- ٤٩٨ ـ ينتهي إلى دار علاء الطحان ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ونظير الحصة المذكورة من أرض فرخة بها خمس آدر
- **٤٩٩** ـ تعرف بالمنقر ، ذرعها ثلاثمائة ذراع ، وست وستون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي
- ••• ينتهي إلى زقاق علي الشربدار ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق الغير نافذ ومنه تشرع الأبواب ،
- ١٠٥ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى دار عائشة بنت العقادة ، والحد الغربي ينتهي إلى
   دار سيف الدين مهدى القرمى .
- ٥٠٢ ـ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار كمال الحمصي ، ذرعها إحدى وسبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد
- ٥٠٣ القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى المسبك ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار المغربي ،

- ٥٠٤ ـ والحد الغربي ينتهي إلى دار عراق . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار
   ناصر الفوال ، ذرعها أربع وثهانون ذراعاً ،
- ٥٠٥ ـ ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزفاق ، والحد البحري ينتهي إلى
   دار الصفى ، والحد الشرقى
- ٥٠٦ ـ ينتهي إلى الطاحون ، والحد الغربي ينتهي إلى دار الطاراتية . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار محمد بن سنان
- ٥٠٧ ـ الجمال ، ذرعها تسعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار الحيواني ، والحد البحري
- ٥٠٨ ـ ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار المحتسب علاء الأنصارى (٢٠٣) ، والحد الغربي ينتهي إلى دار
- • - الجمال . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار عثمان الجمال ، ذرعها ثما نون ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- ١ ٥ ـ الحد القبلي ينتهي إلى دار الحيواني ، والحد البحري ينتهي إلى دار كفية ، والحد الشرقي ينتهي إلى
- ١١٥ ـ دار نعيم ، والحد الغربي ينتهي إلى دار المحتسب علاء الأنصاري . ونظير
   الحصة المذكورة من أرض دار كفية ،
- ١٢٥ ـ ذرعها ست وخمسون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار الجمال ، والحد البحري
- ١٣٥ ـ ينتهي إلى دار خديجة ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار نفيسة ، والحد الغربي
   ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب.
- ١٤ ـ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار خديجة ، ذرعها ثمانون ذراعاً ولها
   حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى

- ٥١٥ ـ الزقاق وفيه الباب ودار كفية ، والحد البحري ينتهي إلى دار القرمية ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار أم
- ١٦٥ ـ سالم ، والحد الغربي ينتهي إلى دار الركندار . ونظير الحصة المذكورة من
   أرض دار زوجة علي الجوجري ويعرف بأبو أبوه ، ذرعها
- ٥١٧ ـ ستون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهـي إلى الزقــاق ، والحــد البحري ينتهي إلى آدر هناك ، والحد
- ٥١٨ ـ الشرقي ينتهي إلى دار فروج ، والحد الغربي ينتهي إلى المسجد . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار نفيسة ، ذرعها
- ٥١٩ ـ إحدى وستون(٢٠٤٠) ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحــد القبلي ينتهــي إلى آدر هناك ، والحد البحرى ينتهى إلى
- ٢٠ ـ الزقاق وفيه الباب ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار عائشة زوج الفاعل ،
   والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق .
- ٥٢١ ـ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار عائشة زوجة الفاعل ، ذرعها اثنتان وسبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- ٥٢٢ ـ الحد القبلي ينتهي إلى آدر هناك ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ، والحد الشرقي ينتهي إلى
- ٥٢٣ ـ دار موفق ، والحد الغربي ينتهي إلى دار نفيسة . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار ابنة موفق الجزار ، ذرعها
- ٥٧٤ ــ ثمانون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهمي إلى دار النصارى ، والحد البحرى ينتهي إلى دار الفقيه ،
- ٥٢٥ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى دار الطباخ ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق وفيه
   الباب . ونظير الحصة المذكورة

- ٢٦٥ من أرض دار الفقيه وتعرف بقراجا ، ذرعها ثمانون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلى ينتهى إلى الزقاق ،
- ۵۲۷ ـ والحد البحري ينتهي إلى دار الحناوي ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار الطباخ ، والحد الغربي ينتهي إلى
- ٥٢٨ آدر هناك . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار خديجة زوجة الحامي ،
   ذرعها سبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- ٢٩ الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى آدر هناك ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار الفقيه ،
- ٣٠ ـ والحد الغربي ينتهي إلى دار علمية النصرانية . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار علمية النصرانية ، ذرعها اثنتان
- ٥٣١ ـ وسبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى دار الحناوي ،
- ٥٣٢ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى دار خديجة ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقــاق . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار نورية ،
- ٥٣٣ ـ ذرعها ثمان أذرع وأربعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار الطحان ، والحد البحرى
- ٥٣٤ ـ ينتهي إلى دار موفق الجزار ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ، والحد الغربي ينتهي إلى آدر هناك .
- **٥٣٥** ـ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار شيسع الطحان ، ذرعها مائـة ذراع واحدة ( وثبان وعشرون ذراعاً )(٢٠٥٠ ولها حدود أربعة ، الحد
- ٥٣٦ ـ القبلي ينتهي إلى دار محمد الجاندار ، والحد البحري ينتهي إلى دار الجاندار أيضاً ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ،

- ٥٣٧ ـ والحد الغربي ينتهي إلى دار بن تاج . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار عمد الجاندار ، ذرعها مائة ذراع واحدة ،
- ٥٣٨ \_ ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار علوان العلاف (٢٠٦) ، والحد البحري ينتهي (إلى)(٢٠٧) الزقاق ، والحد الشرقي
- ٥٣٩ ـ ينتهي إلى دار الطحان ، والحد الغربي ينتهي إلى دار الطحان أيضاً . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار عثمان العجان ،
- ٠٤٠ ـ ذرعها ست وتسعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى آدر هناك ، والحد البحرى
- ٥٤١ ـ ينتهي إلى آدر هناك ، والحد الشرقي ينتهي إلى آدر هناك أيضاً (٢٠٨) ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب .
- 250 \_ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار موفق الجزار ، ذرعها ثلاث وثلاثون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد
- ٥٤٣ ـ القبلي ينتهي إلى دار الجاندار ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحد
- 356 ـ الغربي ينتهي إلى دار أم تاج . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار الطحان المعروفة قديماً بضيعة ابن سيف الدين ،
- ٥٤٥ ـ ذرعها ست وتسعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحرى
- ٥٤٦ ـ ينتهي إلى الزقاق ، والحمد الشرقي إلى دار الوراق ، والحمد الغربي ينتهي إلى دار القاضي. ونظير
- الحصة المذكورة من أرض دار علوان العلاف ، ذرعها مائة ذراع واحدة ،
   واثنتان وثلاثون ذراعاً ولها

- ٥٤٨ ـ حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري (ينتهي إلى دار )(٢٠١٠ أبي الحسن ، والحد الشرقي ينتهي إلى
- **٥٤٩** ـ دار منصور ، والحد الغربي ينتهي إلى دار السباع . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار بلال الجهال ، ذرعها
- • • خمس وخمسون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحرى ينتهى إلى
- ١٥٥ آدر هناك ، والحد الشرقي ينتهي إلى الخربة ، والحد الغربي ينتهي إلى دار
   الشيخ نصير(٢١٠) . ونظير الحصة المذكورة
- ٥٥٢ ـ من أرض دار النقيب الخطابي ، ذرعها اثنتان وسبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي
- ٥٥٣ ـ إلى الخربة (٢١١) ، والحد البحري ينتهي إلى الطريق ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي
- ١٥٥ ـ إلى أملاك تجري في ملك ملاكها . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار
   عرفت بزوج عبد العزيز القطان بجوار الخوخة
- ٥٥٥ ـ والمسجد المعروف بالفقيه حسن (٢١٢) ، ذرعها خمسون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق
- ٥٥٦ ـ وفيه الباب ، والحد البحري ينتهي إلى آدر هناك ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار محمد الجزار ،
- ٥٥٧ . والحد الغربي ينتهي إلى آدر هناك . ونظير الحصة المذكورة من أرض دارين بن سيف الدين قليج (٢١٣) مشترى دار البزار وشريكه
- مه سوید الحیاز ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وتسع وثمانون ذراعاً ، ولها حدود أربعة ، الحد

- ٥٥٩ ـ القبلي ينتهي إلى آدر هناك ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق الذي هي فيه
   وفيه الباب ، والحد
- ٥٦ ـ الشرقي ينتهي إلى آدر هناك ، والحد الغربي ينتهي إلى أملاك بيد أربابها عاورة لها (٢١٤) . ونظر الحصة
- ٥٦١ ـ المذكورة من أرض دار جمال الدين الوكيل (٢١٥) ، ذرعها ماثة ذراع واحدة ،
   وثهان وعشرون ذراعاً ولها
- ٥٦٢ ـ حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار صارم ، والحد البحري ينتهي إلى دار كمال الحريري ،
- ٥٦٣ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى دار تجاورها ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق .
   ونظير الحصة
- ٥٦٤ ـ المذكورة من أرض دار علي بن خميس الباب وتعرف قديماً بناصر الحوائج كاش ، ذرعها مائة ذراع واحدة ،
- ٥٦٥ ـ وأربع وأربعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الطريق ،
   والحد البحري ينتهي
- ٥٦٦ ـ إلى دار ناصر الدين ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحــد الغربــي ينتهى إلى الطاحون . ونظير الحصة
- ٥٦٧ ـ المذكورة من أرض دارين تعرفان بورثة ناصر الحوائج كاش ، ذرعها مائتا ذراع ، وإحدى وعشرون
- ٥٦٨ ـ ذراعاً وثلث ذراع ولهما حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري
- ٥٦٩ ـ ينتهي إلى الزقاق الغير نافذ ، والحد الشرقي ينتهـ إلى دار المشيب وإلىالطاحون ، والحد الغربي

- ٧٠ ـ ينتهي إلى الزقاق الغير نافذ . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار علم الدين الأربلي الأفرمي وتعرف قديماً بناصر
- ٥٧١ ـ الحواثج كاش ، ذرعها ثمانون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار(٢١٦) مللة(٢١٧) ، والحد
- ٥٧٢ ـ البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق .
- ٥٧٣ ـ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار حسن البزار وشريكه ، ذرعها ثمان وسبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- ٥٧٤ ـ الحد القبلي ينتهي إلى الطريق الفاصلة بينها وبين الخليج الحاكمي (١١٨٠)، والحد البحري ينتهي إلى الساحة ،
- ٥٧٥ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى دار يحيى ، والحد الغربي ينتهي إلى دار بن عبد الظاهر . ونظير الحصة المذكورة من
- ٥٧٦ ـ أرض دار علاء الدين يحيى بن الفخر الحوائصي ، ذرعها مائة ذراع واحده (٢١٩) وعشر ون ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- ٥٧٧ ـ الحد القبلي ينتهي إلى الطريق الفاصلة بينها وبين الخليج ، والحد البحري ينتهي إلى آدر يليها ،
- ٥٧٨ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى دار الشمسي ، والحد الغربي ينتهي إلى أرض دار حسن . ونظير الحصة المذكورة من
- ٥٧٩ ـ أرض دار الصنيعة كاتب عبدالله ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الطريق الفاصلة بينها وبين
- ٥٨ ـ الخليج ، والحد البحري ينتهي إلى دار ابن عبدا لظاهر ، والحد الشرقسي ينتهي إلى دار ابن عبد الظاهر

- ٥٨١ ـ أيضاً ، والحد الغربي ينتهـي إلى دار محمـد بن بازران . ونظـير الحصـة المذكورة من أرض دار ورثة مسعود
- ٥٨٢ ـ الفراء ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وثمان وعشرون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي
- ٥٨٣ ـ ينتهي إلى الخليج الحاكمي ، والحد البحري ينتهي إلى آدر هناك ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار الرسول،
- ٥٨٤ ـ والحد الغربي ينتهي إلى دار فتح الوراق . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار ماء الدين
- ٥٨٥ ـ أحمد بن الآبار الحريري (٢٢٠) وتعرف قديماً بورثة الركن لاجير (٢٢١) ، ذرعها ست وسبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد
- ٥٨٦ ـ القبلي ينتهي إلى الطريق بشاطيء الخليج ، والحد البحري ينتهي إلى دار علم الدين ، والحد الشرقي ينتهي إلى
- ٥٨٧ ـ ملك سيف الدين أستادار الكمال ، والحد الغربي ينتهمي إلى دار الحماج حسين . ونظير الحصة المذكورة من أرض
- ٥٨٨ ـ دار ابن سيف الدين داود ابن المقر السيفي والخلافي عما كان بإسم الأمير علاء الدين قاشي ، ذرعها أربعها ثة ذراع ، وثمان
- ٥٨٩ ـ وأربعون ذراعاً ولهما حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهمي إلى الطريق وفيه الأبواب ، والحد البحرى
- ٥٩ ينتهي إلى دار الاسماعيلي ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار الذكور ، والحد الغربي ينتهي إلى دار شهاب الدين
- ١٩٥ ـ أحمد بن الآبار الحريري . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار تعرف بورثة
   سيف الدين أرطق ولها حدود أربعة ، الحد

- ٢٥٩ القبلي ينتهي إلى الطريق والخليج ، والحد البحري ينتهي إلى دار الشريفة ،
   والحد الشرقي ينتهي
- ٩٩٥ ـ إلى دار المجيب ، والحد الغربي ينتهي إلى دار معين صهر بن أبي الطامر الخاصل . ونظر الحصة المذكورة من
- ٩٤ أرض دار ( \_\_\_\_\_) (۲۲۲) عز الدين أستادار الفارقاني ولها حدود أربعة ،
   الحد القبلي ينتهي إلى الطريق ، والحد
- ٥٩٥ ـ البحري ينتهي إلى الطريق ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار الغاسل ، والحد
   الغربي ينتهي إلى
- **٥٩٦** ـ دار شاطلمس النقيب (۲۲۳) . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار علاء الدين أمير على بشق الثعبان ، ذرعها
- ٩٧ ـ ماثة ذراع واثنتان وثلاثون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى
   الطريق ، والحد
- ٥٩٨ ـ البحري ينتهي إلى دار قراقوش ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق .
- 990 ونظير الحصة المذكورة من أرض دار بكتوت بإسم شمس الدين اليوسفي ، ذرعها ثلاث وستون ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- ٦٠٠ ـ الحد القبلي ينتهي إلى دار زين الدين ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي
- 1.۱ ـ إلى آدر هناك ، والحد الغربي ينتهي إلى دار زوجة النجار . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار الشريفة خديجة ،
- ٦٠٢ ـ ذرعها مائة ذراع واحدة ، وخمس وثهانون ذراعاً ونصف وربع ذراع ولها حدود أربعة ، الحد

- ٦٠٣ ـ القبلي ينتهي إلى دار ابن أبي الطامر ، والحد البحري ينتهي إلى دار سيف الدين ، والحد الشرقي ينتهني
- 3.7 إلى بستان الخياط ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار خليل القراء علام ،
- ٢٠٥ ـ ذرعها ثمانون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الطريق ،
   والحد البحرى ينتهى إلى
- ٦٠٦ ـ دار السلاسلي ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار شهاب المنفر ، والحد الغربي ينتهي إلى دار محمد الحداد.
- ٦٠٧ \_ ونظير الحصة المذكورة من أرض دارين تعرفان بمحمد الحداد ومحمد الركندار ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وسبع
- ٦٠٨ ـ وسبعون (٢٢٤) ذراعاً ونصف ذراع ولهما حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الطريق ، والحد البحرى
- 7.٩ ـ ينتهي إلى الطاحون والزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار الحداد والطريق وبعضه إلى دار خليل
- ٦١٠ ـ القراء علام ، ولحد الغربي ينتهي إلى الطريق . ونظير الحصة المذكورة من أرض فرخة تعرف بالحنبلي بخط
- ٦١١ ـ شق الثعبان بها خمس آدر ، ذرعها خمسهائة ذراع ، وإحدى وثهانون ذراعاً
   ولها حدود أربعة ، الحد
- ٦١٢ ـ القبلي ينتهي إلى دار علاء الدين المعروف بالمصفر وإلى الرحبة التي هناك ،
   والحد البحرى ينتهى إلى الزقاق
- ٦١٣ ـ وفيه الأبواب ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار ست البشر ، والحد الغربي ينتهي إلى الطريق . ونظير

- ٦١٤ ـ الحصة المذكورة من أرض دارين تعرفان بست البشر وزوجة بهاء الدين المشترية من ناصر الدين ، ذرعهما ستائة ذراع ،
- 710 \_ وأربع وسبعون ذراعاً ولهما حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى ملك ورثة البدر بن جحدر ، والحد
- 717 ـ البحري ينتهي إلى بطن البقره (٢٢٠) ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق والمسجد الذي هناك ، والحد الغربي
- 71٧ ـ ينتهي إلى بطن البقرة وفيه تشرع الأبواب . ونظير الحصة المذكورة من ( أرض )(٢٢٦) فرخة تعرف بالشهاب الوكيل مشتري
- ٦١٨ ـ دار النجار وغيره بها تسع عشرة داراً ، ذرعها ألفا ذراع ، ومائتا ذراع ،
   وواحد وثلاثون ذراعاً
- 719 ـ ونصف وربع ذراع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق الغير نافذ ، والحد البحري ينتهي
- م ٢٠٠ ـ إلى الطريق المسلوك وفيه تشرع بعض الأبواب ، والحد الشرقي ينتهي إلى ملك جمال الدين آقش الفارسي (٢٢٧) ،
- ٦٢١ ـ والحد الغربي ينتهي إلى شق الثعبان بعضه ، وإلى الزقاق الفاصل بين ذلك وبين المسجد .
- ٦٢٢ \_ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار أم حسن الداية ، ذرعها سبع وسبعون ذراعاً وثلثا ذراع ولها
- ٦٢٣ \_ حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار موسى الفراش وصلاح الدين الحسيني (٢٢٨) ، والحد البحري
- 377 ـ ينتهي إلى دار أم رسلان ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى درب الطباخ (٢٢١).

- ٦٢٥ ـ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار صلاح الدين الحسيني ، ذرعها مائة
   ذراع واحدة ، وسبع وأربعون
- ٦٣٦ \_ ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار أم رسلان ، والحد البحرى ينتهي إلى
- ٦٢٧ ـ الزقاق، ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ، والحد الغربي ينتهي إلى ملك الورثة
- ٦٢٨ ـ الذكور من بيت الطباخ . ونظير الحصة المذكورة من أرض فرخة تعرف بزوج سراج السقاء ، ذرعها أربعهائة
- 7۲۹ ـ ذراع ، وثمان وستون ذراعاً وربع ذراع وبها ست آدر ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى
- ٦٣٠ ـ الزقاق الغير نافذ ، والحد البحري ينتهي إلى دار نجم السقاء وإلى دار البناء ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق
- ٦٣١ ـ الغير نافذ وفيه بعض الأبواب ، والحد الغربي ينتهي إلى دار ورثة صلاح الدين الحسيني بدرب الطباخ وبعضه
- ٦٣٢ ـ إلى الزقاق . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار زوجة صلاح الدين الحسيني ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وسبع
- ٦٣٣ ـ وخمسون ذراعاً ونصف ذراع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار علاء بن صلاح الدين ، والحد
- ۱۳۶ البحري ينتهي إلى ملك الورثة ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار زوجة بكتمر (۲۳۰ والحد الغربي ينتهي إلى
- ٦٣٥ ـ الطريق . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار بإسم ورثة صلاح الدين
   الحسيني ، ذرعها تسعون ذراعاً ،

- ٦٣٦ ـ وربع ذراع ولها حدود أربعة ، الحمد القبلي ينتهــي إلى ملك الورثــة المذكورين ، والحد البحرى ينتهى
- ٦٣٧ ـ إلى دار زوجة ياسين ، والحد الشرقي ينتهي إلى ملك زوجة بكتمر ، والحد الغربي ينتهي إلى الطريق
- ٦٣٨ ـ وفيه الباب . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار علم الصياد بخط شق الثعبان ، ذرعها خس
- ٦٣٩ ـ وثمانون ذراعاً وثلث ذراع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الجنينة ، والحد
- **٦٤** البحري (٢٣١) ينتهي إلى آدر هناك ، والحد الشرقي ينتهي إلى آدر هنــاك ، والحد الغربي إلى
- ٦٤١ ـ الجنينة . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار ثانية بإسم المذكور ، ذرعها خمس وثما نون ذراعاً وثلث
- ٦٤٢ ـ ذراع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الدار المذكورة أعلاه ، والحد البحري ينتهي إلى الطريق ، والحد
- ٦٤٣ ـ الشرقي ينتهي إلى شق الثعبان ، والحد الغربي ينتهي إلى الجنينة . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار فخر الدولة يوحنا
- 35. \_ الكاتب مشتري دار غربال داخل الخوخة ، ذرعها مائتا ذراع ، وثمان وعشر ون ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- م ٦٤٠ \_ الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى آدر هناك ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحد
- ٦٤٦ ـ الغربي ينتهي إلى دار جمال الدين كاتب الأوقاف (٢٣٢). ونظير الحصة المذكورة من أرض دار الرشيد كاتب ابن برواناه ، ذرعها

- ٦٤٧ \_ تسعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والبحري ينتهي إلى آدر هناك ، والحد
- ٦٤٨ ـ الشرقي ينتهي إلى شق الثعبان ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار حسب الله العطار ،
- 759 \_ ذرعها ثلاثهائة ذراع ، وأربعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار الرشيد ، والحد البحرى
- ٠٥٠ ـ ينتهي إلى ( دار ) (٢٣٣) القاضي تاج الدين الطويل (٢٣٤)، والحد الشرقى ينتهي إلى شق الثعبان ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق
- 701 ـ وفيه الباب . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار ست الوزراء النبلاء السعداء ، ذرعها ثلاثها ثة ذراع ، وستون
- ٦٥٢ ـ ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي ( إلى دار (٢٣٠) حسب الله العطار ، والحد البحري ينتهي إلى بستان الصفي ،
- ٦٥٣ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى شق الثعبان ، والحد الغربي ينتهي إلى الطريق .
   ونظير الحصة المذكورة من أرض دار
- ٦٥٤ \_ حسام الدين (٢٣٦) أخي آقسنقر (٢٣٧) ، ذرعها ثلاثهائة ذراع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار شعبان ،
- ٦٥٥ ـ والحد البحري ينتهي إلى الطريق ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار عنبـر ،
   والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق .
- ٦٥٦ ـ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار أم داود زوجة أبي سليان ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وأربع وأربعون
- ٦٥٧ ـ ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار الصنيعة ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد

- ٦٥٨ ـ الشرقي ينتهي إلى شق الثعبان ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار الصنيعة
- 709 \_ كاتب الاسطبلات ، ذرعها مائة ذراع واحدة ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى بستان الذكور ،
- ٦٦٠ ـ والحد البحري ينتهي إلى دار أم داود ، والحد الشرقي ينتهي إلى شق الثعبان ، والحد الغربي ينتهي
- 771 \_ إلى الزقاق وفيه الباب . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار أم حسب الله ، ذرعها مائتا ذراع ، وست وثبا نون
- ٦٦٢ \_ ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار الذكور ، والحد البحرى ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ،
- 77٣ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى دار ناصر الدين شاهد الخاص ، والحد الغربي ينتهي إلى دار أمين الدين . ونظير الحصة المذكورة
- 375 ـ من أرض دار عيسى الحارس وزوجة البشير التي ذرعها مائتا ذراع ، وأربع وسبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- ٦٦٥ ـ الحد القبلي ينتهي إلى الطريق ، والحد البحري ينتهي إلى دار النصارى ،
   والحد الشرقي ينتهي إلى دار أمير الملك ،
- 777 \_ والحد الغربي ينتهي إلى دار شاهد الخاص . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار أم أناف ولها حدود أربعة ، الحد
- 777 ـ القبلي ينتهي إلى دار النصراني ، والحد البحري ينتهي إلى دار التاج الكاتب ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق ،
- 77٨ ـ والحد الغربي ينتهي إلى الطريق . ونظير الحصة المذكورة من أرض فرخة تعرف بمخلص النصراني(٢٢٨) وغيره بها أربع

- ٦٦٩ ـ آدر (۲۳۱)، ذرعها ستائة ذراع ، وأربع وسبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار تجري إلى
- ٦٧٠ ـ ملك أمير الملك كاتب بيدراء كان ، والحد البحري ينتهي إلى دار أم أناف ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق
- 7٧١ ـ وفيه الأبواب ، والحد الغربي ينتهي إلى ملك حبيب وغيره . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار تعرف بحبيب الطحان
- ٦٧٢ ـ ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار علم الكاتب ، والحد البحري ينتهي إلى دار مخلص ، والحد
- ٦٧٣ ـ الشرقي ينتهي إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي إلى الطريق . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار أسعد صهر ابن الغنام (٢٤٠) ،
- 377 ـ ذرعها ماثة ذراع واحدة ، وخمسون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي . ينتهى إلى دار أم أكرم ،
- م٧٧ ـ والحد البحري ينتهي إلى دار بن الغنام ، والحـد الشرقـي ينتهـي إلى دار فروج ، والحد الغربي ينتهي إلى الطريق
- 7٧٦ ـ وفيه الباب . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار الهمائل باسم محيي الدين ابن الصبان ، ذرعها مائة ذراع واحدة ،
- ٦٧٧ ـ ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار علاء الدين مملوك آقسنقر ، والحد البحري ينتهي إلى الهمائل المعروفة
- ٦٧٨ ـ لورثة الحجيج ، والحد الشرقي ينتهي إلى بركة الطوابين (٢٤١)، والحد الغربي ينتهي إلى الطريق . ونظير الحصة المذكورة
- ٦٧٩ ـ من أرض فرخة بها خمس آدر ، ذرعها أربعها ثة ذراع ، واثنتان وتسعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد

- ٦٨ القبلي ينتهي إلى الطريق المسلوك ، والحد البحري ينتهي إلى الهمائل وبعضه إلى المسجد ، والحد الشرقي
- ٦٨١ ـ ينتهي إلى بركة الطوابين ، والحد الغربي ينتهي إلى الطريق أيضاً . ونظير الحصة المذكورة من أرض فرخة بها خمس آدر بالهدير (٢٢٢)،
- ٦٨٢ ـ ذرعها مائة ذراع واحدة ، وتسع وستون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحـد القبلي ينتهي إلى الطريق ، والحد
- ٦٨٣ ـ البحري ينتهي إلى المسجد المعروف بابن الصبان (٢٤٢٠)، والحد الشرقي ينتهي إلى ملك الزيلع السباع ، والحد الغربي
- ٦٨٤ ـ ينتهي إلى الطريق . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار سيف الدين رمضان وبيت الحصني منتهى دار كرسون الجاندار ولها
- مه حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الطريق ، والحد البحري ينتهي إلى دار دار الثلاثة ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار
- ٦٨٦ ـ علمية زوجة الجاندار ، والغربي إلى دار محمد الزيلع السباع . ونظير الحصة المذكورة من
- ۹۸۷ ـ أرض دار زوجة محمد الجاندار ، ذرعها ماثة ذراع واحدة ، وخمس عشرة ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي
- ٦٨٨ ـ ينتهي إلى الطريق ، والحد البحري ينتهي إلى البركة ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار الداية ، والحد الغربي ينتهي إلى دار كرسون (٢٤٤).
- ٦٨٩ \_ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار قاعة واسطبل من جملة ما كان لعلي بدر
   الدين الزردكاش واستقر باسم سيف الدين قطليجا
- ٦٩ ـ البدري (٢٤٠٠) ، ذرعها ثلاثيائة ذراع ، وإحد (ى) (٢٤٦١) وثمانون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى المسجد والطريق

- 791 ـ وفيه الباب ، والحد البحري ينتهي إلى دار الخوا ، والحد الشرقي ينتهي إلى آدر هناك ، والحد الغربي ينتهي إلى الطاحون .
- 797 \_ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار سليان النصراني من بيت الخياط، ذرعها أربعة وخمسون ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- ٦٩٣ ـ الحد القبلي ينتهي إلى دار علم ، والحد البحري ينتهي إلى الطريق ، والحد الغربي الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي
- 394 ينتهي إلى دار الدوادار . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار مشتري دار علم البناء من بيت الخياط ، ذرعها خمس
- ٦٩٥ ـ وثمانون ذراعاً ونصف ذراع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار
   الدوادار (۲۲۷). ونظير الحصة
- 797 ـ المذكورة من أرض دار شهاب الدهان ، ذرعها مائة ذراع واحدة وست وأربعون ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- ٦٩٧ ـ الحد القبلي (٢٤٨) ينتهي إلى الخوخة ، والحد البحري ينتهي إلى دار معين النصراني ، والحد الشرقي ينتهي
- ٦٩٨ ـ إلى دار الوشاقي(٢٤١) ، والحد الغربي ينتهي إلى الطريق وفيه الباب . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار أمير الملك
- 799 ـ الصائغ (۲۰۰۰) وتعرف قديماً بمحمد الجهال ، ذرعها مائتا ذراع ، وست عشرة ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد
- · ٧٠ ـ القبلي ينتهي إلى دار الدهان ، والحد البحري ينتهي إلى دار السباع ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ،
- ٧٠١ ـ والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار بدر الدين بكتوت البيسري (٢٥١) بزقاق

- ٧٠٢ ـ الشيخة (٢٥٢)، ذرعها مائتا ذراع ، وست وسبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق و إلى دار
- ٧٠٣ ـ سيف الدين كتبغا(٢٠٥٢)، والحد البحري ينتهي إلى دار بدر الدين بكتوت، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب،
- ٧٠٤ ـ والحد الغربي ينتهي إلى اسطبل بدر الدين أيضاً . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار محمد الجاندار بزقاق الشيخة ،
- ٧٠٥ ـ ذرعها خمس وسبعون ذراعاً ولهـا حدود أربعـة ، الحـد القبلي ينتهـي إلى الزقاق ، والحد البحرى ينتهى
- ٧٠٦ ـ إلى دار الجمال ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار الدهان ، والحد الغربي ينتهي إلى دار الدهان أيضاً . ونظير الحصة
- ٧٠٧ ـ المذكورة من أرض دار باسم زوجة الخياط ، ذرعها ست وتسعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي
- ٧٠٨ ـ ينتهي إلى آدر هناك ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار صالح (٢٥٠)، والحد
- ٧٠٩ ـ الغربي ينتهي إلى دار يوسف . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار أم عوض النجار زوجة القليوبي ، ذرعها مائة ذراع
- ٧١٠ واحدة وبها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار ناصر الدين ابن
   نصاروا ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ،
- ٧١١ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى دار صالح ، والحد الغربي ينتهي إلى دار شرف (٢٠٥٠). ونظير الحصة المذكورة من أرض فرخة بها
- ٧١٧ ـ أربع عشرة داراً تعرف بالدمياطي وغيره ذرعها تسعمائة ذراع ، وثمان وخمسون ذراعاً ولها حدود أربعة ،

- ٧١٣ ـ الحد القبلي ينتهي إلى دار الكماجي وجمال الحائك ، والحد البحري ينتهي إلى دار محمد العلاف والمبلط ، والحد
- ٧١٤ ـ الشرقي ينتهي إلى المسجد ودارين الصيرفي ، والحد الغربي ينتهي إلى دار نفيسة بنت البشا (٢٥٦) وإلى دار قرمة
- ٧١٥ ـ الجزار . ونظير الحصة المذكورة من أرض دارين تعرفان بالشحنة وعثمان المتعيش ، ذرعهما مائة ذراع واحدة ،
- ٧١٦ ـ وتسع عشرة ذراعاً ولهم حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار الصواف ، والحد البحرى ينتهي إلى
- ٧١٧ ـ الطريق ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي إلى دار ذيكور(٢٥٧) وزوجة الدقاق . ونظير الحصة
- ۷۱۸ ـ المذكورة من أرض دار شهاب الدين البرددار ، ذرعها خمس وأربعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي
- ٧١٩ ـ إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى دار أم عمر ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار أم عمر ، والحد الغربي
- ٧٢٠ ـ ينتهي إلى الزقاق . ونظير الحصة المذكورة من أرض دارين تعرفان بالحاج على المبلط وسالم المليس ، ذرعهما مائة
- ٧٢١ ـ ذراع واحدة ، وإحد (ى ، (٢٥٨) وثمانون ذراعاً ولهما حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الطريق ، والحد البحرى
- ٧٢٧ ـ ينتهـي إلى زاوية الخــواص(٢٠٥١) ، والحــد الشرقــي ينتهــي إلى دار علي النخانةي ، والحد الغربي ينتهي إلى دار محمد المكاري .
- ٧٢٣ ـ ونظير الحصة المذكورة من أرض دار محمد المكاري ، ذرعها ثمانون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي

- ٧٧٤ ـ وينتهي (٢٦٠) إلى دار الوكيل (٢٦١)، والحد البحري ينتهـي إلى الطـريق، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق الغير نافذ، والحد
- ٧٢٥ ـ الغربي ينتهي إلى دار المبلط. ونظير الحصة المذكورة من أرض فرخة بها إحدى عشرة داراً تعرف بورثة عيسي وغيرهم ،
- ٧٢٦ ـ ذرعها ستائة ذراع ، وثمان وستون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهى إلى آدر يجرى به ملك
- ٧٢٧ ـ زوجة الحوائج كاش وسالم المليس ونفيسة ابنة البشار ، والحد البحري ينتهى إلى دار زيادة العلاف وشهاب
- ۷۲۸ ـ الدجوي ، والحد الشرقي ينتهي إلى زاوية الخواص وإلى زقاق الطابونة (۲۲۰ والحد الغربي ينتهي إلى دار عمر النجار ،
  - ٧٢٩ ـ وورثة الكريمي . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار مغلطاي الدمشقي ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي
  - ٧٣٠ ـ إلى الطريق المسلوك وفيه بابها وباب اسطبلهـا ، والحـد البحـري ينتهـي إلى (٢٦٣) فلتاة الحمام وآدر تجاورها وزقاق
  - ٧٣١ ـ المعظمي (٢٦٠)، والحد الشرقي ينتهي إلى أملاك عثمان بن بلال ، والحد الغربي ينتهي إلى الطريق وإلى دار بنت فخر
  - ٧٣٧ ـ المعروفة بزوجة موفق البناء . ونظير الحصة المذكورة من أرض حمامي بن الرفعة ولهما حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي
  - ٧٣٣ ـ إلى الفرخة التي بذيل الكومر ، والحد البحري ينتهي إلى الجامع والقلتاة ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق
  - ٧٣٤ ـ وفيه الأبواب ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق الغير نافذ . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار خلف الطباخ

- ٧٣٥ ـ مشتري دار قاسم الحداد ، ذرعها خمس وسبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار أخي
- ٧٣٦ ـ طغاي (٢٦٠)، والحد البحري ينتهي إلى ملك سيف الدين ، والحد الشرقي ينتهى إلى ينتهى إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهى إلى
- ٧٣٧ \_ آدر هناك . ونظير الحصة المذكورة من أرض فرخة مطلة على بركة الشقاف تعرف بابن مبارك ، ذرعها مائة ذراع ،
- ٧٣٨ ـ وعشرون ذراعاً وهي أربع آدر ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الطريق ، والحد البحري ينتهي
- ٧٣٩ ـ إلى بركة الشقاف ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي إلى ملك ابن مبارك . ونظير الحصة
- ٧٤ المذكورة من أرض فرخة بها ثلاث آدر تعرف بمسار السلاح خاناه (٢٦٦) وغيره ولها حدود أربعة ، الحد القبلي
- ٧٤١ ـ ينتهي إلى دار ورثة الرومي (٢٦٧) وإلى درب يعرف بالطباخ قديماً ، والحــد البحري ينتهي إلى الزقاق وفيه الأبواب ،
- ٧٤٧ والحد الشرقي ينتهي إلى دار الإسكندرانية ودرب النميسي قديماً (٢٦٨)، والحد الغربي ينتهي إلى الزريبة ودار
- ٧٤٣ ـ الرومي . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار ناصر النخانقي ، ذرعها خمس وثلاثون ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- ٧٤٤ ـ الحد القبلي ينتهي إلى دار الشريفة ، والحد البحري ينتهي إلى الطريق ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق وفيه الباب ،
- ٧٤٥ ـ والحد الغربي ينتهي إلى المسجد الذي هناك . ونظير الحصة المذكورة من أرض دارين تعرفان بعلاء الدين ابن رسول

- ٧٤٦ ـ وورثة عز الدين ابن النحال ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار الطائف ، والحد البحري ينتهي
- ٧٤٧ ـ إلى دار ابن رسول الداخل أرضها في مشتري المقر السيفي (٢٦١) نائب السلطنة (٢٧٠) ، والحد الشرقي ينتهي إلى بستان
- ٧٤٨ ـ ابن النحال قديماً وتعرف الآن بالرحبة ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار كهال
- ٧٤٩ ـ البياع بخط مسجد الأطروش (٢٧١) ، ذرعها خمس وستون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار محمد ،
- ٧٥ ـ والحد البحري ينتهي إلى المسجد ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق وفيه الباب ، والحد الغربي ينتهي إلى
- ٧٥١ ـ آدر هناك . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار محمد الركندار ، ذرعها
   ثهان وعشرون ذراعاً ولها حدود
- ٧٥٧ ـ أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى دار كمال ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق ،
- ٧٥٣ ـ والحد الغربي ينتهي إلى وقف المسجد . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار نفيسة ابنة مجاهد ، ذرعها سبعون
- ٧٥٤ ـ ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار ناصر الحارس ، والحد البحرى ينتهي إلى الزقاق ،
- ٧٥٥ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق أيضاً ، والحد الغربي ينتهي إلى المسجد والزريبة . ونظير الحصة المذكورة من أرض
- ٧٥٦ ـ دار ناصر الحارس ، ذرعها خمس وثمانون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزريبة ، والحد البحري

- ٧٥٧ ـ ينتهي إلى الزريبة أيضاً ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي إلى الطريق . ونظير الحصة
- ٧٥٨ ـ المذكورة من أرض فرخة بها أربع آدر تعرف بأخت حميد وغيرها ، ذرعها مائتا ذراع ، واثنتان وثلاثون
- ٧٥٩ ـ ذراعا (٢٧٢) ونصف ذراع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الحمام المعروفة بدخول النساء وتعرف
- ٧٦٠ ـ بابن الرفعة ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق والحدرة ، والحد الشرقىي ينتهى إلى الطريق المسلوك ، والحد
- ٧٦١ ـ الغربي ينتهي إلى الحمام وإلى زقاق الحواثج كاش . ونظير الحصة المذكورة من أرض دار باسم زينب بنت محميد(٢٧٢) البـ ( ٢٧٤٠)
- ٧٦٧ ـ ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار عبيد ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ،
- ٧٦٧ ـ والحد الغربي ينتهي إلى حمام ابن الرفعة . ونظير الحصة المذكورة من أرض دارين يعرفان بعبيد مشترى دار بنت عنبر
- ٧٦٤ ـ وألفية زوجة مرا البزار ، ذرعها أربعها ثة ذراع ، وست وثلاثون ذراعاً ولهما حدود أربعة ، الحد القبلي
- ٧٦٥ ـ ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق أيضاً ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق أيضاً ، والحد
- ٧٦٦ ـ الغربي ينتهي إلى البستان أيضاً (٢٧٥) . ونظير الحصة المذكورة من أرض فر ن باسم شهاب الدين أحمد بن طرجي ولها حدود أربعة ،
- ٧٦٧ ـ الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحد

- ٧٦٨ ـ الغربي ينتهي إلى دار ألفية . ونظير الحصة المذكورة من أرض فرخة بها سبع آدر ، ذرعها أربعها ثة ذراع ، وتسع وستون
- ٧٦٩ ـ ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهى إلى الزقاق والحدرة ، والحد
- ٧٧ الشرقي ينتهي إلى الطريق المسلوك وفيه الأبواب ، والحد الغربي ينتهي إلى دار عمر مقدم بكجرى وآدر تجاورها .
- ٧٧١ ـ ونظير الحصة المذكورة من أرض مجاورة لباب دار ناصر الدين شاهد الخاص ، ذرعها ستون ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- ٧٧٢ ـ الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى دار مللة (٢٧٦) ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار عيسي الحارس (٢٧٧) ،
- ٧٧٣ ـ والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ونظير الحصة المذكورة من أرض دارين يعرفان بعلم المبيض وأكرم النصراني (٢٧٨)
- ٧٧٤ ـ ولهما حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار ورثة أبو الكرم الصائع ، والحد البحري ينتهي إلى دار معتوق
- ۷۷۵ ـ النصراني وأخيه ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق المتوصل منها إلى شق
   الثعبان ، والحد الغربي ينتهي بعضه
- ٧٧٦ ـ إلى آدر النصاري وإلى الطريق المسلوك . ونظير الحصة المذكورة من أرض دارين تعرفان بكمال الرامز وأمينة حماة
- ٧٧٧ ـ عمر بن العامري ولهما حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار الحسام صهر المرطي ، والحد البحري ينتهي إلى
- ٧٧٨ ـ الطريق بجوار الدرب ، والحد الشرقي ينتهي إلى ورثة بن المرطي ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق الغير نافذ . ونظير

- ٧٧٩ ـ الحصة المذكورة من أرض دار تعرف بزوج علي الحباب ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق المعروف بابن
- ٧٨٠ الصب ية ، والحد البحري ينتهي إلى دار أحمد الجاندار ، والحد الشرقي
   ينتهي إلى دار عوض العجان ، والحد الغربي
- ٧٨١ ينتهي إلى دار شرف زوجة الحكار . ومن ذلك جميع القطع الأراضي الكوامر الداخلة بكما لها في هذا
- ٧٨٢ ـ الوقف وهي حاملة الأبنية تجري في ملك ملاكها فمن ذلك أرض دار وحوشين باسم الحاج علي الجوجري بخطبركة الشقاف ،
- ٧٨٣ ـ ذرع ذلك ألف ذراع واحد ، ومائة ذراع واحدة ، وست أذرع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي
- ٧٨٤ ـ ينتهي إلى المسجد الأرضي الذي هناك ، والحد البحري ينتهي إلى البركة ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ودار
- ٧٨٥ ـ الأدمي ، والحد الغربي ينتهي إلى البركة . ومن ذلك قطعة أرض حاملة الدار الأدمى ، ذرعها اثنتان وخمسون ذراعاً
- ٧٨٦ ـ ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار محمد الفقير ، والحد البحري ينتهي إلى دار الجوجري ، والحد الشرقي
- ٧٨٧ ـ ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق ، ومن ذلك أرض دار محمد الزجاج الفقير ، ذرعها ستون
- ٧٨٨ ـ ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحسري ينتهي إلى دار الأدمي ، والحد الشرقي
- ٧٨٩ ـ ينتهي إلى ملك ابن مهمندار ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب . ومن ذلك أرض دار عبد العزيز بن

- ٧٩ ـ فروج العطار ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وذراعان وثلثا ذراع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي
- ٧٩١ ـ ينتهي إلى دار ابن مخزوم ، والحد البحري ينتهي إلى الخربة ، والحد الشرقي ينتهي ينتهي إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي
- ٧٩٢ ـ إلى البركة . ومن ذلك أرض فرخة بها أربع آدر ، ذرعها ثلاثهائة ذراع ، وسبع وسبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- ٧٩٣ ـ الحد القبلي ينتهي إلى ملك القاضي علم الدين (٢٧١) ، والحد البحري ينتهي إلى دار ابن فروج ، والحد الشرقي ينتهي إلى
- ٧٩٤ ـ ( إلى ) (٢٨٠٠ الزقاق ومنه تشرع الأبواب ، والحد الغربي ينتهي إلى البركة . ومن ذلك أرض فرخة بها ثلاث آدر داخل درب
- ٧٩٥ ـ الرواقي ، ذرعها ثلاثهائة ذراع ، وسبع وثلاثون ذراعاً وثلثاً ذراع ولها
   حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهى
- ٧٩٦ ـ إلى الزقاق (٢٨١١) ، والحد البحري ينتهي إلى دار القاضي علم الدين ، والحد الغربي الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي
- ٧٩٧ ـ ينتهي إلى البركة . ومن ذلك أرض فرخة بها أربع آدر بخط شارع باب اللوق ، ذرعها مائتا ذراع ، وخمس وعشرون
- ٧٩٨ ـ ذراعاً وثلثا ذراع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار علي الزبال ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق
- ٧٩٩ ـ وفيه الأبواب ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق المسلوك منه إلى باب اللوق (٢٨٢) وغيره ، والحد الغربي ينتهي إلى
- ۸۰۰ الزقاق . ومن ذلك أرض دار أسعد العطار وبظاهرها حانوت بخط الشارع المسلوك منه إلى باب اللوق ،

- ٨٠١ ـ ذرعها اثنتان وثبانون ذراعاً وثلث ذراع ولها حدود أربعة ، الحـد القبلي ينتهى إلى الزقاق ، والحد البحري
- ١٠٨- ينتهي إلى المسجد ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي إلى الأدر التي هناك . ومن ذلك
- ٨٠٣ ـ أرض دار عبيد النيدي بخط شارع باب اللوق ، ذرعها أربع وخمسون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي
- ٨٠٤ ـ ينتهي إلى دار المكاين ، والحد البحري ينتهي إلى دار أسعد ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار الفقيه ، والحد الغربي
- ٨٠٥ ـ ينتهي إلى آدر هناك . ومن ذلك أيضاً دار أحمد الوراق بخط شارع باب
   اللوق ، ذرعها خمس وثلاثون ذراعاً
- ٨٠٦ ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار المكاين ، والحد البحري ينتهي إلى دار المكاين ، والحد الشرقي
- ٨٠٧ ـ ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى دار النيدي . ومن ذلك أرض حانوت باسم ناصر الصغير ، ذرعها
- ٨٠٨ ـ ثلاثون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهمي إلى حانـوت أسعـد العطار ، والحد البحرى ينتهى إلى الزقاق ،
- ٨٠٩ (والشرقي إلى الزقاق) (٢٨٣٠ والمسجد، والحد الغربي ينتهي إلى دار أسعد القطان أيضاً. ومن ذلك أرض دار ناصر الدين محمد بن الصائع (٢٨٤٠)، ذرعها
- ٨١٠ ـ ثلاثمائة ذراع ، واثنتان وعشرون ذراعاً ولها حدود أربعـة ، الحــد القبلي
   ينتهي إلى الخوخة ، والحد
- ٨١١ ـ البحري ينتهي إلى دار النبيه ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق ، والحد

- الغربي ينتهي إلى آدرهناك . ومن ذلك
- ٨١٢ ـ أرض دار عبد الله البناء وبظاهرها حانوتان ، ذرعهما مائة ذراع واحدة ، وثمان وثلاثون ذراعاً ولها
- ٨١٣ ـ حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى دار بلال ، والحد الشرقي ينتهي إلى
- ٨١٤ ـ الطريق ، والحد الغربي ينتهي إلى آدر هناك . ومن ذلك أرض دار الرماح بشارع باب اللوق ، ذرعها مائة ذراع
- ٨١٥ ـ واحدة ، وثمانون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار عبد الله البناء ، والحد البحرى
- ٨١٦ ـ ينتهي إلى دار عبد الله الصائغ ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار البناء ، والحد الغربي ينتهي إلى البركة . ومن
- ٨١٧ ـ ذلك أرض دار فخر الدين عثمان البرد دار بشارع باب اللوق ، ذرعها ماثة ذراع واحدة ، وتسع وثمانون
- ٨١٨ ـ ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحـد القبلي ينتهـي إلى الخربـة المعروفـة بابـن الصاحب ، والحد البحرى ينتهى إلى دار مخاطة ،
- ٨١٩ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ، والحد الغربي ينتهي إلى البركة . ومن ذلك أرض دار شهاب الدين
- ٠٨٠ الحريري (٢٨٠ بزقاق يعرف بالقليوبي ، ذرعها مائتا ذراع ، وعشرون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي
- ٨٢١ ـ إلى دار القليوبي ، والحد البحري ينتهي إلى دار الذكور ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ، والحد

- ٨٢٢ ـ الغربي ينتهي إلى الزقاق . ومن ذلك أرض دار (٢٨٦) الجناب العالي العليمي سنجر الجمقدار (٢٨٧) بزقاق القليوبي ، ذرعها ستاثة
- ٨٢٣ ـ ذراع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الحوش ، والحد البحـري ينتهى إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي
- ٨٧٤ ـ إلى آدر هناك ، والحد الغربي ينتهي إلى آدر هناك . ومن ذلك أرض دار اسماعيل الحداد بزقاق القليوبي ، ذرعها
- ٨٢٥ ـ خمس وثمانون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى حوش الجمقدار ، والحد البحرى ينتهي إلى
- ٨٢٦ ـ دار الأناقي ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ومن ذلك أرض دار شهاب الدين
- ٨٢٧ ـ الحريري وشريكه شمس الدين بزقاق القليوبي ، ذرعها اثنتان وثمانون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي
- ٨٢٨ ـ ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى دار الحريري ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار الطحان ، والحد الغربي
- ٨٢٩ ـ ينتهي إلى آدر هناك . ومن ذلك أرض دار مجير الطحان بزقاق القليوبي ،
   ذرعها سبع وأربعون ذراعاً وثلثا ذراع
- ٨٣٠ ـ ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى آدر هناك ، والحد الشرقي
- ٨٣١ ـ ينتهي إلى الطريق وفيه حانوت من حقوقها ، والحد الغربي ينتهي إلى دار الحريري وشريكه شمس الدين . ومن ذلك
- ٨٣٢ أرض (٢٨٨) دار ناصر بن جبو اللجمي بشارع باب اللوق ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وثلاث وأربعون ذراعاً ولها

- ٨٣٣ ـ حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار الرواق ، والحد البحري ينتهي إلى وقف أحمد شاه(٢٨١) ، والحد الشرقي
- ٨٣٤ ـ ينتهي إلى الطريق وفيه حانوتان من حقوقها ، والحد الغربي ينتهي إلى دار محمد الفوال . ومن ذلك أرض فرن
- ۸۳۵ ـ وبظاهره حانوتان بشارع باب اللوق ، ذرع ذلك مائتا ذراع ، وسبع وثلاثون ذراعاً وثلث ذراع ولذلك
- ٨٣٦ ـ حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلى
- ٨٣٧ ـ الزقاق أيضاً ، والحد الغربي ينتهي إلى الخربة . ومن ذلك زاوية الشيخ أحمد شاه (٢١٠) وبها صفة وحانوتان ،
- ۸۳۸ ـ ذرعها مائة ذراع واحدة ، وثمان وعشرون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ،
- ۸۳۹ ـ والحد البحري ينتهي إلى دار الحريري ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق وفيه الحانوتان ، والحد الغربي ينتهي
- ٠ ٨٤ إلى آدر هناك . ومن ذلك أرض ( دار )(٢١١١) باسم شهاب الدين أحمد الحريري بشارع باب اللوق ، ذرعها خمسهائة ذراع
- ٨٤١ ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار شهاب الدين ، والحد البحري ينتهي إلى دار الجمقدار ، والحد الشرقي
- ٨٤٢ ـ ينتهي إلى الزقاق وفيه باب الدار ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ومن ذلك أرض دار الحاج حسن القصاب
- ٨٤٣ ـ وهي بشارع باب اللوق ، ذرعها مائتا ذراع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهى إلى دار النجار ،

- ٨٤٤ ـ والحد البحري ينتهي إلى دار الفاخوري ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى آدر
- ٨٤٥ هناك . ومن ذلك أرض دار نائية باسم الذكور بها حانوتان ، ذرعها مائة
   ذراع واحدة ، وثمانون ذراعاً
- ٨٤٦ ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق وإلى ملك الخلال ، والحد البحرى ينتهي إلى الزقاق ،
- ٨٤٧ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق وفيه الحانوتان ، والحد الغربي ينتهي إلى ملك ( الدكور )(٢٩٢٠) . ومن ذلك أرض
- ٨٤٨ ـ دار فاطمة ابنة حسين النجار بشارع باب اللوق ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، واثنتان وستون ذراعاً ولها
- ٨٤٩ ـ حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى دار حسن الجزار ، والحد الشرقي
- ٨٥٠ ـ ينتهي إلى الطريق، والحد الغربي ينتهي إلى آدر تجرى في ملك الأبياري . ومن ذلك أرض دار ورثة سيف الدين
- ٨٥١ ـ الأبياري بشارع باب اللوق ، ذرعها ست وتسعمون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار
- ٨٥٢ ـ جميلة ، والحد البحري ينتهي إلى دار فاطمة ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي
- ۸۵۳ ـ إلى آدر هناك . ومن ذلك أرض دار الشهاب أحمد الدمياطي (۲۹۳ بشارع باب اللوق ، ذرعها مائة ذراع واحدة ،
- ٨٥٤ ـ وسبع عشرة ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق وإلى ملك حمادة ، والحد البحرى

- ٨٥٥ ـ ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق المسلوك وفيه حانوتان
   من حقوقها ، والحد الغربي ينتهي
- ٨٥٦ ـ إلى دار حمادة . ومن ذلك أرض دار كميلة بشارع باب اللوق ، ذرعها تسعون ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- ٨٥٧ ـ الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى دار ورثة سيف الدين الأبياري (٢١٤) ، والحد الشرقي ينتهي إلى
- ٨٥٨ ـ الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى آدر هناك . ومن ذلك أرض دار حمادة السقاا ( ء )(٢١٥٠ شارع باب اللوق ، ذرعها
- ٨٥٩ ـ مائة ذراع واحدة ، واثنتان وعشرون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهى إلى دار روحية النحاس ،
- ٨٦٠ ـ والحد البحري ينتهمي إلى ملك الدمياطي ، والحمد الشرقي ينتهمي إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي إلى آدر
- ٨٦١ ـ هناك . ومن ذلك أرض دار روحية النحاس بشارع باب اللوق ، ذرعها ست وثلاثون ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- ٨٦٢ ـ الحمد القبلي ينتهي إلى دار البزار ، والحمد البحري ينتهي إلى دار حمــادة ، والحمد الشرقي ينتهي إلى الطريق المسلوك ،
- ٨٦٣ ـ والحد الغربي ينتهي إلى آدر هناك . ومن ذلك أرض دار نائية باسم المذكور أعلاه بالخط المذكور ، ذرعها
- ٨٦٤ ـ اثنتان وسبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار شهاب الطواب ، والحد البحرى ينتهى
- ٨٦٥ ـ إلى دار روحية أيضاً ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق وفيه السلم ، والحد الغربي ينتهي إلى آدر هناك . ومن ذلك

- ٨٦٦ ـ أرض دار شهاب الطواب بخط الحدره (٢٩٦٠) ، ذرعها خمس وخمسون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى
- ٨٦٧ ـ دار الحداد ، والحد البحري ينتهي إلى دار روحية ، والحد الشرقي ينتهى إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي
- ٨٦٨ ـ إلى آدر هناك . ومن ذلك دار اسهاعيل الحداد بخط الحدرة ، ذرعها خمس وخمسون ذراعاً ولها حدود
- ٨٦٩ ـ أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى دار شهاب الطواب ، والحد الشرقي ينتهي إلى
- ٨٧٠ ـ الطريق (٢٦٧) وفيه الباب ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ومن ذلك أرض فرخة مطلة على الطريق على يسرة
- ۸۷۱ ـ السالك (۲۱۸ إلى باب اللوق وعلى يمنة السالك إلى باب الخرق (۲۱۱ بها خمس وثلاثون داراً ، ذرعها ألف
- ٨٧٢ ـ ذراع واحد ، وسبعمائة ذراع ، وست وسبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الطريق بزقاق الحدرة ،
- ٨٧٣ ـ والحد البحري ينتهي إلى زقاق الحدرة ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق المتوصل منها إلى باب الخرق وغيره ،
- ٨٧٤ ـ والحد الغربي ينتهي إلى الطريق وفيه الأبواب . ومن ذلك أرض فرخة ما بين غربي الفرخة المذكورة أعلاه فاصل
- ٥٧٥ ـ بينهما الطريق بها خمس عشرة داراً ، ذرعها ألف ذراع واحد ، وثمانمائـة ذراع ، وأربع وعشرون
- ٨٧٦ ـ ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق الفاصل بينها وبين الفرخة الثالثة الآتي ذكرها

- ٨٧٧ ـ فيه ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق الفاصل بينها وبين الفرخة الأولى ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق
- ٨٧٨ ـ وفيه الأبواب ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق وفيه الأبواب . ومن ذلك أرض فرخة ثالثة على يمنة السالك
- ۸۷۹ ـ إلى باب الخرق وعلى يسرة السالك إلى الحدرة وباب اللوق وغير ذلك بها ثلاثون داراً ولها حدود
- ۸۸۰ أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار أحمد البابا (۲۰۰۰) وابن زكي المرخم ، والحد
   البحرى ينتهي إلى الزقاق ، والحد
- ٨٨١ ـ الشرقي ينتهي إلى الطريق المسلوك وفيه حوانيت من حقوق الأدر التي بالفرخة المذكورة ، والحد الغربي
- ٨٨٢ ـ ينتهي إلى الزقاق وفيه الأبواب . ومن ذلك أرض حوانيت وقف العلاء ابن النفيس المتطيب (٣٠١) وهي بخط
- ۸۸۳ ـ قنطرة الخرق (۲۰۲ عدتها ستة ، ذرعها أربع وثمانون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى حوانيت
- ٨٨٤ ـ قنطرة الخرق ، والحد البحري ينتهي إلى الخوخة والسلم ، والحد الشرقي ينتهى إلى الطريق المسلوك منه
- ٨٨٥ إلى قنطرة الخرق ، والحد الغربي ينتهي إلى فضاء الخليج . ومن ذلك أرض
   حوانيت أولاد (٣٠٣) الأمير شمس الدين
- ٨٨٦ ـ قراسنقر (٢٠٠٠) بخط قنطرة الخرق وعدتها ثلاثة عشر حانوتاً ، ذرعها مائـة ذراع واحدة ، وخمس وسبعون ذراعاً
- ٨٨٧ ـ وربع وسدس ذراع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى حوانيت قنطرة الخرق ، والحد البحرى

- ٨٨٨ ـ ينتهي إلى سلم الخليج ، والحد الشرقي ينتهي إلى الخليج ، والحد الغربي ينتهي إلى الطريق المسلوك وفيه أبواب
- ۸۸۹ ـ الحوانیت . ومن ذلك أرض فرخة بخط دار حاتم المجبر بها أربع آدر ،
   ذرعها مائتا ذراع ، وأربع وتسعون
- ٨٩ ـ ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الطريق وفيه الأبواب ، والحد البحرى ينتهي إلى دار عمر
- ١ ٨٩٨ الرقوقي والطابونة (٢٠٥٠) ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار حاتم المجبر ، والحد الغربي ينتهي إلى دار الجاندار.
- ٨٩٢ ـ ومن ذلك أرض دار قطلوبرس الميداني (٢٠٦٠) بخط زقاق خليفة الحمصي (٢٠٠٠) ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الطريق ،
- ٨٩٣ ـ والحد البحري ينتهي إلى دار الخياط ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار حاتم المجبر ، والحد الغربي ينتهي إلى
- ۱۹۸ ـ دار الجاندار . ومن ذلك أرض فرخة تعرف (۲۰۸ بخط الخواص بها شق آدر ، ذرعها ثما نمائمائة ذراع ، وإحدى وخمسون
- ٨٩٥ ـ ذراعاً وسدس ذراع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الطريق ،
   والحد البحرى ينتهى إلى
- ٨٩٦ ـ دار قطلوبرس الميداني ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار الجاندار والطابونة ، والحد الغربي ينتهي
- ٨٩٧ ـ إلى الزقاق وفيه الأبواب . ومن ذلك أرض فرخة بها داران يعرفان بزوج مبارك الفقاص وشهاب الدين أحمد بن أخى
- ٨٩٨ ـ مغلطاي الدمشقي ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وتسعون ذراعاً ونصف ذراع ولهما حدود أربعة ،

- ٨٩٩ ـ الحد القبلي ينتهي إلى الطريق وفيه الأبواب ، والحد البحري ينتهي إلى ملك علاء الدين ودار الليموني ، والحد
- • ٩ الشرقي ينتهي إلى دار فاطمة أخت سعود القفاص ، والحد الغربي ينتهي إلى دار أمين الدين الرقاقي (٢٠١٠) . ومن
- ٩٠١ ـ ذلك أرض فرخة بها داران تعرفان بأخت عمر الرقوقي وجمال النطاع بخط منظرة ابن داني (٢١٠٠) ، ذرعها مائتا
- ٩٠٢ ـ ذراع ، وعشر أذرع ولهما حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار أمين المطبخ، والحد البحري ينتهي
- ٩٠٣ ـ إلى دار الزقتاوي ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق وفيه الأبواب ، والحد الغربي ينتهي إلى المسجد
- **٩٠٤** ـ وغيره . ومن ذلك أرض فرخة علو الكوم بها أربع عشرة داراً ، ذرعها ألف ذراع واحد ، وسبعها ثة
- ٩٠٥ ـ ذراع ، وخمس وستون ذراعاً وثلث ذراع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي
   ينتهى إلى الزّقاق الغر نافذ ، والحد
- ٩٠٦ ـ البحري ينتهي إلى الخوخة المجاورة لأدر تجري في ملك أحمد بن مبارك ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق المسلوك ،
- ٩٠٧ ـ والحد الغربي ينتهي إلى أملاك ابن مبارك . ومن ذلك أرض فرخة بخط درب الخوخة بها ثلاث آدر ، ذرعها ستائة
- ٩٠٨ ـ ذراع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى علو الحدرة ، والحد البحري ينتهي إلى الخوخة ، والحد
- ٩٠٩ ـ الشرقي ينتهي إلى ملك ابن مبارك ، والحمد الغربي ينتهي إلى الطريق المسلوك وإلى دار الصنيعة كاتب الجمال.

- ۹۱۰ ـ ومن ذلك أرض فرخة بذيل الحدرة (۲۱۱ بها خمس آدر ، ذرعها أربعائة ذراع ، وخمس وعشرون ذراعاً ولها حدود
- 911 ـ أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار عراق ابنة المهندس ، والحد البحـري ينتهى إلى دار الولاية (٢١٢) ، والحد الشرقى
- ٩١٢ ـ ينتهي إلى دار ابن مبارك ، والحد الغربي ينتهي إلى الطريق المسلوك . ومن ذلك أرض فرخة مطلة على البركة
- 918 ـ قبالة دار عبد الله الفراء وبها أربع آدر ، ذرعها مائة ذراع واحدة وإحد (ى) (٢١٣) وسبعون ذراعاً ولها حدود أربعة ،
- 918 ـ الحد القبلي ينتهي إلى الطريق ، والحد البحري ينتهي إلى دار ابن الحلي ، (٢١٤) والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق وفيه
- ٩١٥ ـ الأبواب ، والحد الغربي ينتهي إلى بركة الشقاف . ومن ذلك أرض دار الطباخ بخط مركز الولاية ، ذرعها
- ٩١٦ ـ ست وتسعون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى دار ابن مبارك ،
- 91٧ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ، والحـد الغربـي ينتهـي إلى البركة . ومن ذلك أرض فرخة مطلة على البركة
- ٩١٨ ـ بخط دار ولاية القنطرة بها ثمان آدر ، ذرعها ألف ذراع واحد ، وثلاثمائة ذراع ، وثمان وستون ذراعاً
- ٩١٩ ـ ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار الطباخ ، والحد البحري ينتهي إلى دار الشاع ، والحد الشرقي ينتهي
- ٩٢٠ ـ إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي إلى البركة . ومن ذلك أرض دار الشماع بخط البركة ، ذرعها مائتا ذراع ، وأربع

- 971 ـ وعشرون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار الحبوطي ، والحد البحري ينتهي إلى دار ابن
- 9 ٢٢ ـ العفريت ، والحد الشرقي ينتهي إلى آدر هناك ، والحد الغربي ينتهي إلى البركة . ومن ذلك أرض فرخة بها داران
- 9 ٢٣ ـ تعرفان بورثة ابن الحلي وورثة ابن العفريت بخط البركة ، ذرعها ستائـة ذراع ، وست وثلاثون ذراعاً ولها
- ٩٧٤ ـ حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار الشماع ، والحد البحري ينتهي إلى البركة ، والحد الشرقي ينتهي
- 9 ٢٥ ـ إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى آدر هناك والبركة . ومن ذلك أرض دار عيسى المغربي بخط البركة ،
- 9 ٢٦ ـ ذرعها تسع وثمانون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الطريق ، ( والحد ) (٢١٥) البحري إلى دار علاء الدين ، والحد
- ٩ ٢٧ الشرقي ينتهي إلى الزقاق الغير نافذ ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ومن ذلك أرض دار بها طابونة
- (٢١٦) م باسم زوجة أحمد الصيرف برأس القمنة ، ذرعها مائة ذراع واحــدة ، وثيانون ذراعاً ، حـدها القبلي ينتهي إلى الزقاق ،
- 9 ٢٩ ـ والحد البحري ينتهي إلى دار علاء الـدين ، والحـد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي الى الزقاق.
- ٩٣٠ ـ ومن ذلك أرض فرخة على بركة الشقاف بخط خوخة القد بها ست آدر ، ذرعها ثمانمائة ذراع ، وثمان
- ٩٣١ ـ وسبعون ذراعاً ونصف ذراع ولها حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى الزقاق الغير نافذ ، والحد البحري

- ٩٣٢ ـ ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلى الحوش وبعضه إلى الحدرة ، والحد الغربي ينتهي إلى البركة. ومن
- ٩٣٣ \_ ذلك أرض ساحة بخط بركة الشقاف باسم شهاب الدين أحمد الحريري ، ذرعها أربعها ثة ذراع ، وثهان أذرع ولها
- ٩٣٤ ـ حدود أربعة ، الحد القبلي ينتهي إلى دار علاء الدين أستادار ، والحد البحرى ينتهي إلى الطريق المتوصل
- ٩٣٥ ــ منها إلى خوخة ( ابن القد )(٣١٧) والمسجد ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق أيضاً ، والحد الغربي ينتهي إلى بركة
- ٩٣٦ ـ الشقاف . ومن ذلك أرض فرخة بها داران تعرفان بعراق وشهاب الدين أحمد أخى علاء الدين مغلطاي الدمشقى
- ٩٣٧ \_ بخط (٢١٨٠) بركة الشقاف ، ذرعها مائتا ذراع ، وسبعون ذراعاً ، حدها القبلي إلى ملك المغربي وإلى الفرن ،
- ٩٣٨ ـ والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلى ملك ابس الكعكى ، والحد الغربي ينتهي إلى دار علاء الدين .
- 9۳۹ ـ ومن ذلك أرض فرخة بخط بركة الشقاف بها ثلاث آدر ، ذرعها ثلاثمائة ذراع ، وثمان وستون ذراعاً ، حدها
- ٩٤ القبلي ينتهي إلى الطريق ، والحد البحري ينتهي إلى دار ابن الحريري ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق الغير نافذ ،
- ٩٤١ ـ والحد الغربي ينتهي إلى الطريق المتوصل منها إلى البركة . ومن ذلك أرض دار يوسف المغربي بخط البركة ، ذرعها
- ٩٤٢ ـ مائة ذراع واحدة ، وأربع وستون ذراعاً ولها حدود أربعة ، الحــد القــلي ينتهي إلى دار عهاد ، والحد البحري ينتهي

- ٩٤٣ ـ إلى الزقاق وفيه الباب ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ومن ذلك أرض دار عياد
- ع ٩٤٠ ـ الصياد بخط الحدرة ، ذرعها خمس وخمسون ذراعاً ، حدها القبلي ينتهي إلى الطريق ، والحد البحرى ينتهى إلى
- 9 **4 9 ـ د**ار صدفة ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار صالح ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ومن ذلك أرض دار أم على
- ٩٤٦ ـ زوجة القليوبي الخلعي بخط الحدرة ، ذرعها مائـة ذراع واحـدة ، وعشر أذرع ، حدها القبلي ينتهي إلى دار ابن
- ٩٤٧ ــ مبارك ، والحد البحري ينتهي إلى الطريق ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار أبى بكر ، والحد الغربي ينتهي إلى دار
- ٩٤٨ ـ الصائع والطريق . ومن ذلك أرض دار صلاح الدين البزار بجوار المسجد ، ذرعها مائتا ذراع ، وست وثلاثون ذراعاً ،
- 929 ـ حدها القبلي ينتهي إلى دار ( رباح ) (٢١٠٠ ، والحد البحري ينتهي إلى المعجد ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطابونة ،
- 90 \_ والحد الغربي ينتهي إلى الطريق . ومن ذلك أرض طابونة باسم إبراهيم بن مطيع وشريكه الجوبراتي بخط الحدرة ،
- ٩٥١ ـ ذرعها ماثة ذراع واحدة، وأربع وعشرون ذراعاً ، حدها القبلي ينتهي إلى دار ابن مبارك ، والحد البحري ينتهي
- ٩٥٢ ــ إلى الطريق ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار علي القليوبي ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ومن ذلك أرض
- ٩٥٣ \_ فرخة بها داران تعرفان بأبي بكر الجبار والحاج محمود بخط الحدرة ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وثمان

- ٩٥٤ ـ وثلاثون ذراعاً ، حدهما القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلى
- ه ٥ ٩ ـ الزقاق أيضاً ، والحد الغربي ينتهي إلى دار علي القليوبي . ومن ذلك أرض دار عروس بنت حورية بخط الحدرة ،
- ٩٥٦ ـ ذرعها سبعون ذراعاً ، حدها القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى دار أبي بكر الجبار ، والحد الشرقي
- ۹۵۷ ـ ينتهي إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي إلى دار أم علي . ومن ذلك أرض دار ناصر الوراق(۲۲۰) بخط حمام الرشيدي ،
- ٩٥٨ ـ ذرعها تسعون ذراعاً ، حدها القبلي ينتهي إلى الرحبة ، والحد البحـري ينتهي إلى آدر هناك ، والحد الشرقي
- ٩٥٩ ـ ينتهي إلى ربع الرشيدي ، والحد الغربي ينتهي إلى الطريق . ومن ذلك أرض دار باسم أحمد الميداني النجار
- ٩٦٠ ـ بخط حمام الرشيدي ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وثلاث وثلاثون ذراعاً ، حدها القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد
- 971 ـ البحري ينتهي إلى الطريق ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي إلى البركة . ومن ذلك (أرض)(٢٢١) فرخة بخط
- 977 ـ بركة الشقاف بجوار الهمائل بها ثلاث عشرة داراً ، ذرعها ألف ذراع واحد ، وثلاث وعشرون ذراعاً ،
- ٩٦٣ ـ ونصف ذراع ، حدها القبلي ينتهي إلى البركة ، والحد البحري ينتهي إلى الطريق الفاصل بينها وبين بستان
- ٩٦٤ ـ ابن الخليلي (٢٢٢) ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار أبـي بكر الكعـكي (٣٢٣) ، والحد الغربي ينتهي إلى الهـمائل . ومن ذلك أرض دار

- ٩٦٥ \_ أم عبد الرحمن بخط الخوخة ، ذرعها ست وخمسون ذراعاً ، حدها القبلي ينتهى إلى دار الفرار يجى ، والحد البحرى
- ٩٦٦ ـ ينتهي (٣٢٤) إلى الزقاق، والحد الشرقي ينتهي إلى الخوخة، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق. ومن ذلك أرض دار زوجة
- ٩٦٧ ـ ناصر الفرار يجي ، ذرعها تسعون ذراعاً ، حدها القبلي ينتهي إلى دار شرف ، والحد البحرى ينتهي إلى دار
- ٩٦٨ ـ الفراريجي ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار الفراريجي أيضاً ، والحد الغربي ينتهي إلى دار الفراريجي أيضاً. ومن ذلك
- 979 \_ أرض دار شرف بخط الحدرة ، ذرعها تسعون ذراعاً ، حدها القبلي ينتهي إلى دار المجيب الرفعة ، والحد
- ٩٧٠ ـ البحري ينتهي إلى الطريق ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار ناصر الدين ،
   والحد الغربي ينتهي إلى دار ناصر . ومن ذلك أرض
- ٩٧١ \_ حوانيت عدتها ثلاثة يعرف ذلك بالبخوري بخط الخوخة المعروفة بمسطبة البنائين والفعلة ، ذرعها خمسون ذراعاً ،
- ٩٧٢ ـ حدها القبلي ينتهي إلى دار المجبر ، والحد البحري ينتهي إلى الخوخة ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق ، والحد
- ٩٧٣ ـ الغربي ينتهي إلى دار شرف . ومن ذلك أرض فرخة بحارة الألواحية (٢٢٥) بها ست آدر ، ذرعها ستائة ذراع ، وخمس أذرع ،
- ٩٧٤ ـ وثلث ذراع ، حدها القبلي ينتهي إلى الطريق ، والحد البحري ينتهي إلى طريق الخوخة المعروفة بمسطبة البنائين ،
- ٩٧٥ \_ والحد الشرقي ينتهي إلى دار الحداد وإلى خربة ابن الرفعة ، والحد الغربي

- ينتهي إلى الزقاق . ومن ذلك أرض دار ذكرى
- ٩٧٦ ـ الحداد بخط حارة الألواحية ، ذرعها أربع وخمسون ذراعاً ، حدها القبلي ينتهى إلى دار رمضان ، والحد
- ٩٧٧ ـ البحري ينتهي إلى الطريق ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي إلى آدر هناك بحارة الألواحية.
- ٩٧٨ ـ ومن ذلك أرض دار العدليين بحارة الألواحية ، ذرعها ست وسبعون ذراعاً وثلثا ذراع ، حدها القبلي ينتهي إلى
- ٩٧٩ ـ دار رمضان ، والحد البحري ينتهي إلى الطريق ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي إلى آدر
- ٩٨٠ ـ هناك . ومن ذلك أرض فرخة بحارة الألواحية بها سبع عشرة داراً ، ذرعها ألف ذراع واحد ، وستائة
- ٩٨١ ـ ذراع ، وتسع عشرة ذراعاً ، ونصف ذراع ، حدها القبلي ينتهي إلى الفر ن المعروف بشمس الدين ابن حاتم ،
- ٩٨٢ ـ والحد البحري ينتهي إلى دار سليم القشاشي ، والحد الشرقي ينتهـي إلى الأدر المجاورة لها بخط ابن الرفعة ،
- ٩٨٣ ـ والحد الغربي ينتهي إلى الطريق . ومن ذلك أرض فرن يعرف بشـمس الدين ابن حاتم ولها حدود أربعة ، حدها
- ٩٨٤ ـ القبلي ينتهي إلى فرن مجاورة ، والحد البحري ينتهي إلى دار خلف ، والحد الشرقي ينتهي إلى آدر هناك ، والحد
- ٩٨٥ ـ الغربي ينتهي إلى الطريق وفيه الباب . ومن ذلك أرض بروز (و)(٢٢٦) حانوتان باسم ابن سعيد المؤذن بحدرة القنطرة ،

- ٩٨٦ ـ ذرعهما خمس أذرع ، حدها القبلي ينتهي إلى داخـل الحـوانيت ، والحـد البحري ينتهي إلى الطريق ، والحد
- ٩٨٧ \_ الشرقي ينتهي إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي إلى المسجد . ومن ذلك أرض فرخة بخطحارة الواحية(٣٢٧) عدة ما بها
- ۹۸۸ ـ ست آدر ، حدها القبلي ينتهي إلى دار الحريري ودار القفاص ودار الوقف ، والحد البحرى ينتهي إلى قاعة
- ٩٨٩ ـ اللس (٢٢٨) وقاعة القارس وإلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق وإلى آدر هناك ، والحد الغربي ينتهي إلى الطريق
- ٩٩ ـ وإلى المسجد الذي هناك . ومن ذلك أرض فرخة علو الكوم تعرف بالحلي قديماً بها ثلاث عشرة داراً ، ذرعها ألف
- ٩٩١ ـ ذراع واحد ، ومائة ذراع واحدة ، وتسع وسبعون ذراعاً ، حدهـ القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي
- ٩٩٢ \_ إلى دار الحلاوي وخيزران ، والحد الشرقي ينتهي إلى فرخة تعرف بخط ابن رمثا النجار ، والحد الغربي ينتهي
- ٩٩٣ \_ إلى الطريق . ومن ذلك أرض فرخة بها ثلاث آدر بذيل الكوم ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وأربعون ذراعاً ، حدها
- 998 ـ القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى آدر تجاورها ، والحد الشرقي ينتهي إلى الحوش ، والحد
- ه ٩٩ \_ الغربي ينتهي (إلى)(٢٢١) الزقاق . ومن ذلك أرض دار أم قوثة بخط ذيل الكوم ، ذرعها ست وخمسون ذراعاً ، حدها
- ٩٩٦ ـ القبلي ينتهي إلى دار كمال ، والحد البحري ينتهمي إلى الزقاق ، والحد

- الشرقي ينتهي إلى دار كمال ، والحد
- ٩٩٧ ـ الغربي ينتهي إلى الزقاق . ومن ذلك أرض دار ورثة بنت المهندس ، حدها القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد
- ٩٩٨ ـ البحري ينتهي إلى الزقاق، ( والشرقي إلى آدر تشرع أبوابها من الزقاق الغير نافذ ، والحد الغربي إلى الزقاق )(٣٣٠). ومن ذلك أرض فرخة بها داران مخط الحدرة والساباط، ذرعها ست وخمسون
- ٩٩٩ ـ ذراعاً (٣٣١) ، حدها القبلي ينتهي إلى المسجد ، والحد البحري ينتهي إلى دار عمر ، والحد الشرقي ينتهي
- ١٠٠٠ ـ إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى المسجد . ومن ذلك أرض فرخة بخط الخوخة المعروفة بابن مبارك
- ۱۰۰۱ ـ وبها سبع آدر، ذرعها خمسهائة ذراع ، وإحدى وأربعون ذراعاً ، حدها القبلي ينتهي إلى الطريق الفاصلة
- ١٠٠٢ ـ بين الدربين ، والحد البحري ينتهي إلى قاعـة القـزازة المعروفـة بابـن مبارك ، والحد الشرقي ينتهي إلى
- ١٠٠٣ ـ آدر تجاورها وإلى المسجد ، والحد الغربي ينتهي إلى ملك الحاج علي مبارك . ومن ذلك أرض فرخة
- الله الما عند الما القبلي ينتهي إلى الطريق من أدراع وثلاثمون فراعاً ، حدها القبلي ينتهي إلى الطريق من
- ١٠٠٥ ـ داخل الدرب، والحد البحري ينتهي إلى الطابونة ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار الصبان ، والحد الغربي

- ١٠٠٦ ـ ينتهي إلى الطريق بظاهر الدرب وفيه حانوت من حقوقها . ومن ذلك أرض فرخة بها ثلاث آدر ، ذرعها مائة ذراع
- ۱۰۰۷ ـ واحدة ، وعشر أذرع ولها حدود أربعة ، حدها القبلي ينتهي إلى الزقاق وفيه الأبواب ، والحد البحري
- ١٠٠٨ ـ ينتهي إلى ملك عياد ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق وفيه الباب ، والحد الغربي ينتهي إلى ملك عياد .
- ۱۰۰۹ ـ ومن ذلك أرض دار أم سالم زوجة عياد بخط الحدرة ، ذرعها ثمان وثما نون ذراعاً ، حدها القبلي ينتهي
- ۱۰۱۰ ـ إلى دار سبيت ابنة عثمان ، والحد البحري ينتهي إلى دار شامية ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق ، والحد
- ١٠١١ ـ الغربي ينتهي إلى الطابونة . ومن ذلك أرض دار شامية بخط الحدرة ، ذرعها ثمان وعشر ون ذراعاً ، حدها
- ۱۰۱۲ ـ القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى دار عياد الصياد والطابونة ، والحد الشرقي ينتهي
- الله عياد . ومن ذلك من دار الخانقي ، والحد الغربي ينتهي إلى دار زوجة عياد . ومن ذلك أرض دار إبراهيم الساعي وشريكته
- ۱۰۱٤ ـ أم صالحة بخط الحدرة ، حدها القبلي ينتهي إلى ( دار )(٣٣٠ بزيع الحريري ، والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ودار طرطور ،
- ١٠١٥ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى دار قصاة وأبي مليحة ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ومن ذلك أرض دارى
- ١٠١٦ ـ مليحة بخط بركة الشقاف بخوخة المقدم ، ذرعها ست وخمسون ذراعاً ، حدها القبلي ينتهي إلى دار بنت العقادة ،

- ١٠١٧ ـ والحد البحري ينتهي إلى الزقاق ، والحد الشرقي ينتهي إلى آدر تشرع أبوابها من الطريق ، والحد الغربي ينتهي
- ۱۰۱۸ ـ إلى دار الحريري وإبراهيم الجاندار . ومن ذلك أرض فرخة بها داران بخطدار ابن الحريري ، ذرعها مائتا ذراع ،
- ١٠١٩ ـ وتسع أذرع ، حدها القبلي ينتهي إلى دار بابها بزقاق المغاربة ، والحد البحرى ينتهي إلى دار القليوبي ،
- ١٠٢٠ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى دار زوجة القليوبي ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ومن ذلك أرض دار بلبان
- ۱۰۲۱ \_ مملوك ابن قريش بالخط المذكور ، ذرعها مائة ذراع واحدة ، وذراعان، حدها القبلي ينتهي إلى ملك
- ١٠٢٢ ـ علي الحمامي المعروف بمحاطة ، والحمد البحري ينتهمي إلى ملك ناصر المقدم ، والحد الشرقي ينتهي إلى
- ١٠٢٣ ـ آدر تشرع أبوابها بالصكة السلطانية ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق . ومن ذلك أرض دار أبي بكر
- ١٠٢٤ ـ ابن زبادي بخط البركة ذرعها مائتا ذراع ، حدها القبلي ينتهي إلى دار بلبان مملوك بن قريش ،
- ١٠٢٥ ـ والحد البحري ينتهي إلى ملك ابن مهمندار ، والحد الشرقي ينتهي إلى الزقاق ( الغير نافذ )(٣٣٣)، والحد الغربي ينتهي
- ۱۰۲۹ إلى الطريق . ومن ذلك أرض فندق باسم الجناب الشهابي ابن مهمندار أمير بقيا ( دة )(۲۲۰ الجيوش المنصورة
- ١٠٢٧ بخط شارع باب اللوق ، ذرع ذلك ستائة ذراع ، وست وسبعون ذراعاً ، حدها القبلي ينتهي

- ١٠٢٨ ـ إلى وقف (٣٣٠) الطواشي وملك البناء والعطار ، والحد البحري ينتهيي إلى ملك هناك ، والحد الشرقي
- ١٠٢٩ ـ ينتهي إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي إلى الزقاق وفيه المجانب . ومن ذلك أرض حوش بدهليز المسجد
- ١٠٣٠ ـ داخل الدهليز المذكور بإسم إسهاعيل بن فروج ، ذرعها ثلاثمائة وثمانون ذراعاً ، حدها القبلي
- ١٠٣١ ـ ينتهي إلى وقف المسجد، والحد البحري ينتهي إلى ملك الطواشي والجناب الشهابي، والحد الشرقي
- ١٠٣٢ ـ ينتهي إلى الزقاق ، والحد الغربي ينتهي إلى آدر تشرع أبوابها أمام الحوانيت التي هناك . ومن ذلك
- ۱۰۳۳ ـ أرض (۳۳۱ بروز وحوانيت عدتها ثلاثة بخط باب الخرق تعرف بورثة الطائف ، ذرعها إحدى عشرة ذراعاً ،
- ١٠٣٤ ـ حدها القبلي ينتهي إلى المسجد ، والحد البحري ينتهي إلى الطريق ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق ،
- ١٠٣٥ ـ والحد الغربي ينتهي إلى الحوانيت . ومن ذلك أرض حانوت تعرف بفاطمة ابنة موفق ، ذرعها عشر
- ١٠٣٦ \_ أذرع ، حدها القبلي ينتهي إلى الزقاق ، والحد البحري ينتهي إلى حانوت يجاوره ، والحد الشرقي
- ١٠٣٧ ـ ينتهي إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي إلى بقية الملك . ومن ذلك أرض بروز وحانوتان باسم أبي بكر بن
- ١٠٣٨ ـ زيادي ، حدها القبلي ينتهي إلى دار الحداد ، والحد البحري ينتهي إلى خربة ابن الرفعة ، والحد الشرقي

- ١٠٣٩ ـ ينتهي إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي إلى ملك المجبر . ومن ذلك أرض حوانيت ابن الصابوني بخط
- ١٠٤٠ \_ قنطرة الخرق عدتها أربعة ، ذرعها ثلاثون ذراعاً ، حدها القبلي ينتهي إلى
   الزقاق ، والحد البحرى
- ١٠٤١ ـ ينتهي إلى ملك ورثة الجناب الزيني ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي إلى بقية الحوانيت
- ۱۰٤۲ ـ ومن ذلك (۳۳۷) أرض ربع الأمير المرحوم علاء الدين أيدمـر (۳۳۸) ملك الأمراء والمشتري منه بخط ظاهر باب سعادة على
- ١٠٤٣ ــ شاطيء الخليج الحاكمي ، حدها القبلي ينتهي إلى الطريق ، والحد البحري ينتهي إلى الخليج ، والحد الشرقي
- الله المسجد . ومن ذلك الغربي ينتهي إلى المسجد . ومن ذلك أرض بروز يليه حوانيت بخط
- ١٠٤٥ ـ قنطرة الحرق تعرف بسكر شقر الصبان وغيره ، حدها القبلي ينتهي إلى الطريق ، والحد البحرى
- ١٠٤٦ ـ ينتهي إلى حوانيت الفراء ، والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق ، والحد الغربي ينتهي إلى داخل الحوانيت .
- ۱۰٤۷ ـ ومن ذلك أرض دار يوسف الكردي (٣٣١) بخط موقف المكارية بباب الخرق ، حدها القبلي ينتهي إلى الطريق ،
- ۱۰٤۸ ـ والحد البحري ينتهي إلى الخوخة ، والحد الشرقي ينتهي إلى حوانيت العلاوي ، والحد الغربي ينتهي إلى ملك
- ١٠٤٩ ـ يجاورها وإلى الزقاق وملك مسعود . ومن ذلك أرض دار علاء الدين ابن الكيلي ، حدها القبلي

- ۱۰۵۰ ـ ينتهي إلى الطريق ، والحد البحري ينتهي إلى الخليج الحاكمي ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار النقيب ، والحد
- ۱۰۰۱ ـ الغربي ينتهي إلى دار مملوك سلار . ومن ذلك أرض دار مؤنسة العالمة بجوار الدرب ومسجد البطيخة (۳۱۰) ، حدها
- ١٠٥٢ ـ القبلي (٢٤١) ينتهي إلى آدر تشرع أبوابها من الفواجير ، والحد البحري ينتهي إلى الطريق وفيه الدرب ، والحد
- ١٠٥٣ ـ الشرقي ينتهي إلى قرب أولاد الطوري ، والحد الغربي ينتهي إلى دار زوجة عوض البناء . ومن ذلك أرض
- ١٠٥٤ ـ دار عوض البناء ، حدها القبلي ينتهمي إلى آدر تشرع أبوابها من جهمة الفواجير ، والحد البحري ينتهي إلي
- ١٠٥٥ ـ الطريق ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار القابلة ، والحد الغربي ينتهي إلى بر ابن عطيّ الدباغ . ومن
- ١٠٥٦ ـ ذلك أرض دار تعرف بورثة ابن عطيّ الدباغ ، حدها القبلي ينتهي إلى الطريق المسلوك ،
- ١٠٥٧ ـ والحد البحري ينتهي إلى الخليج ، والحد الشرقي ينتهي إلى المسجد ، والحد الغربي ينتهي إلى آدر هناك
- ۱۰۵۸ ـ يجاورها(۳۲۲) علو قبو موردة الموز . ومن ذلك أرض دار ورثة معين ابن على الجزار بخط موردة الموز ،
- ١٠٥٩ ـ حدها القبلي ينتهي إلى الطريق ، والحمد البحري ينتهي إلى الخليج ، والحمد الشرقي ينتهي إلى دار ابن عطي ،
- ١٠٦٠ ـ والحد الغربي ينتهي إلى دار الطواشي . ومن ذلك أرض دار تعرف بورثة الحراني وشريكهم ، حدها القبلي

- ١٠٦١ ـ ينتهي إلى الطريق ، والحد البحري ينتهي إلى الخليج ، والحد الشرقي ينتهي إلى ملك الكناني ، والحد الغربي
- ۱۰۶۲ ـ ينتهي إلى دار الشريف الجبال . ومن ذلك أرض دار الشريف الجبار ، حدها القبلي ينتهي إلى الطريق ، والحد البحري
- ١٠٦٣ ـ ينتهي إلى الخليج ، والحد الشرقي ينتهي إلى دار ورثة الحراني ، والحد الغربي إلى ملك ورثة سلار .
- ١٠٦٤ ـ ومن ذلك أرض دار ورثة المقر المرحوم السيفي سلار ، حدها القبلي ينتهي إلى الخليج ،
- ١٠٦٥ ـ والحد الشرقي ينتهي إلى دار الشريف الجبار ، والحد الغربي ينتهي إلى دار ابنة الدمشقى . ومن ذلك
- ۱۰۶۹ أرض (۲۴۳) دار باسم علاء الدين ابن الدمشقية بخط معدية فريج ، حدها القبلي ينتهي إلى الطريق ، والحد البحري
- ١٠٦٧ ـ ينتهي إلى الخليج ، والحد الشرقي ينتهي إلى ملك مملوك المقر السيفي قجليس أمير سلاح (٢٢٤) ، والحد الغربي ينتهي
- ۱۰۹۸ ـ إلى ملك الحاج فرج (۲۴۰). ومن ذلك أرض دار الشريف الجبار ثم عرفت بغيره بخط معدية فريج ، حدها
- ١٠٦٩ ـ القبلي ينتهي إلى دار الخضري ، والحد البحري ينتهي إلى الطريق المسلوك وإلى الخوخة ودلجة البير ، والحد
- ١٠٧٠ ـ الشرقي ينتهي إلى الخوخة ، والحد الغربي ينتهي إلى آدر تجاورها بحدود ذلك كله وحقوقه
- ١٠٧١ وما يعرف به وينسب إليه وقفاً صحيحاً شرعياً وحبساً صريحاً دائماً مرعياً ،

- ۱۰۷۲ ــ لا يباع ذلك ، ولا يورث ، ولا يرهن ، ولا يملك ، ولا يناقل به ، ولا يحل عقد من عقوده قائماً على أصوله ،
- ۱۰۷۳ ـ محفوظاً على شروطه التي تذكر فيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وهو خير الوارثين على ما يأتي ذكره
- ١٠٧٤ ـ فيه مبيناً ، وشرحه مفصلاً معيناً . فأما المواضع الأولى وما هو من حقوقها الذي ذلك بأرض
- ١٠٧٥ ـ السماسم المشار إلى ذكرها بأعاليه (٢٤٦) فإنه وقفها على ما يأتي ذكره وبيانه فيه ، فأما الرباط الأول المشتمل
- ١٠٧٦ ـ على ستين بيتاً فإنه جعله رباطاً مأوى الفقراء الواردين إليه ، وأما الرباطان الباقيان المشتمل
- ۱۰۷۷ ـ كل منها على إحد (ى) (۳٤٧) وعشرين بيتاً فإنه جعل ذلك رباطين برسم سكن الفقراء الصوفية المقيمين بهذا
- ١٠٧٨ ـ المكان المذكور على الدوام والاستمرار . وأما الموضع الذي به المحراب والم واقات الثلاثة القبلية
- ١٠٧٩ ـ فإنه جعله مسجداً لله تعالى وبيتاً من بيوته والـرواق الشرقـي والغربـي والبحرى وصحن المكان فإنه
- ۱۰۸۰ ـ وقفه خانقاة برسم اجتماع الشيخ والصوفية المقيمين والواردين بالمسجد أو الخانقاة المذكورين
- ١٠٨١ ـ أو فيهما للصلوات الخمس ، وقرا ( ء )ة (٢٤٨) القرآن والتهليل والإذكار ، والتسبيح والاستغفار ، والاعتكاف
- ١٠٨٢ ـ بالمسجد المذكور كأمثاله . وأما القاعة التي تعلوها الطبقة المذكورة (٢٠١٠) فإنها مرصدة لسكن شيخ

- ۱۰۸۳ ـ الخانقاة المذكورة وسكن عياله وأهله ، والقاعة الثانية (۲۰۰۰) لمن يعيّنه الشيخ المذكور لسكنها . وأما
- ١٠٨٤ ـ الحمام المذكور (٢٥١٠) فإنه جعلها لدخول الشيخ والفقراء الصوفية المقيمين والواردين المشار إليهم فيه ،
- ١٠٨٥ ـ ومن يلوذ بهم (٢٥٠٠)، وغيرهم ممن يختاره الشيخ من المسلمين خاصة ليلاً ونهاراً على العادة في ذلك .
- ١٠٨٦ ـ وأما البئر والساقية المشار إلى ذكرهما فيه فإنهما برسم جريان الما ( ء ) إلى الخانقاة والربط والحمام والفساقي
- ١٠٨٧ ـ والحوض المسبّل الذي من حقوق ذلك كله ولما يستجد من مصالح المكان من زرع وغيره على ما يذكر فيه ،
- ۱۰۸۸ ـ فيبدأ من ذلك بملأ الفسقيتين اللتين من حقوق الخانقاة المذكورين (٣٥٣)، وتملأ الأحواض التي بالسقايات
- ۱۰۸۹ ـ الثلاث للواردين والمقيمين ، ثم بالحمام ، ثم بالحوض المسبّل ، ثم يسقى ما يراه مولانا السلطان الملك الناصر الواقف
- ١٠٩٠ ـ المسمى تقبل الله تعالى منه أعماله من المزروعات المشار إليها ، والانتفاع بذلك على العادة في مثله .
- ١٠٩١ وأما التربة المشار إلى ذكرها بأعاليه (٢٥٠٠) فإنها مرصدة لدفن مولانا السلطان الملك الناصر المشار إليه أعز الله أنصاره ،
- ۱۰۹۲ ـ ولدفن من ينتقل إلى الله تعالى من شيوخ الصوفية بهذا المكان خاصة ومن مات من الفقراء المذكورين
  - ۱۰۹۳ ـ فيدفن بظاهر التربة المذكورة . وأما الحوض المذكور(٣٥٥) فإنه جعله مسبّلاً لسائر الناس كافة ينتفعون به في وضوئهم ،

- ١٠٩٤ ـ واغتسالهم ، وشرب دوابهم ، وغسل أثوابهم ليلاً ونهاراً على العادة في مثل ذلك . وأما باقى الموقوف
- ١٠٩٥ ـ المعين بأعاليه فإنه وقف ذلك كله على وجوه البر والقربات الآتي ذكرها فيه
   مفصلاً وشرحاً مبيناً : وهو أن
- ۱۰۹٦ ـ الناظر في ذلك والمتول عليه يؤ جر أراضي الآدر المذكورة(٢٥٦) وما شاء منها لمدة يرى فيها المصلحة للوقف
- ١٠٩٧ ـ ولمستحقيه ، ويؤجر بقية الأراضي المزروعة لمدة سنة واحدة فها دونها. بأجرة المثل فها زاد عليها ، ولا يدخل
- ١٠٩٨ ـ عقد إيجار على عقد حتى تنقضي مدة العقد الأول ويستغل أجرة ذلك كله بوجه الاستغلال
- ١٠٩٩ ـ الشرعي ، ولا يأخذ درهماً إلاّ من حله ، ولا يطلبه إلاّ في وقته ومحله، ولا يؤ جر الأراضي المزروعة المشار
- ١١٠٠ ـ إليها فيه لمتجوه (٣٥٧) يؤ جرها للمزارعين بأكثر من أجرة مثلها. وقد نصب الواقف المسمى أعز الله أنصاره
- ١١٠١ ـ الشيخ الإمام ، العالم العامل ، الورع الزاهد ، القدوة العارف ، الخاشع الناسك ، المحقق مجد الدين ،
- ١١٠٢ \_ جمال العلماء ، كهف الفضلاء ، محجة السالكين ، قدوة العارفين ، حجة العالمين ، بقية السلف الصالحين ، أبا العمر بن
- ١١٠٣ ـ موسى بن الشيخ العالم الفاضل المرحوم شهاب الدين أبي العباس أحمد بن الشيخ الصالح الورع الزاهد
- ١١٠٤ ـ عز الدين (٢٥٨) أبي الثناء محمود الأقصرائي الشافعي (٢٥٩) أيده الله بتأييده ، وخصه من الخير بمزيد ه، شيخاً بالخانقاة (٢٦٠)

- 11.0 ـ المذكورة مدة حياته ، وشرط أن يرتب بعـد الشيخ المذكور مجـد الـدين شيخاً (٢٦١٠) يكون من أهل الديانة والعفة والصيانة ،
- 11.7 \_ حسن العقيدة ، حميد السيرة ، مشتهـراً بالصــلاح ، متحلياً بالــورع ، منقطعاً عن الأسباب التي يحصل
- ١١٠٧ ـ منها الاكتساب،أهلاً للمشيخة ، وسواء أكان عازباً أم متزوجاً يتنصب بالخانقاة ، والربط المشار
- ١١٠٨ ـ إليها فيه ، يلازم بالإقامة والسكن بالمكان المختص المشار إليه بأعاليه ، ويصرف إليه في كل شهر من
- ۱۱۰۹ ـ شهور الأهلة من ريع الوقف المذكور من النقرة (٣٦٢) الجيدة ماثتا درهم نقرة ، وسبعة أرطال ونصف رطل
- ۱۱۱۰ ـ بالمصري (۳۱۳ زيت طيب ، وخمسة أرطال بالمصري صابون ، ومن الخبز الطيب القرصة في كل يوم عشرة أرطال بالمصرى ،
- ا ١١١ ـ و رطلان لحماً ضانياً بالمصري أو غيره من اللحوم عند تعذره ، و في كل سنة مائتا درهم نقرة برسم كسوته .
- ١١١٢ ـ ويرتب بالمكان المذكور أربعون نفراً من الفقراء الصوفية العرب والعجم الموصوفين بالديانة والتعفف ، الجامعين
- ۱۱۱۳ ـ بين الورع والتصوف ، التاركين لحرف الاكتساب ، المجردين عن الأسباب . وأن يكون فيهم المتزوجين والعزاب
- ١١١٤ ـ على ما يراه الشيخ المذكور ، ويصرف لكل واحد منهم في كل شهر من الدراهم النقرة أربعون درهماً نقرة ، ورطلان بالمصري
- ١١١٥ ـ صابوناً ، ورطلان زيت طيب ( بالمصري ) ، (٢٦٤) ، وفي كل يوم ثلاثة

- أرطال خبز بالمصري (٣٦٥)، وفي كل سنة ثلاثون درهماً نقرة برسم كسوته ، على
- ۱۱۱۰ أنهم (۲۱۱ یکونوا مقیمین بالرباط (۲۱۷ المذکور لیلاً ونهاراً ، صیفاً وشتاءاً ، و مجتمعون بحضرة شیخهم المذکور عقیب کل صلاة
- ١١١٧ ـ من الصلوات الخمس المفروضات في كل يوم وليلة بالخانقاة المذكورة ، ويقرءون ختمة كاملة من ربعة
- ١١١٨ ـ شريفة ، ويختمون بما تيسر من الإذكار والتسبيح والاستغفار . ومن كان منهم حسن الصوت يقرأ عند ختمهم
- ۱۱۱۹ ـ ما تيسر له (٢٦٨) قراءته من القرآن العظيم ، ثم يدعون عقيب ذلك لمولانا السلطان الملك الناصر المسمى خلد الله ملكه
- ١١٢٠ ـ في مدة حياته ، ويهدون له ثواب القراءة بعد وفاته ودفنه بالتربة المذكورة في كل يوم وليلة دائماً أبداً مستمراً
- ۱۱۲۱ ـ إلى أن يرث الله الأرض (٣٦٩) ومن عليها وهو خير الوارثين ، خلا شهـر رمضان من كل سنة فإنهم يقرءون القرآن
- ۱۱۲۲ ـ العظيم فيه (۳۷۰) في كل يوم عقيب صلاة الصبح ، وعقيب صلاة العصر خاصة . ويصرف من ريع هذا الوقف
- ۱۱۲۳ ـ للفقراء الواردين إلى الرباط المذكور من السفر من الشام ، أو من الحجاز ، أو من بلاد المغرب ، واليمن ، من العرب والعجم
- ١١٢٤ ـ في كل يوم لكل واحد منهم عند وروده درهماً واحداً نقرة وثلاثة أرطال خبزاً . ولا يزيد في عدد الواردين
- ۱۱۲٥ ـ على ستين نفراً ، بشرط إقامة الوارد منهم ثلاثة أيام (٢٧١ بالمكان المذكور ، ولا يزيد عليها إلا لعذر شرعي يتضح للشيخ المذكور فيمكنه

- ١١٢٦ ـ من الأقامة(٣٧٣) به إلى حين زوال عذره . ومن توفي من الفقراء المقيمين والواردين المذكورين وهو فقير فيجهز ويكفن من
- ١١٢٧ ـ ريع هذا الوقف ، فإن كان له موجود كفن وجهز منه ، وباقي موجوده يوصل لمستحقه شرعاً . ويرتب
- ١١٢٨ ـ الشيخ المذكور (٣٧٣) من الصوفية الأربعين المقيمين المذكورين من يختاره منهم إماماً أهلاً للإمامة يؤم المسلمين بالمكان
- 1174 ـ المذكور في الصلوات الخمس وقيام شهر رمضان من كل سنة ، ويصرف له في كل شهر عشرون درهماً ، وفي كل يوم رطلان
- ١١٣٠ \_ خبزاً بالمصري ، (٣٧٤) ويكون ذلك زيادة على معلومه عن التصوف المشار المديد فيه (٣٧٥). ويرتب في هذا المكان المذكور
- ١١٣١ ـ نفراً واحداً مؤذناً ، يختاره الشيخ المذكور من عدة الصوفية الأربعين المذكورين ، ويكون المؤذن المذكور عرفاً بالأذان
- ١١٣٢ ـ والأوقات المعروفة شرعاً ثقة أميناً ، ويصرف له في كل شهر ثما نون درهماً نقرة ، وفي كل يوم خمسة أرطال خبزاً
- ١١٣٣ ـ بالمصري ، زيادة على معلومه ، على أنه يقوم بوظيفة الأذان ، وبالتسبيح بالمئذنة المذكورة أعلاه ، والتكبير خلف
- ١١٣٤ ـ الامام في الصلوات الخمس ، وغيرها على العادة في مثل ذلك ، و يجتهد في القيام هذه الوظيفة بنفسه
- ۱۱۳۵ ـ ومن يستعين (۲۷۱ به على حسب رأى الشيخ المذكور . ويرتب أيضاً رجلاً من الصوفية المذكورين يكون خادماً برسم السجادة (۲۷۷)
- ۱۱۳٦ ـ وتفرقة (۲۷۸) الربعة الشريفة على الصوفية ، ويصرف له في كل شهر عشرة دراهم نقرة زيادة على معلومه . ويصرف من ريع هذا

- ١١٣٧ ـ الوقف لمن يرتبه الشيخ المذكور نائباً عنه إن رأى ذلك ، ومساعداً له في القيام بوظائف المكان المذكور ومصالحه ،
- ۱۱۳۸ ـ والنظر في أحوال الفقراء الصوفية المقيمين والواردين ، و إزالة اعذارهم ، وخدمتهم على العادة في ذلك ، ( ويصرف له )(۲۷۱)
- ۱۱۳۹ ـ في كل شهر من النقرة الجيدة ستون درهماً نقرة ، ورطلان صابونـاً ، ورطلان زيت طيب بالمصرى ، وفي كل يوم من الخبز
- ١١٤٠ ـ أربعة أرطال بالمصري ، ورطل واحد لحم ضأن بالمصري . ويكون هذا النائب المذكور من جملة الصوفية المذكورين ، ويتناول
- ۱۱٤۱ ـ هذا المعلوم زيادة على معلومه عن 'التصوف، . ويرتب أيضاً ثلاثة نفر فراشين ممن يختارهم الشيخ المذكور من
- 1117 ـ الصوفية الأربعين المذكورين ، على أنهم يتولون كنس الخانقاة المذكورة والربط المذكورة ، وفرش الحصر
- ۱۱٤٣ ـ والبسط بها ، وتنظيف ذلك ، وإزالة أوساخه ، وأوانيه ، وكيزانه ، وخدمة المزملة ، وحفظ حواصله وألآته
- ۱۱٤٤ ـ على العادة (۳۸۰ في ذلك . ويصرف لكل واحد منهم في كل شهر عشرون درهماً نقرة ، وفي كل يوم رطلان
- 1110 ـ خبزاً بالمصري ، زيادة على معلومه عن التصوف، يتناوبون في ذلك على حسب رأى الشيخ ويرتب
- ١١٤٦ ـ أيضاً نفران (٢٨١٠) من الصوفية الأربعين المذكورين قومة بالمكان المذكور ، على أنهما يتوليان وقود المصابيح بالخانقاة
- ١١٤٧ \_ والربطوما هو من حقوق ذلك ، وتعميرها وطفيها ومسحها على العادة ، ويصرف لكل واحد منهما في

- ۱۱٤۸ كل شهر (۳۸۲) عشرة دراهم نقرة ، زيادة على معلومه عن التصوف.
   ويرتب أيضاً رجلان من الصوفية الأربعين المذكورين
- 11٤٩ ـ مشهوران بالأمانة والديانة ، ينتصبان بوابين بالخانقاة المذكورة لفتح الأبواب وغلقها ، وحفظ الحواصل
- ١١٥٠ ـ بها ليلاً ونهاراً على العادة في مثل ذلك ، ويصرف لكل واحد منهما في كل شهر عشر ون درهماً نقرة ،
- 1101 ـ وفي كل يوم رطلان خبزاً ، زيادة على معلومه عن التصوف . ويرتب أيضاً رجلان من غير الصوفية
- ١١٥٢ ـ المذكورين أحدهما يكون سواقاً بالساقية المذكورة ، يتولى إدارتها وجريان الماء منها إلى الفساقي والحمام
- ۱۱۵۳ ـ وحوض السبيل (۲۸۳) المذكور ذلك اأعلاه ، وإلى مرتفقات الأماكن المذكورة ، ويصرف له في كل شهر ثلاثون درهماً
- ١١٥٤ ـ نقرة ، وفي كل يوم ثلاثة أرطال خبزاً بالمصري . والثاني يكون مساعداً للسواق المذكور في القيام بالوظيفة
- ١١٥٥ ـ المذكورة ، ويصرف له في كل شهر خمسة عشر درهماً نقرة ، وفي كل يوم رطلان خبزاً بالمصري . ويصرف
- ١١٥٦ ـ الناظر في هذا الوقف ما يحتاج إليه في كلفة الحمام والساقية المذكورة من بقر ودواب وعلف برسمها ، وثمن خشب ،
- ۱۱۵۷ ـ ومسهار (۲۸۱۰) ، وطوانس ، وقواديس ، وأجرة نجار ، وغير ذلك ، ويرتب الناظر رجلين من الصوفية الأربعين
- ١١٥٨ ـ المذكورين أحدهما يكون طباخاً يتولى طبخ ما يعمل في كل يوم للفقراء المذكورين ، والثاني مساعداً له في ذلك ،

- 1104 \_ ويصرف (له) (١٥٠٥ لها في كل شهر خمسة وثلاثين درهما ً نقرة . وأربعة أرطال خبزاً في كل يوم ، من ذلك ما هو للطباخ
- ۱۱٦٠ ـ عشرون درهماً نقرة ، ورطلان خبزاً ، وما هو للمساعد له خمسة عشر درهماً نقرة ، ورطلان خبزاً زيادة على معلومهما
- ۱۱۲۱ ـ عن التصوف (۳۸۱ . ويرتب الناظر المذكور رجلاً من غير الصوفية المذكورين يكون حوائج كاشاً يبتاع
- ١١٦٢ ـ لهم ما يحتاجون إليه من آلة الطبخ وغيرها ، ويصرف له في كل شهر ثلاثين درهماً نقرة ، وفي كل يوم ثلاثة أرطال
- الله المنتقبة المنتق
- ١١٦٤ ـ ذكره فيه فيبتاع لهم في كل يوم من اللحم الطيب الضأن أربعين رطلاً بالمصرى أو غيره من اللحوم عند تعذره ،
- ١١٦٥ \_ وجميع ما يحتاجون إليه من الأرز ، والكشك ، والحبهان ، والزبيب ، والفلفل-، والفريك ، والقمح المقشور ،
- 1177 ـ والمصطكي ، والقرفا ، والزعفران ، والشيح ، والطحينة ، والأباريز ، والخضراوات ، والدقيق ، والشمع ـ لقراءة الربعة ـ
- ١١٦٧ ـ والملح ، والحنا (ء) ، والاشنان (٢٨٧) ، والكيزان ، والزبادي ، والقدور ، والماعون ، والسفوفات ، والأدوية ، والنقوعات ،
- ١١٦٨ ـ والسكر ، والسمن ، والخوانات (٢٨٨) وغير ذلك ، والزيت الطيب برسم وقود المصابيح بالخانقاة ، والربط
- ١١٦٩ ـ ومرافق ذلك(٢٨٩) بقدر الحاجة إليه ، ويصرف في شهر رمضان من كل سنة زيادة على المرتب المذكور في كل

- 11۷٠ ـ يوم عشرين رطلاً لحماً على ما ذكر ، وقنطاراً واحداً خبزاً ، وثمن آلـة الطبخ بقدر كفايتهم في الشهر المذكور ، ويصرف
- ١١٧١ ـ ثمن ثلاثة قناطير حلوى عجمية في شهر رمضان من كل سنة تفرق عليهم في ليلة كل عشر قنطاراً واحداً بالمصري .
- ۱۱۷۲ ـ ويصرف (۲۱۰ في عيدالفطر من كل سنة مائتي درهم نقرة يبتاع لهم بها ما يراه من كعك وتمر وغيره ، وإن اختار الشيخ
- ۱۱۷۳ ـ بالخانقاة (۲۹۱ أن يفرق ( ثمن )(۳۹۳ ذلك عليهم فضة فله ذلك . ويصرف في عيد الأضحى من كل سنة مائتي درهم
- ۱۱۷٤ ـ وخمسين درهماً نقرة يشترى منها بقرة بمائة درهم ، وجاموساً بستين درهماً نقرة ، وخروفاً برسم الشيخ بخمسين درهماً نقرة ،
- ١١٧٥ ـ وباقي ذلك (٢١٣) وهو أربعون درهما ً نقرة يصرفها في ثمن فحم وبلح وتمر وغيره . ويصرف في يوم عاشوراء
- ١١٧٦ ـ من (٣٦٤ كل سنة مائتي درهم نقرة في ثمن طعام وحلوى وغير ذلك توسعة لهم . ويصرف في كل سنة ثلاثهائة درهم
- ۱۱۷۷ ـ نقرة يشتري بها ما يراه من البطيخ والفواكه على اختلافها في كل أوان ، ويفرق ذلك على المقيمين والواردين على
- ١١٧٨ ـ ما يراه الشيخ (٢٦٠٠ ويصرف في كل سنة ثلاثمائة درهم نقرة في ثمن ما يراه من ( الليمون )(٢٦٦ المالح والمخلل والزيتون
- ۱۱۷۹ ـ والدقة (۲۹۷ وغير ذلك يدخر للفقراء المقيمين والواردين . ويصرف لرجلين من الصوفية يرتبهما خازنين لها
- ١١٨ أمينين على حاصلها في كل شهر عشرة دراهم نقرة ، ورطلين خبزاً في كل يوم بالسوية بينهما زيادة على معلومهما

- ١١٨١ عن التصوف (٢٩٨) ويصرف الناظر للمباشرين في هذا الوقف في كل شهر أربعها ئة درهم نقرة يفرقها فيهم على ما يراه .
- ١١٨٢ ـ ويصرف الناظر في هذا الوقف من أصل ريعه برسم عمارة المسجد ، والخانقاة ، والربط ، والحوض ،
- ۱۱۸۳ ـ والحمام ، والبئر ، والساقيتين المذكورتين ، وما هو من حقوق ذلك المشار إلى ذكر ذلك كله فيه في كل سنة ما
- ١١٨٤ ـ مبلغه (٢١١) من الدراهم النقرة ألفا درهم نقرة ليعمر منها ما تدعو الحاجة إليه ، ويدخر فاضلها إلى أن يكمل ما يفضل
- 11۸0 ـ عشرة آلاف درهم نقرة فيبتاع بها عقاراً ، ويكون حكمه حكم هذا الوقف في الحال والمآل . ومن شرطه أن يطبخ
- 11٨٦ ـ كل يوم مرة واحدة من الأطعمة باللحم المذكور ، ويمد لهم سماطاً بعد صلاة ( العصر )(٠٠٠) و يجمعون عليه بأي مكان
- ١١٨٧ ـ اختاره الشيخ بالأماكن المذكورة ، ومن يكن منهم صائماً أدخر له ما يكفيه عند فطره ، وما فضل من الطعام بعد
- ١١٨٨ \_ ذلك من الطعام يفرق على الفقراء بباب الخانقاة المذكورة بحيث لا يبيت عندهم منه شيء . ومهما فضل
- ۱۱۸۹ ـ بعد ذلك (۲۰۱۰) من ربع هذا الوقف المذكور بعد صرف هذه المصارف المذكورة أعلاه يصرف منه أربعائة درهم نقرة
- ١١٩٠ \_ في تجهيز من لا حج من الفقراء الصوفية المقيمين بالخانقاة المذكورة ليحج حجة إلاسلام الواجبة عليه ويتوفر نصيبه
- ١١٩١ ـ مدة غيبته بالحجاز الشريف ، فان فضل بعد ذلك شيء من ريع الوقف المذكور إدخره الناظر تحت يده ثلاث

- ١١٩٢ \_ سنين (٢٠٠١) ويصرفه في فكاك أسرى المسلمين من أيدي العدو المخذول حيث كانوا من البلاد ، فان تعذر ذلك
- ١١٩٣ \_ كان مصروفاً في وجوه البر والقربات على ما يراه الناظر ، فان عاد إمكان الصرف إلى فكاك الأسرى عاد إليه ،
- 1194 ـ فان نقص ريع الوقف المذكور عن ذلك كله دخل النقض أولاً في معلوم الواردين ، فان نقص عن ذلك شيء دخل
- 1190 \_ النقص في معلوم مستحقي هذا الوقف بالمخاصصة ، فان نقص الريع عن القدر المرتب المذكور وكانت الأماكن الموقوف
- ١١٩٦ \_ عليها المذكورة محتاجة للعمارة صرفت الألفا درهم نقرة المرتبة برسمها المذكورة كاملة من غير مخاصصة ، فان
- ١١٩٧ ـ كانت الأماكن غنية عن العمارة ، فتدخل المخاصصة المبلغ المعين للعمارة المذكورة فيه ، ومتى تعذر صرف
- 119۸ ـ شيء من المصارف المذكورة ، أولاً صرف ما تعذر صرفه في وجوه البسر والقربات ، فان عاد إمكان الصرف إلى جهاته
- 1199 ـ عاد إليه ، يجرى الحال في ذلك كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ، وجعل مولانا السلطان
- ۱۲۰۰ ـ الملك الناصر (۲۰۰۰) الواقف المسمى فيه خلد الله سلطانه النظر في هذا الوقف والولاية عليه لنفسه أيام حياته ، وله أن
- ۱۲۰۱ ـ يستنيب عنه في ذلك من شا ( ' )(۱۰۰۰ ويوصي به بعده لمن اختار ، فان تعذر ذلك كان النظر فيه لمن يكون سلطاناً نافذ الحكم
- ١٢٠٢ ـ يوم ذاك بالديار المصرية ، فان لم يكن نافذ الحكم فلنائب السلطنة النافذ الحكم حين ذاك بالديار المصرية يتداولون

- ۱۲۰۳ ـ ذلك كذلك (۵۰۰ وجعل الواقف المسمى أعز الله أنصاره لكل من يكون شيخاً بالخانقاة المذكورة التصرف
- ١٢٠٤ ـ في المصارف المشروحة أعلاه ، واستقرار من يراه فيها ، وصرف ما يختار صرفه على الوجه الشرعي . وأن لا ينزل أحداً من المشايخ
- ١٢٠٥ ـ والصوفية وأرباب الوظائف بالخانقاة المذكورة بتوقيع ، ولا بجاه ، ولا بشرط الأهلية والاستحقاق
- ١٢٠٦ ـ لذلك فقد تم هذا الوقف وأبرم ونفذ حكمه وانبرم وصار وقفاً صحيحاً شرعياً لا يباع ولا يوهب
- ۱۲۰۷ ـ ولا يرهن ولا يملك ولا يحل عقد من عقوده قائماً على أصوله مسبلاً على سبله إلى أن يرث الله ـ جل جلاله وتقدست
- ١٢٠٨ ـ أسماؤه ـ الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ، ووقفت الشهادة بذلك في اليوم المبارك يوم الأربعاء الثامن من
- ۱۲۰۹ (من )(۲۰۱۰ جمادی الآخرة سنة خمس وعشرين وسبعمائة . (۲۰۰۰ ولحق مساو له ۱۲۰۹ و مصلح عن حد الشرقية ، ولحق به ومصلح بيت ولحق فيها ،
- ١٢١ ـ ومصلح المسالك والأرض ركن المعروفة ، ومصلح الجسر ، ولحق السيفي وعلى وأولاد بن مصلح الزرزور ، ولحق بن حسن ، ولحق علي
- ۱۲۱۱ ـ وصهر على بن ايبان ، ولحق دار ومصلح الدار الزيني على حد العشايني وأم وصهر على أحمد ، ولحق لوجه ومصلح ابن
- ١٢١٢ ـ نومعر وصهر علي الدين ، ولحق بدار ويعرف مصلح ملبا وصهر علي البابا ومصلح النهر والقش والدار وابن المحزر
- ١٢١٣ ـ والعلائي ، ومصلح سبعة وعشرين موضع ، ولحق وفيه الباب ، ولحق الحجمر ، ومصلح المدفن وأحد وملحق واحد وحوش ودار وصهر

- 1718 ابن ، ومصلح على حد النيل والفقاص وعلمية موضعين معينين على أذرع ، ومصلح عند علوان ، ولحق العلاق وأيضاً ومصلح بصفيحة
- ١٢١٥ ـ وابن سيف الدين واسحق فليج ومصلح مائة ، ولحق لها ، ولحق واحد ، ومصلح على حد بير والنهر ومحمد والبحيرة ومصلح سبعون وعلى
- ١٢١٦ ـ حل فرضه وبيت علي ، ولحق باسم ومصلح على حد النهر ومحمد الزيلع السباع والرفاق دار دار والمليس وبابها .
- ۱۲۱۷ ـ وناصر النصارى ويعرف ، ولحق ابن ومصلح مزوج ، وملحق للبير والرفاق والعطار وصهر على عبد الله ومصلح للباب ،
- ١٢١٨ ـ ولحق البحيرة ويعرف والبيت والآدر والبرج أبوابها مجال الرفاق والفقهاء قدموا البيت إلى الرفاق وصهر علي ابن ، ولحق المكان المرهن
- ١٢١٩ ـ وصهر علي له ، ولحق بهم وصهر علي من الطعام والملحق والمصلح صحيح والمعروف عليه ليس بصحيح حسبي الله ونعم الوكيل .

### نصف الوثيقة الأيمن/ ١

١٢٢٠ - أشهدني مولانا المقام الشريف العالي، المولوي ١٢٢١ - السلطاني، الملكي الناصري، ناصر الدنيا والدين، ١٢٢٢ - سلطان الإسلام (٢٠٠٠) والمسلمين، سيد الملوك ١٢٢٣ - والسلاطين، أبو المعالي محمد قسيم أمير المؤ منين، ١٢٢٤ - الواقف المسمى فيه خلد الله مملكته، وأدام ١٢٢٥ - دولته على نفسه الشريفة بجميع ما نسب إليه ١٢٢٦ - في كتاب الوقف المسطر أعلاه، فشهدت عليه ١٢٢٧ - بذلك في تاريخه، وهو يوم الأربعاء الثامن من ١٢٢٧ - جمادى الآخرة سنة خمس وعشرين وسبعائة.

### على الهامش الأيمن ابتداء من هذا السطر حتى نهاية هذه الشهادة

#### يوجد الإشهاد التالي نصه : \_

١٢٣٠ - أشهدني على مولانا المقام

۱۲۳۱ ـ الشريف العالي ، المولوي السلطاني ، الملكي الناصري ( الناصري ) (۱۲۰۰ مر) المسمى بأعاليه أعز الله أنصاره ، وضاعف اقتداره بجميع ١٢٣٢ ـ ما نسب إليه بأعاليه في تاريخه المذكور بأعاليه . وكتبه ( ـــ ) (۱۲۰۰ عفا الله

عنه .

## نصف الوثيقة الأيسر / ١

۱۲۳۵ - أشهدني مولانا المقام الشريف العالي ، المولوي السلطاني ، المولوي السلطاني ، المولوي السلطان ، الملكي الناصري ، ناصر الدنيا والدين ، سلطان المهم والمسلمين ، سيد الملوك والسلاطين ، أبو المعالي ١٢٣٧ - محمد قسيم أمير المؤ منين ، الواقف المسمى فيه خلد الله مملكته ، ١٢٣٨ - وأدام دولته على نفسه الكريمة (١٢٠٠) بجميع ما نسب إليه في ١٢٣٨ - كتاب الوقف المسطر بأعاليه ، (١٠٤٠ فشهدت عليه بذلك في تاريخه ١٢٣٩ - وهو يوم الأربعاء الثامن من جمادى الآخرة سنة (خمس) (١٠٥٠ وعشرين وسبعائة . وكتبه عز الدين بن جماعة . (٢١٠٠)

### نص الأشهاد على الهامش الأيمن مقابل السطر رقم (١١٨٤)

1751 \_ أشهد على مولانا السلطان الأعظم الملك الناصر 1757 \_ خلد الله سلطانه ، الواقف المسمى بجميع ما نسب إليه من الوقف 1757 \_ المذكور أعلاه ، وأنه كذلك حائز لما أوقفه للآخرة للوقف المذكور. 1758 \_ كتبه محمد فضل الله الحنفى.

وبذلك أشهد كتبه عبد الوهاب الشافعي

## نصف الوثيقة الأيمن / ٢

1750 - أشهدني مولانا المقام الشريف العالي ، المولوي 1757 - السلطاني ، الملكي الناصري ، ناصر الدنيا والدين ، 1757 - سلطان الإسلام والمسلمين ، سيد الملوك والسلاطين ، 175۸ - أبو المعالي محمد قسيم أمير المؤ منين ، الواقف 1754 - المسمى فيه خلد الله مملكته وأدام دولته على 1704 - نفسه الكريمة حرسها الله تعالى بجميع ما 1701 - نسب إليه في كتاب الوقف المسطر أعلاه ، 1704 - فشهدت عليه بذلك في تاريخه وهو يوم الأربعاء 1704 - الثامن من جمادى الآخرة سنة خمس وعشرين وسبعائة . 1705 - وكتبه عبدالله بن محمد عسكر الشافعي (٢١٧) عفا الله عنهم .

### نصف الوثيقة الأيسر / ٢

١٢٥٥ ـ أشهدني مولانا المقام الشريف العالي ، المولوي السلطاني ،

١٢٥٦ ـ الملكى الناصري ، ناصر الدنيا والدين ، سلطان الإسلام

١٢٥٧ ـ والمسلمين ، سيد الملوك والسلاطين ، أبو المعمالي محمد قسيم أمير المؤ منين ،

١٢٥٨ ـ الواقف المسمى فيه ، خلد الله مملكته ، وأدام دولته على نفسه

١٢٥٩ ـ الشريفة بجميع ما نسب إليه في كتاب الوقف المسطر أعلاه ، فشهدت

١٢٦٠ ـ عليه بذلك في تاريخه وهو يوم الأربعاء ثامن جمادي الآخرة سنة

۱۲٦١ - خمس وعشرين وسبعمائة . وكتبه صالح بن أبي بكر بن إبراهيم السنجاري (۱۲۸۰ .

## نصف الوثيقة الأيمن/ ٣

١٢٦٢ ـ أشهدني مولانا المقام الشريف العالي ، المولوي السلطاني ،

١٢٦٣ ـ الملكي الناصري ، ناصر الدنيا والدين ، سلطان الإسلام والمسلمين ،

١٢٦٤ ـ سيد الملوك والسلاطين ، أبو المعالي محمد قسيم أمير المؤ منين ، الواقف

١٢٦٥ ـ المسمى فيه ، خلد الله مملكته ، وأدام دولته على نفسه الكريمة حرسها الله تعالى

1777 - بجميع ما نسب إليه في كتاب الوقف المسطر أعلاه ، فشهدت على ذلك 1777 - بجميع ما نسب إليه في كتاب الوقف المسطر أعلاه ، فشهدت على ذلك 1777 - في تاريخه وهو الثامن من جمادى الآحرة سنة خمس وعشرين وسبعمائة . وكتبه

١٢٦٨ - محمد بن الحسن بن إبراهيم \_\_\_\_ محمد بن

## نصف الوثيقة الأيسر / ٣

١٢٦٩ \_ أشهدني مولانا المقام الشريف العالي،

١٢٧٠ ـ المولوي السلطاني ، الملكي الناصري ، ناصر الدنيا والدين ،

١٢٧١ ـ سلطان الإسلام والمسلمين ، سيد الملوك والسلاطين ،

١٢٧٢ \_ أبو المعالى محمد قسيم أمير المؤ منين ، الواقف المسمى

١٢٧٣ \_ فيه ، خلد الله مملكته ، وأدام دولته على نفسه

١٢٧٤ \_ الشريفة بما نسب إليه في كتاب الوقف المذكور أعلاه ،

١٢٧٥ \_ فشهدت على ذلك في تاريخه ، (٢٠٠٠) علي جمال \_\_\_\_\_.

١٣٧٦ ـ وبذلك أشهدني خلد الله تعالى مملكته ، (٢٢١) وأدام (دولته) ، (٢٢١)

١٢٧٧ \_ فشهدت عليه بذلك في ثامن جمادى الآخرة سنة خمس وعشرين وسبر عمائة)(٢٢٤) .

١٢٧٨ \_ محمد بن حسين بن علي الإسعردي . (٢٥٠)

# النص الموجود على الهامش الأيمن عند العنوان الجانبي ( النائب )

- 1 ٢٧٩ ـ المسئول من السادة الفقهاء ، أثمة الدين ، وعلماء المسلمين ، رضي الله عنهم أجمعين ، أن يتأملوا هذا الكتاب باطنه وظاهره فإن الواقف رحمه الله اشترط أن يرتب أولا في الخانقاة أربعين نفراً من الصوفية ، وأرباب الوظائف،
- ١٢٨٠ ـ وقرر لهم معلوماً ، ثم اقتضى ربه أن يكمل العدة مائة نفراً من الصوفية ، وزاد لبعض أرباب الوظائف ( التي يراها )(٢٦٠٠ . ومن جملة ذلك ذكر بأن الشيخ يرتب نائباً عنه لسد وظيفته ، ويصرف له ستون درهماً نقرة في الشرط الأول في عدة
- ۱۲۸۱ ـ الأربعين ، فلما زاد العدة ذكر ثانياً أن الشيخ يرتب نائباً عنه ، ويصرف له ستون درهما ً نقرة نظير الأول ، فهل يجوز للشيخ أن يقيم نائبين عنه بالمكان ويصرف لكل واحد ستون درهما ً نقرة ، أو يصرف لشخص واحد يكون نائباً عنه
- ۱۲۸۲ ـ ويصرف له ستين من الشرط الأول وستين من الشرط الثاني ، أم لا . فهل يكون ذلك باختيار الشيخ أم لا . فاذا أقام الشيخ نائباً عنه فهل له الغياب عند ضروراته أم لا . أفتونا مأجورين رضي الله عنكم أجمعين
- ۱۲۸۳ ـ الحمد لله (۲۲۷) الظاهر أن الواقف لما زاد أرباب الوظائف ورخص للشيخ في إقامة (نائب)(۲۲۸)

## عبارات على الطرف الأيمن من الوثيقة بين السطور ٦ ـ ١٧

١ ـ مولانا الأمير العالي المولوي،

٢ ـ المجبي ابن الفضل

٣ ـ الأمير الحنفي عز الدين (٤٣٠)

٤ ـ تغمد والده رحمته

٥ \_ بالسلم والتسليم ،

٦ ـ بالمكاتبة والإشهاد وغير ذلك،

٧ \_ الشرح فيه بطريق التوكيل

٨ ـ عنه في ذلك، كما شرح أعلاه

٩ ـ التوكيل الشرعى المقبول

١٠ \_ حسبي الله .

## على الطرف الأيمن من الوثيقة بين السطور ٢٢ ـ ٣٣

١ ـ من لا شرح فملاءه

٢ ـ عمر وجمال عبد الرحمن المذكور

٣ \_ أعلاه ، وجميع الحصين

٤ ـ المذكورين أعلاه ، بالمبلغ

٥ ـ المبين أعلاه ، وابن المقر الهاني

٦ - ( --- )(٤٣١١) الله أعلاه ، قبض

٧ - ( \_\_\_ ) المبلغ المعين أعلاه

٨ ـ منا عن الحصتين المعينين

٩ ـ أعلاه على يد وكيله جمال

١٠ ـ عبد الرحمن المذكور أعلاه .

### على الطرف الأيمن من الوثيقة بين السطور ٣٧ ـ ٦٧

- ١ ( \_\_\_ ) المشار إليه
- ٢ \_ أعلاه ، والعين المتبعة أعلاه ،
  - ٣ ـ التحلية الشرعية وآدر له
- ٤ ـ في تسلمها بجهة الموقف المذكور
  - فيه ، وذلك بعد النظر
  - ٦ \_ والمعرفة المتعاقدة الشرعية.
    - ٧ \_ وأن مولانا المقر الشريف
      - ۸ ـ حسبی اللـه ،
      - ٩ ـ العالي المولوي ،
  - ١٠ ـ الكبيري السيفي ، خاوند
  - ١١ \_ المشار إليه أعلاه ، أعز الله
    - (----)-17
    - (-----)-14
    - ١٤ ( \_\_\_\_\_) وأوقافها.
      - ١٥ \_ وأن
  - ١٦ ـ جميع الحصتين المذكورتين
    - ١٧ \_ أعلاه وقفاً شرعياً
    - ١٨ \_ على مصارف الوقف

19 ـ المعين في هذا المكتوب،
 ٢٠ ـ ظاهراً وباطناً ، على حكم
 ٢١ ـ شرط الواقف المشار إليه فيه
 ٢٢ ـ المعين بهذا المكتوب ،
 ٣٣ ـ ظاهراً وباطناً ، في الحال
 ٢٢ ـ والمآل ، والتعدد والإمكان .

### على الطرف الأيمن من الوثيقة بين السطور ٦٩ ـ ٨٣

- .(----)- 1
- ٢ ـ وفي ( ــــ ) أمر الله بالشرع الشريف،
  - ٣ ـ حكم ذلك صارت الحصتان
    - ٤ ـ المذكورتان أعلاه وقفاً
    - من جملة الأوقاف المتبعة
  - ٦ \_ بهذا المكتوب ، لهما من الأحكام
    - ٧ \_ والشروط نظير شرطه
    - ٨ ـ الواقف المسمى فيه ، ومنه
  - ٩ \_ في وقفه المذكور ، قريبه وظاهره ،
  - ١٠ ـ يشهد بذلك فصل السابع والرغبة
    - ١١ ـ المسطر أولاه بها من مكتوب.

### على الطرف الأيمن من الوثيقة بين السطور ٨٦ - ٩٨

```
١ _ ( ___ ) الله عنه
```

هناك إشهادات أضيفت للوثيقة في فترات بعيدة عن وقت صدورها ، مثلاً إشهاد تم سنة ٨٦٥ هـ أي بعد ماثة وأربعين سنة تقريباً ، وقد أهملت هذه الإشهادات واقتصرت على ما تم وقت صدور الوثيقة أي سنة ٧٢٥هـ عند اكتال إجراءات وقف خانقاة سرياقوس . (٤٢٤)

- (١) بسم الله الرحمن الرحيم ـ الحمد لله وبه اكتفى
- (٢) هذا ما أشهد عليه به سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى ، قاضي القضاة ، حاكم الحكام ، (\_\_) ، (٢٠٥٠)
- (٣) خالصة أمير المؤمنين ، أبو عبد الله محمد ابن سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى ، قاضي القضاة شمس الدين ، ( \_\_\_\_)
- (٤) العلماء ، أوحد الفضلاء ، مفتي المسلمين ، ولي أمير المؤمنين ، إبراهيم بن سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى العبد ( \_\_\_ )
- (٥) الرضي ضياء الدين أبي السروج عيسى السعدي المالكي ، (٢٦١) الناظر في الحكر الغربي بالديار المصرية ، أدام الله (أيامه)(٢٢٧) ،
- (٦) وأثقل أحكامه من حضره من المعدلين له من يثبت عنده ، وصح لديه ، أحسن الله إليه على الوضع العسير
- (٧) الشرعي ، إشهاد سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى ، قاضي القضاة ، حاكم الحكام من البيت ،

- (٨) خالصة أمير المؤمنين أبي عبدالله محمد ابن سيدنا الشيخ الإمام العالم العامل الورع الزاهد ، ( ) (٤٣٨)
- (٩) المسلمين ، أبي اسحق ابن شمري سيدنا الشيخ الإمام ، العالم العامل ، زين البيت ( \_\_\_ ) ،
- (١٠) الكافي الشافعي ، الناظر في الحكر الغربي بالديار المصرية أدام الله (١٠)
  - (١١) نفسنا الكريمة بما نسب إليه في أسجاله المسطر بأعاليه عن ( -- )
- (١٢)وبوضوح هو من تاريخه ثبوتاً ، ماضياً ، شرعياً ، وبعد مولانا قاضي القضاة في ( \_ ) ،
- (١٣) أعز الله أحكامه ، حكم مولانا وسيدنا قاضي القضاة ، بدر الدين (١٠١٠) الحاكم المسمي أعلاه أعز الله ( --- )
- (18) الله في أسجاله للمذكور تنفيذاً شرعياً ، أحاله لقضائه بعد استنفاذ الشرائط الشرعية ، وذلك في
- (10) الثامن من جمادى الآخرة سنة خمس وعشرين وسبعمائة ، حسبنا الله ونعم الوكيل.
- (١٦) أشهدني سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى ، قاضي القضاة ، حاكم الحكام ، تقي الدين (١٤١) ، خالصة أمير المؤ منين ،
- (١٧) الحاكم المسمى بأعاليه ، أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه على نفسه الكريمة بما نسب إليه بأعاليه . فشهدت عليه بذلك في تاريخه وكتب
  - (١٨) محمد بن حسين بن علي الاسعردي .

#### هذه مجموعة إشهادات قصيرة:

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، فشهدت عليه به في تاريخه . وكتبه

إبراهيم بن عمر بن إبرهيم. (١٤١١)

وبذلك أشهدني مولانا ، قاضي القضاة ، أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، فشهدت عليه بذلك. وكتبه

عبد الله بن محمد بن عيسى الشافعي. (١٤١٦)

وبذلك أشهدني مولانا ، قاضي القضاة ، أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، فشهدت عليه بذلك. (وكتب)(٤٤٤٠)

محمد بن موسى العامري.

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، فشهد عليه بذلك. (وكتبه)(١٤٠٥) .

علي ( \_\_\_\_ )<sup>(۱۱۱۱)</sup> علي . شهد عندي بذلك .

وبذلك أشهدني أعز الله تعالى أحكامه ، وأحسن إليه ، وأسبغ نعمه إليه ، فشهدت (عليه بذلك. وكتبه )(٢٤٧)

> عبد الوهاب بن محمد بن عبد الباقي. شهد عندي بذلك.

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأنفذ أحكامه ، وأحسن إليه ، وأسبغ نعمه عليه ، فشهدت عليه بذلك. وكتبه

إبراهيم بن أحمد بن عيسى بن الخشاب الشافعي (١٤١٨) شهد عندى بذلك .

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأبعد أحكامه ، فشهدت عليه بذلك. يوسف بن محمد القراطي. شهد عندى بذلك.

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، فشهدت عليه به . وكتب أحمد بن محمد المخزومي. شهد عندى بذلك .

## (هناك تمزق في وسط الوثيقة يغطى مساحة إشهاد واحد صغير )

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، فشهد علي بذلك. علي بن محمد الشافعي(۱٬۱۱

وبذلك أشهدني أمتع الله تعالى ببقائه . فشهدت عليه بذلك في تاريخه ، لله الحمد.

أحمد بن محمد الحسيني (١٥٠)

وبذلك أشهدني أيد الله أحكامه ، وانفذها . فشهدت عليه بذلك في التاريخ المذكور أعلاه .

أحمد بن يعقوب بن أحمد (\_\_\_) (١٥١) .

- (١) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على لطفه.
- (٢) هذا ما أشهدني عليه سيدنا ومولانا ، العبد الفقير إلى الله تعالى ،
- (٣) حاكم الحكام ، تقي الله ، خالصة أمير المؤ منين ، أبو العباس أحمد (بن سيدنا الشيخ ) ، (١٠٥٠)
- (٤) العبد الفقير إلى الله تعالى ، قاضى القضاة ، حاكم الحكام عن ( \_ ) (٢٠٥١) ،
- (٥) أبى حفص عمر ابن سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى ، شمس الدين ( ــــ)
- (٦) عبد الله بن عمر المقدسي (١٠٠٠) الحنبلي الناظر في الحكر الغربي بالقاهرة (ومصر المحروستين)(١٠٥٠).
  - (٧) وأعمال الديار المصرية ، أدام أيامه ، وأعز أحكامه ، وأحسن إليه ( \_ )
- (A) نعمه في الدار من عليه من حضر مجلس حكمه وقضائه ، وهو نافذ القضاء والحكم ،
- (٩) ناصبهما ، وذلك في اليوم المبارك الحادي والعشرين من شهر (جمادي الآخرة)(١٠٥٠)
  - (١٠) سنة خمس وعشرين وسبعائة . أنه ثبت عنده ، وصح لديه في المجلس
- (۱۱) المذكور بمحضر من متكلم ، جائز كلامه مسموعة دعواه ، هذا الوضع المتعسر ( ــــ)
- (١٢) بشهادة من أعلم يجب رسم شهادته آخر الأسجال المسطرة بأعاليه (على ---) ،
- (١٣) الأداء والقبول على الرسم المعهود في مثله إشهاد الحاكم المسمى فيه (سيدنا)(١٥٠)

- (11) ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى ، قاضي القضاة ، حاكم الحكام تقى ( الدين )(١٠٥٠) ،
  - (١٥) خالصة أمير المؤ منين أبي عبد الله محمد بن سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى
- (١٦) قاضي القضاة ، شمس الدين ، شرف العلماء ، مفتي المسلمين ، ولي أمير المؤ منين ( \_\_\_\_)
  - (١٧) ابن سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى ، العدل الرضي ( ـــ ) ،
- (١٨) السعدي المالكي ، (١٥١) الناظر في الحكر الغربي بالديار المصرية ، ( ـــ) ،
  - (١٩) وأنفذ أحكامه على نفسه الكريمة ، حرسها الله تعالى بما نسب (إليه)(٢٠٠٠)
- (۲۰) المسطر بأعاليه على ما نص ، وشرح فيه ، وهـو مؤ رخ بثامـن جمـادى (۲۰) الآخرةسنة )(۲۱۱)
  - (٢١) خمس وعشرين وسبعمائة ، ثبوتاً ماضياً ، شرعياً ، معتبراً ( ) .
- (٢٢) سيدنا ومولانا، قاضي القضاة ، تقي الدين ، الحاكم المسمى بأعاليه أعز الله أحكامه
- (٢٣) المنسوب إليه في أسجاله المذكور فيه ، تنفيذاً شرعياً ، أجازه وأمضاه (والرمز)(٢٦٠)
- (٢٤) بمقتضاه بعد استيفاء الشرائط الشرعية ، ووقع الإشهاد بذلك في التاريخ المقدم ذكره أعلاه المكتوب بخطه الكريم ( \_\_\_)
- (٢٥) حسبنا الله ونعم الوكيل . أشهدني سيدنا ومولانا ، العبـد الفقـير إلى الله تعالى ، قاضي القضاة ،
- (٢٦) حاكم الحاكم ، تقي الدين ، خالصة أمير المؤ منين ، الحاكم المسمى أعلاه ، أعز الله أحكامه ، وسدد ( \_\_ )

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(٣٧) على نفسه الكريمة بما نسب إليه في أسجاله المسطر بأعاليه . وشهد عليه بذلك في مجلس حكمه وقضائه . وكتبه

(٢٨) محمد بن حسين بن علي الاسعردي .

### هذه مجموعة إشهادات قصيرة تلت الإشهاد الطويل السابق ذكره:

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه وأحواله ، فشهدت عليه بذلك في تاريخه.

إبراهيم بن أحمد. (٤٦٣)

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، فشهدت عليه بذلك. على بن موسى العامرى.

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، وأحسن إليه ، فشهدت عليه بذلك . كتب

محمد بن عبد الرحمن المالكي. (٤٦٤)

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، فشهدت عليه بذلك . وكتب محمد بن موسى العامري. (٢٦٥)

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، فشهدت عليه به . وكتب علي بن محمد بن حسين الإسعردي. (٢٦٦)

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، فشهدت عليه (به . وكتبه )،(۲۲۷) محمد بن محمد بن عبدالله . (۲۸۵)

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، فشهدت عليه ( به . وكتبه ) (٢٦١)

محمد بن أحمد بن ( \_ ) . (٤٧٠)

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، فشهدت عليه بتاريخه .

أحمد بن على بن أحمد بن فضل.

وبذلك أشهدني أيد الله تعالى أحكامه ، وأحسن إليه فشهـدت عليه به. وكتب

محمد بن محمد بن بنين.

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، فشهدت عليه بذلك في تاريخه المذكور. وكتب

أحمد بن محمد المخزومي.

وبذلك أشهدني أعز الله أحكامه ، وأحسن إليه ، فشهدت عليه بتاريخه . وكتب

عبد ( \_\_\_\_\_) عبد

وبـذلك أشهدنـي أدام الله أيامـه ، وأحسـن إليه ، فشهـدت عليه ( به . وكتبه )(۲۷۱)

أحمد بن موسى بن عمر بن الحصد (الهكاري). (۲۷۵) شهد عندى بذلك.

وبذلك أشهدني أحسن الله إليه ، فشهدت عليه بتاريخه . وكتب محمد بن الرضي البلقيني.

- (١) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حـ (ال)، (٤٧٤)
- (٢) هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة ، سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى ، قاضي القضاة ،
- (٣) شمس الدين أبو عبدالله محمد بن سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى ، صفي الدين أبي عمرو عثمان ابن
- (٤) سيدنا ، العبد الفقير إلى الله تعالى ، زكي الدين أبي الحسن عبد الوهاب الأنصارى الحنفى ،
- (٥) الناظر في الحكر الغربي بالقاهرة ومصر المحروستين ، وأعمال الديار المصرية ، أدام الله أيامه ، وأحسن إليه ، وأنفذ أحكامه ،
- (٦) وأسبغ نعمه عليه ، ليشهد على نفسه الكريمة رحمها الله تعالى من حضر مجلس حكمه وقضائه ، وهو نافذ ( القضاء )(٥٧٥)
  - (٧) والحكم ناصبهما ، وذلك في اليوم المبارك يوم الأربعاء ثالث جمادي الآخرة
- (٨) سنة ست وعشرين وسبعهائة ، أحسن الله حاكمها في خير وعافية . أنه ثبت وصح ( لديه ) ، (٢٧٦)
- (٩) أحسن الله إليه في المجلس المذكور بمحضر من خصم مسر ، غير مدع ويدعى عليه ، جاز لسماع الدعوى ،

- (۱۰) وقبول التنبيه من أحدهما على الآخر بشهادة الشهود الذين أعلم بتلو رسوم شهادة ( ــــ ) ، (۷۷۷)
- (١١) والقبول آخر الأسجال المسطر أعلاه بهذا الأسجال. إشهاد الحاكم (سيدنا)(٢٧٨)
- (١٢) ومولانا ، العبد الفقير إلى الله تعالى ، قاضي القضاة ، حاكم الحكام ، تقي الدين ، خالصة أمير المؤمنين ،
- (١٣) أبي العباس أحمد بن سيدنا ، ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى ، قاضي القضاة ، حاكم الحكام ،
- (١٤) عز الدين خالصة أمير المؤ منين ، أبي حفص عمر ابن سيدنا الشيخ ، الإمام ، العالم العامل ، شمس الدين
- (١٥) بركة المسلمين أبي محمد عبد الله بن عمر المقدسي الحنبلي ، الناظر في الحكر الغربي بالديار المصرية ،
- (١٦) أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه على نفسه الكريمة بما نسب إليه في أسجاله المسطر أعلاه بهذا الأسجال
- (١٧) على ما نص ، وشرح فيه ، وهو مؤ رخ بالحادي والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة خمس وعشرين وسبعهائة ،
- (١٨) ثبوتاً شرعياً . ونفذ سيدنا ، قاضي القضاة ، شمس الدين المذكور أحسن الله إليه ، تنفيذ سيدنا
- (١٩) قاضي القضاة ، تقي الدين الحنبلي ، الحاكم المذكور أحسن الله إليه تنفيذ ( \_\_\_\_ ) (٢٧١) ذلك ، وأمضاه ،
- (٢٠) وأكرم مقتضاه ، منسوباً في ذلك مستوفياً شرائطه الشرعية ، بعد أن أعدت في ذلك ( \_\_\_ ) (٢٠)

- (٢١) الفقير إلى الله تعالى ، قاضي القضاة ، مجد الدين ، شرف العلماء ، كهف الفضلاء ، (\_\_\_)(١٨١) الشافعي ،
- (۲۲) وكيل بيت المال ، أحمد أدام الله ما بيده ، ومد يده فاعترف لله أنه لا دافع عنده لذلك ( \_\_\_)(۲۸،۱)
- (٣٣) ومقدم أدام الله أيامه بكتابة هذا الأسجال ، فكتب عن إذنه الكريم ووقع الإشهاد عندى بذلك
  - (٢٤) في التاريخ المقدم ذكره عاليه المكتوب (٢٨٠٠ بخطه الكريم شرفه الله تعالى ،
  - (٢٥) حسبنا الله ونعم الوكيل . ليشهد سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى ،
- (٢٦) قاضي القضاة ، شمس الدين ، الحاكم المسمى أدام الله أيامه ، وأحسس إليه ، وأسبغ نعمه عليه على نفسه الكريمة
  - (٢٧) بما نسب إليه في هذا الأسجال ، فشهدت عليه بذلك في تاريخه . وكتب
    - (٢٨) أحمد بن الحسن بن الفرات. (٢٨)

## هذه الإشهادات القصيرة التي وردت في أواخسر النص الأول من الوثيقة :

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأعـز أحكامه ، فشهـدت عليه به في تاريخه .

أحمد بن عمر بن الحصد الهكاري.

شهد عندى بذلك.

وبذلك أشهدني أحسن الله إليه ، وأسبغ نعمه عليه ، فشهدت به عليه في (تاريخه)(١٨٥٥)

كتب محمد بن أحمد بن اسماعيل القرشي ابن جعبري. (١٨٠٠)

وبذلك أشهدني أحسن الله إليه، وأدام نعمه عليه، وغفر له ولواللديه، فشهدت عليه به وكتب

عبد الواحد بن شهيد بن خلف.

وبذلك أشهدني أحسن الله إليه ، وأدام نعمه عليه ، وغفر له ولوالديه ، فشهد عليه به . وكتب عمر بن عامر الشافعي.

وبذلك أشهدني أعز الله أحكامه ، وسدد مقصده ورأيه ، وهيب علمه ، ومجد حكمه، ومكانه. وكتب

محمد بن حسين بن علي الإسعردي.

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، وأحسن إليه فشهدت

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عليه (به. وكتبه)(۱۲۸۷

محمد بن عبد الرحمن(١٨٨)

شهد عندي بذلك.

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، وأحسن إليه ، فشهدت عليه به. وكتب

إبراهيم بن أحمد بن علي بن الحسن الشافعي.

وبذلك أشهدني أعز الله تعالى أحكامه ، وأحسن إليه ، فشهدت عليه وكتب محمد بن بنين .

- (١) يوجد تآكل.
- (٢) يوجد تآكل .
- (٣) يوجد تآكل .
- (٤) يبدو أن ذكر البركة جاء مسبقاً في الجزء المفقود .
- (٥) يشير المقريزي في المواعظ والاعتبار إلى أن بركة الرطلي كانت من جملة أرض الطبالة ، وعرفت ببركة الطوابين من أجل أنه كان يعمل فيها الطوب ، فلما حفر الملك الناصر محمد بن قلاون الخليج الناصري التمس الأمير بكتمر الحاجب من المهندسين أن يجعلوا حفر الخليج على الجرف إلى أن يمر بجانب بركة الطوابين هذه ويصب من بحري أرض الطبالة في الخليج الكبير فوافقوه على ذلك ، ومر الخليج من ظاهر هذه البركة ، فلما جرى ماء النيل فيه روى أرض البركة فعرفت ببركة الحاجب لأنها كانت بيد بكتمر الحاجب المذكور ، وكان في شرقي هذه البركة زاوية بها نحل كثير وبها شخص يصنع الأرطال الحديد التي تزن بها الباعة فسهاها الناس بركة الرطلي نسبة لصانع الأرطال وبقيت نخيل الزاوية قائمة بالبركة إلى ما بعد سنة تسعين وسبعهائة ، فلما جرى الماء في الخليج الناصري ودخل منه إلى هذه البركة عمل الجسر بين البركة والخليج فحكره الناس وبنوا فوقه الدور ثم تتابعوا في البناء حول البركة حتى لم يبق بداخلها خلو .

انظر: المواعظ والاعتبار ، جـ ٢ ، ٤٦٢ . ويذكر المقريزي جامع بركة الرطلي ؛ انظر المواعظ والاعتبار ، جـ ٢ ، ٣٢٠\_ ٣٢٠ .

- (٦) يوجد تآكل .
- (٧) يوجد تآكل .
- (٨) يبدو أن الظاهرتين اسم منطقة كبيرة .
  - (٩) يوجد تآكل .
- (١٠) لم يذكر المقريزي في المواعظ والاعتبار ولا في السلوك بستان الجليلي ، كذلك لم يشر إليه القلقشندي في صبح الأعشى .

(١١) قناطر السباع : هذه القناطر جانبها الذي يلي خط السبع سقايات من جهة الحمراء القصوى ؛ وجانبها الآخر من جهة جنان الزهري وأول من أنشأها الملك الظاهر بيبرس البنقداري ونصب عليها سباعاً من الحجر لأن رنكه \* كان على شكل سبع فقيل لها قناطر السبع من أجل ذلك ، وكانت عالية مرتفعة ، فلما أنشأ الملك الناصر محمد بن قلاون الميدان السلطاني في موضع بستان الخشاب حيث مورده البلاط كان يتردد عليه كثيراً ؛ وصار لا يمر إليه من قلعة الجبل حتى يركب قناطر السباع فتضرر من علوها وقال للأمراء ان هذه القنطرة حين أركب إلى الميدان وأركب عليها يتألم ظهري من علوها ويقال إنه أشاع هذا ؛ والقصد إنما هو كراهته لنظر أثر أحد من الملوك قبله وبغضه أن يذكر لأحد غيره شيء يعرف به ؛ وهو كلم إيمر بها يرى السباع التي هي رنك الملك الظاهر فأحب أن يزيلها لتبقى القنطرة منسوبة إليه ومعروفة به كما كان يفعل دائماً في محو آثار منن تقدمـه وتخليد ذكره ومعرفة الآثار به ونسبتها له ، فاستدعى الأمير علاء الدين بن حسن المرواني والي القاهرة وشاد الجهات وأمره بهدم قناطر السباع وعيارتها أوسع مما كانت بعشر أذرع وأقصر من ارتفاعها الأول ، فنزل ابن المرواني وأحضر الصناع ووقف بنفسه حتى انتهت في جمادي الأولى سنة خمس وثلاثين وسبعهائة في أحسن قالب ولم يضع السباع عليها ، وكان الأمير الطنبغا المارديني قد مرض ونزل إلى الميدان السلطاني فأقام به ونزل إليه السلطان مراراً فبلغ المارديني ما يتحدث به العامة من أن السلطان لم يخرب قناطر السباع إلا حتى لتبقى باسمه ، وأنه رسم لابن المرواني أن يكسر سباع الحجر ويرميها في البحر ، فاتفق أنه عوفي عقيب الفراغ من بناء القنطرة وركب إلى القلعة فسر به السلطان وكان يحبه كثيراً فسأله عن حاله وحادثه إلى أن جرى ذكر القنطرة فقال له السلطان أعجبتك عمارتها فقــال والله يا خوند\* لم يعمل مثلها ولكن ما كملت فقال كيف فقال السباع التي كانت عليها لم توضع مكانها والناس يتحدثون أن السلطان له غرض في إزالتها لكونها رنك سلطان غيره ، فامتعض لذلك وأمر في الحال باحضار ابن المرواني وألزمه باعادة السباع على ما كانت عليه فبادر إلى تركيبها في أماكنها.

انظر المواعظ والاعتبار ، جـ ٢ ، ١٤٦ ـ ١٤٧

كذلك يذكر المقريزي قناطر السباع من خلال ذكره للحوادث التاريخية ولكنها مجـرد إشارات .

انظر السلوك ، جـ ٢ ، ١٣٠ ، ٢١٠ ، ٣٨٥ ، ٥٤٥ ، ٩٢٦ .

\* أما كلمة رنك فان جمعها رنوك وهو شعار يتخذه الأمراء المهاليك عند تدشينهم أمراء على يد السلطان « ومن عادة كل امير كبير أو صغير أن يكون له رنك يخصه . . . بحسب ما يختاره ويؤثره ، و يجعل ذلك دهاناً على أبواب بيوتهم والأماكن المنسوبة لهم » صبح الأعشى ، جـ

3 . 17 - 77 .

- \* أما كلمة خوند فهي لقب يفيد معنى الاحترام ، ويخاطب به الذكور والاناث سواء ، ( سيد ، سيدة ) .
  - \* أنظر عاشور ، العصر المهاليكي في مصر والشام ، ٤١٤ .
    - (۱۲) يوجد تآكل .
- (١٣) لم يذكره المقريزي في المواعظ والاعتبار ولا في السلوك ، ولم يُشر إليه القلقشندي في صبح الأعشى .
  - (١٤) يوجد تآكل .
  - (١٥) يوجد تآكل .
- (١٦) بيبرس الحاجب كان أمير آخور ثم صار حاجباً بعد رجوع الناصر من الكرك ، ثم جرد إلى اليمن في سنة ٧٧٥ هـ ، وجهز قبل ذلك بعد عودة الناصر من الحج للاقامة بمكة عوضاً عن آقسنقر حفظاً لعطيفة لثلا يهجم عليه حميضة ، وناب في الغيبة عن نائب دمشق لما حج في سنة ٧٧١ هـ ، ثم اعتقل مدة بالاسكندرية ، فلما كان في سنة ٧٣٠ هـ ولي نيابة حلب ثم استقر أميراً بدمشق في سنة ٧٣٩ هـ ولم يزل بها إلى أن توجه الفخري صحبة الناصر أحمد فجعله أمين الغيبة عنه بدمشق ، وقد مات في رجب سنة ٧٤٣ هـ .
  - انظر الدرر ، جـ ٢ ، ٤١ .
  - أما عن دار بيبرس الحاجب انظر المواعظ والاعتبار ، جـ ٢ ، ٥٥
    - (١٧) يوجد تآكل .
- (١٨) ليم يذكر المقريزي في المواعظوالاعتبار حكركرجي تحت عنوان واضح ، أنظرهامش ٢٢ .
- (19) حكر اليواشعي لم يأت ذكر حكر اليواشعي في المواعظ والاعتبار ، ولعل هناك تحريفاً بسيطاً والأصل هو حكر البواشقي ؛ فإن كان الأمر كذلك فإن حكر البواشقي عرف بالأمير أزدمر البواشقي مملوك الرشيدي الكبير أحد الماليك البحرية الصالحية وممن قام على الملك المعز أيبك عندما قتل الأمير فارس الدين أقطاي في ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وستائة ؛ وخرج إلى بلاد الروم ، ثم عرف بعد ذلك بحكر كرجى .
  - انظر المواعظ والاعتبار ، جـ ۲ ، ١١٦
    - (٣٠) الزيادة يستلزمها سياق الكلام .
- (٢١) علاء الدين الخطابي هو علاء الدين علي بن محمد بن خطاب التاجي الشافعي من أكابر الفضلاء بالديار المصرية . توفي في ذي القعدة سنة أربعة عشر وسبعمائة بالقاهرة . انظر تالى ، ١٢٧ .

- (٢٢) لم يذكرها المقريزي في المواعظ والاعتبار ولا في السلوك ، ولم يُشر إليها القلقشندي في صبح الأعشى .
- (٣٣) لم يَذكرها المقريزي في المواعظ والاعتبار ولا في السلوك ، ولم يُشر إليها القلقشندي في صبح الأعشى .
  - (۲٤) يوجد تآكل .
- (٢٥) لم نعثر على ترجمة له ولا على تعريف للدار حيث لم يذكرها المقريزي في المواعظ والاعتبار ولا في السلوك ، ولم يشر إليها القلقشندي في صبح الأعشى .
  - (٢٦) الزيادة اقتضاها سياق الكلام .
- (۲۷) شهاب الدين الحراني هو أحمد بن عبد العزيز بن يوسف ابن أبي العزعزيز بن يعقوب بن يغمور الحراني شهاب الدين ابن المرحل نسبة لصناعة أبيه ، سمع أبوه من النجيب المسلسل وحدث به ، واشتغل في الفقه فقرأ على الزين الكتاني وأبي حيان وغيرهما ، وأجاز له الدمياطي ، ثم انتقل إلى حلب فقطنها وحدث بها ، أخذ عنه ابن عشائر ، والبرهان سبط ابن العجمي ، وعالم حلب وحاكمها علاء الدين ابن خطيب الناصرية وآخرون ، وكان فاضلاً خيراً عباً لأهل الخير كتب بخطه كثيراً من الكتب منها المطلب ، مات في ٢١ ربيع الأخر سنة ٨٧٨ هـ .
  - انظر الدرر ، جـ ١ ، ١٨٥ .
  - (۲۸) قارن السطور ۲۰ ، ۳۷۲ ، ۹۹۷ ، ۷۳۷ .
    - (٢٩) يوجد تآكل .
    - (٣٠) الزيادة تقتضيها سياق الكلام .
      - (٣١) (ي) محذوفة من الأصل .
    - (٣٢) الزيادة يقتضيها سياق الكلام .
  - (٣٣) يبدو أن صد الفاعل ناحية في منطقة الزيني .
    - (٣٤) الزيادة اقتضاها سياق الكلام .
- (٣٥) محمد الصائغ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن لب أبو عبد الله ابن الصائغ . قال أبو البركات البلفيقي : كان سهلاً ، دمث الأخلاق ، دؤوباً ، محباً للطلب ، وتعانى الضرب بالعود فنبغ فيه ، ورحل إلى القاهرة فدرس بها اللغة العربية إلى أن صاريقال له : أبو عبد الله النحوي ، وكانت إقامته بالصالحية بالمدرسة المشهورة ، وكان قد قرأ على أبي الحسن بن أبي العشرين والخطيب أبي على القيجاطي ، ولازم أبا حيان وانتفع بجاهه ، ومات بالطاعون العام سنة ٧٤٩ هـ أو ٧٥٠ هـ .
  - انظر الدرر ، جـ ٤ ، ١٠٣ \_ ١٠٤ .

(٣٦) مكتوبة بخط رفيع بين السطرين .

(٣٧) يوجد تآكل .

(٣٨) أبو بكر الخازندار هو الصاحب ضياء الدين أبو بكر بن عبد الله بن النسائي ، ولي الوزارة بمصر ، ثم نظر النظار بها ؛ ثم نظر الخزانة ، وتوفي في التاسع من شهر رمضان سنة ست عشرة وسبعها ثة وكان من الرؤساء الفضلاء .

انظر تالي ، ٧٧ .

(٣٩) شمس الدين سنقر هو سنقر بن عبد الله الجوشني شمس الدين مولى البدر بن طاهر بن السماعيل الحنبلي ، كان رجلاً صالحاً سمع من النجيب ، وابن خطيب المزة ، والعماد الحسيني ، وابن العماد ، وأحمد بن حدان ، والصوري وجماعة من أصحاب ابن باقا ، وحدث ، وكان يسقى الماء في حانوت بباب النصر ويتسبب فيه ، وقد ذكره ابن رافع في معجمه وقال مات في ليلة النصف من المحرم سنة ٧٢٧ه .

انظر الدرر ، جـ ٢ ، ٢٧١

( • ٤ ) الزيادة اقتضاها سياق الكلام .

(٤١) الزيادة اقتضاها سياق الكلام.

(٤٢) يوجد تآكل .

(٤٣) الزيادة اقتضاها سياق الكلام.

(£٤) قد تكون « شريكة » .

(20) رغم تكرار اسم مغلطاي إلا ان الكاتب لا يشير الى لقبه وعلى ذلك يتعذر معرفة من هو المعني بسبب تعدد الاشخاص البارزين المعروفين باسم مغلطاي ، ولكن قد يكون حذف اللقب لشهرة الشخص وهنا يتبادر إلى الذهن مغلطاي الجمالي الذي كان من أكبر الأمراء الناصرية انظر ترجمته في :

الدرر، جه ، ١٧٤

(٤٦) يوجد تمزق في وسط الوثيقة يشمل حوالي ثباني كلمات .

(٤٧) علاء الدين السيفي بكتمر هو بكتمر الحاجب ، كان شاد الدواوين بدمشق ، ثم ولي الحجوبية ، وكان خبيراً بالأمور ، طويل الروح في الأحكام ، ناب في غزة ، ثم ولي الوزارة بعد فخر الدين بن الخليلي في سنة ٧١٠ هـ ، ثم قبض عليه بعد خمس سنين ، ثم ولي نيابة صفد ، ثم أعيد إلى إمرة بالقاهرة ، واستقر في أمراء المشورة وكان لا يجيب الناصر في ذلك أحد قبله ولا يعترض عليه أحد غيره ، وتزوج بنت آقش نائب الكرك وعمر داراً ظاهر باب النصر ومدرسة . وكان بكتمر أولاً من مماليك طرنطاي النائب فترقى إلى أن

أعطاه المنصور لاجين إمرة عشرة ، ثم طبلخاناة ، ثم استقر أمير آخور في سنة ٦٩٧ هـ ، إلى أن عزل في سنة ١٠٧ هـ ، ثم نقل إلى الحجوبية بدمشق ، ثم ولي شد الدواوين ثم اعبد إلى الحجوبية ، فلما تحرك الناصر من الكرك سار معه فولاه نيابة غزة في محرم سنة ٧١٠ هـ ، ثم طلب إلى القاهرة وولي الوزارة بعد صرف خليل ، ثم قبض عليه وسجن سنة ٥٧١ هـ ، وصودر على مائة وعشرين ألف دينار وخمسمائة ألف درهم ، ثم أفرج عنه في شوال سنة ٧١٦ هـ ، واستقر في نيابة صفد ، ثم عاد إلى القاهرة سنة ٧١٨ هـ ، وتوفي في سنة ٧٢٨ هـ .

انظر الدرر، جـ٧، ١٧ ـ ١٨.

(٤٨) يوجد تآكل يجعل الكلمة غير واضحة .

(٤٩) يوجد تآكل .

(٥٠) يوجد تمزق والزيادة يقتضيها سياق الكلام .

(١٥) يوجد تآكل والمكتوب من سياق الكلام .

(٥٢) يوجد تآكل .

(٥٣) يوجد تآكل .

(٤٥) ( ي ) محذوفة من الأصل .

(٥٥) زيادة موضوعة .

(٥٦) يوجد تآكل والزيادة يقتضيها سياق الكلام .

(٥٧) يوجد تآكل .

(٥٨) لم نعثر على ترجمة له ، وقد يكون صحته « غنيا ابن ١ (  $_{-}$  ) » ولكن حتى لو أنه كذلك فهو لا توجد له ترجمة .

(٥٩) محمد البزار هو محمد ابن البزار تقي الدين ، كذلك ذكره الذهبي في المعجم المختص . انظر الدرر ، جـ ٥ ، ٨٨ .

(٦٠) لم نعثر على ترجمة له ، وجيوندار تصغير جاندار .

(٦١) لم يذكر الناسخ سوى حدين من الحدود الأربعة وهذا على غيرما اعتاده في الوثيقة ، وعمل الشيء نفسه مع الحزء التالى له مباشرة .

(٦٢) لم نعثر على ترجمة له .

\* هكذا وردت في الأصل بالوثيقة مسبوقة بال .

(٦٣) مغلطاي الدمشقي جاء ذكره في أحداث سنة ٦٧٨ هـ وكان من أعوان الملك السعيد ابن الظاهر بيبرس ومن الماليك السلطانية ، وقد تم عزل الملك السعيد بعد حكم دام سنتين وشهرين وثبانية أيام .

- (٦٤) علاء الدين النقيب هو علي بن إبراهيم بن سليان النقيب سمع من النجيب الحراني ، ذكره ابن رافع في من كان بمصر من الرواة سنة ٧٢٠ هـ ، وأرخ ابن الكويك وفاته في ٢٤ صفر سنة ٧٣٠ هـ ، وقال إنه سمع منه المسلسل . انظر الدرر ، جـ ٣ ، ٧٤.
- (٦٥) على بن محمد بن خطاب ، الشيخ علاء الدين الباجي المغربي الأصولي المصري ؛ ولد سنة إحدى وثلاثين وستائة ، وتوفي سنة أربع عشرة وسبعائة ، اختصر كتاب « المحرر » « وعلوم الحديث » و« المحصول » في أصول الفقه و« الأربعين » . وكان عمدة في الفتوى ، وتخرج به الأصحاب وممن أخذ عنه العلامتان قاضي القضاة تقي الدين السبكي ، وأثير الدين أبو حيان ، وكان ديناً صيناً وقوراً .

انظر فوات ، جـ ٣ ، ٧٧ ـ ٧٤ .

- (٦٦) لم يذكره المقريزي في المواعظ والاعتبار ولا في السلوك ، ولم يُشر إليه القلقشندي في صبح الأعشى .
  - (٦٧) كلمة ( زوجة ) بخط صغير بين السطرين .
    - (٦٨) مكتوبة بخط رفيع بين السطرين .
  - (٦٩) مكانها في الوثيقة ممزق ، والإضافة من سياق الكلام .
    - (٧٠) عند بداية هذا السطر عبارة « حسبي الله » .
      - (۷۱) لم نعثر على ترجمة له .
  - (٧٢) ما بين الحاصرتين ممزق في الوثيقة والإضافة يقتضيها سياق الكلام .
- (٧٣) طيبغا حاجي أحد الأمراء بدمشق بعد أن كان رئيس نوبة الجمدارية بالديار المصرية ، ثم اعتقل بعد إمساك تنكز ثم أفرج عنه قبل موت الناصر ، ثم ولي نيابة حلب ومات سنة ٧٤٣ هـ .

انظر الدرر ، جد ٢ ، ٣٣٢ .

- (٧٤) ما بين الحاصرتين ممزق في الوثيقة والإضافة يقتضيها سياق الكلام .
- (٧٥) ما بين الحاصرتين ممزق في الوثيقة والإضافة يقتضيها سياق الكلام .
  - (٧٦) يوجد تآكل .
- (٧٧) يوجد تمزق في هذا الجزء من الوثيقة والإضافة بين الحاصرتين يقتضيها سياق الكلام .
- (٧٨) يوجد تمزق في هذا الجزء من الوثيقة والإضافة بين الحاصرتين يقتضيها سياق الكلام .
  - (٧٩) هذه الكلمة بخطرفيع بين السطرين .
  - (٨٠) هذه الكلمة بخطرفيع بين السطرين .

(٨١) يوجد تاكل والزيادة يقتضيها سياق الكلام فتكون الكلمة كلها ( الأبواب ) .

(۸۲) يوجد تآكل .

(٨٣) لم نعثر على ترجمة له ، كما لم يذكر المقريزي في المواعظ والاعتبار هذا المسجد الذي ينسب إليه .

(٨٤) يوجد تآكل .

(٨٥) يوجد تآكل في هذا الموضع من الوثيقة والزيادة تتفق مع سياق الكلام .

(٨٦) يوجد تآكل في هذا الموضع من الوثيقة والزيادة تتفق مع ما سبق ذكره في السطر رقم ١٢٩.

(٨٧) الزيادة يوجبها سياق الكلام ولا يمكن تقدير عدد أذرعها المذكورة في هذا الجزء المتآكل .

(۸۸) يوجد تآكل .

(٨٩) دار عباس هذه الدار كانت في درب شمس الدولة ؛ عرفت بالوزير عباس بن يحيى بن تميم بن المعز ابن باديس أصله من المغرب ، وترقى من الخدم حتى ولي الغربية ولقب بالأمير ركن الإسلام .

انظر المواعظ والاعتبار ، جـ ٢ ، ٥٥ - ٥٦ .

(٩٠) الزيادة يوجبها سياق الكلام إتفاقاً مع ما درج ذكره .

(٩١) سيف الدين سلار البيري المنصوري كان من مماليك الصالح علي بن قلاون فلما مات صار من خواص أبيه ، ثم من خواص الأشرف ، وناب في الحكم عن الناصر واستمر في ذلك فوق العشر سنين ، ولما ولي لاجين أكرمه واحترمه وكان صديقه ، فلما قتل ندبوه إلى إحضار الناصر من الكرك ، فركن إليه وسار معه واستنابه وقدمه على الكل ، وسار في جمادى الآخرة سنة ٧٠١ هـ حيث انتصر على العرب المفسدين في الصعيد . ولما ملك بيبرس استمر في النيابة ، فلما عاد الناصر من الكرك سنة ٧٠٩ هـ ولاه الشوبك فتوجه إليها ، ثم خشي على نفسه ففر إلى البرية ثم ندم وطلب الأمان وحضر إلى القاهرة ، فاعتقل ومنع عنه الغذاء فمات جوعاً .

انظر الدرر ، جـ ٢ ، ٢٧٦ - ٢٧٨ .

كما يذكر المقريزي دار الأمير سلار ، انظر السلوك ، جـ ٢ ، ١٧٣ .

(٩٢) لم يذكر المقريزي هذه الدور : الحمصي ، العجمي ، المرخم في كتابيه المواعظ والاعتبار والسلوك ، كما لم يذكرهم القلقشندي في صبح الأعشى .

(٩٣) علاء الدين السعدي هو علي بن محمد بن عبد الله بن عبد الظاهر السعدي الرئيس علاء الدين ، ولد سنة ٦٧٦ هـ ، وأدخل ديوان الإنشاء في الدولة المنصورية وعمره إحمدى عشرة سنة ، وسمع الحديث قليلاً من ابن الخلال بقراءة الذهبي . وقعد كان فاضلاً عسناً ، قوي النفس ، وكان الناصر يكرهه لأنه كان يوقع بين يدي سلار أيام حجره على

السلطان ، ثم في أيام بيبرس . ثم أبعد عن كتابة السرحين عاد الناصر من الكرك سنة ٧٠٧ هـ .

انظر الدرر حرس، ١٨٣ - ١٨٥ .

(٩٤) يوجد تآكل في هذا الموضع ، والمكتوب يتناسب مع ما سبق ذكره سطر ١٥٧ .

(٩٥) لم يذكرها المقريزي في المواعظ والاعتبار ، ولكن القلقشندي في كتابه صبح الأعشى ذكر نظر الأحباس والفرق بين الأحباس والأوقاف .

انظر صبح الأعشى ، جد ١١ ، ٢٥٢ - ٢٦٢ .

أما عن ناظر الوقف انظر « معيد النعم ومبيد النقم » ، ٩٠ ـ ٩١ .

(٩٦) يوجد تمزق في هذا الجزء من الوثيقة والموضوع هنا تم وضعه لاتفاقه مع سياق الكلام .

(٩٧) يوجد تمزق والموضوع يقتضيه سياق الكلام .

(٩٨ ) يوجد تمزق والموضوع يقتضيه سياق الكلام .

(٩٩) أحمد البابا هو الأمير أحمد بن جنكلي بن البابا توفي قريباً من عقبة أيلة بعد عودته من الحبج سنة ٧٤٩ هـ .

انظر السلوك ، جـ ٢ ، ٧٩٢ .

٠٠٠) يوجد تمزق في هذا الجزء من الوثيقة والموضوع يقتضيه سياق الكلام .

(١٠١) يوجد تمزق في هذا الجزء من الوثيقة ولم نستطع سوى وضع ( إلى ) ويتعذر معرفة بقية الكلام .

(١٠٢) يوجد تمزق ويصعب استكمال الكلام .

١٠٣) (ي) محذوفة من الأصل .

(١٠٤) يوجد تمزق في هذا الجزء من الوثيقة والموضوع هنا يتفق مع سياق الكلام .

(١٠٥) حوش ونشر : الحوش هو حائط من شجر النخل .

انظر لسان ، جـ ٨ ، ١٧٩ .

انظر لسان ، جـ٧ ، ٦٢ .

(١٠٦) محمد بن علاء الدين النقيب هو محمد بن حمزة بن علي بن الحسن بن حمزة الشريف بدر الدين نقيب الأشراف بحلب ولد بالقاهرة وقدم حلب بعد موت أبيه فباشر الوظيفة إلى أن مات سنة ٧٦٧هـ .

انظر الدرر ، جـ ٤ ، ١٨٢ .

(١٠٧) بهاء الدين قراقوش البيدغاني المنصوري وكان من الأمراء الشجعان الذين عملوا على خدمة بيت قلاون .

أنظر السلوك ، جـ ٢ ، ١٣ .

(۱۰۸) يوجد تآكل .

(١٠٩) أمام هذا السطر على الجانب الأيمن من الوثيقة عبارة (حسبي الله).

(١١٠) شق الثعبان : يبدو أنه اسم منطقة قريبة من هذه الدور التي يذكرها الكاتب والمتعلق بإنجاز مشروع وقف سرياقوس ، ولكن لم يذكر المقريزي في المواعظ والاعتبار ولا في السلوك أي شيء عن هذا الاسم ، وكذلك لم يشر إليه القلقشندي في صبح الأعشى .

(١١١) يوجد تآكل في هذا الجزء من الوثيقة .

(۱۱۲) دار مظفر ، يذكر المقريزي في المواعظ والاعتبار دار المظفر فيقول أنها كانت بحارة برجوان ، أنشأها أمير الجيوش بدر الجهالي إلى أن مات ؛ فلها ولي الوزارة من بعده ابنه الأفضل ابن أمير الجيوش وسكن دار القباب التي عرفت بدار الوزارة ؛ بينا سكن أخوه المظفر أبو محمد جعفر ابن أمير الجيوش بهذه الدار فعرفت به وقيل لها دار المظفر وصارت من بعده دار الضيافة .

انظر المواعظ والاعتبار ، جـ ٢ ، ٥٣ ـ ٥٣ .

(١١٣) يوجد تآكل في هذا الجزء من الوثيقة .

(١١٤) يوجد تمزق في الوثيقة في هذا الموضع والإضافة من سياق الكلام .

(۱۱۵) قد يكون المقصود هنا دار أمير الجيوش وهو ناظر الجيش محمد بن فضل الله القبطي فخر الدين ولد سنة ٢٥٩ هـ ، وحينا أسلم أعرض عن النصارى جملة وتسمى محمداً ، ولم يكن نصرانياً أن يدخل داره أصلاً ، وحج عشر مرات ، وزار القدس ، وأحرم مرة من القدس إلى مكة ، ودخل «كنيسة قيامة » فسمع وهو يقول : « ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد أن هديتنا » ( آل عمران / ٨ ) وكانت صدقته كل يوم ألف درهم ، وبنى عدة مساجد ، وعدة أحواض يسقى فيها الماء في الطرقات ، وله مارستان بالرملة وآخر بنابلس . وعظمت مكانته عند الناصر محمد وصارت أمور المملكة متعلقة به . وقد صودر أهله بعد موته ؛ وكان جملة ما حمل إلى الناصر من أمواله ألف ألف درهم سوى ما ترك لأولاده وأوقافه . وكان يمنع الناصر من التسلط على الناس ، وقد مات في رجب سنة ٧٣٧ هـ .

انظر الدرر ، جـ ٤ ، ٢٥٥ ـ ٢٥٦ .

(١١٦) يوجد تآكل والموضوع يتفق مع ما سبق ذكره سطر ١٨٥ .

- (١١٧) يوجد تاكل وقد تكون الكلمة كلها ( زوجة ) علاء الدين المجدى .
- (١١٨) قارن هذا مع ما سبق ذكره سطر ١٨٥ ، وقـد تكون الكلمـة ( خضر ) ولكنهـا غـير منقوطة .
  - (١١٩) خضر الخياط لم نعثر على ترجمة له .
  - (١٢٠) يوجد بفعة على صفحة الوثيقة فوق هذه الكلمة .
- (١٢١) ناصر الدين العطار هو محمد بن أحمد بن عبد الله العطار من أهمل المرية ، قال ابسن الخطيب كان وسياً وقوراً صيناً ناب في القضاء عن أبي البركات البلفيقي ، وكان ينظم نظياً حسناً ، ومات مطعوناً سنة ٧٥٠ هـ .
  - انظر الدرر ، جـ ٣ ، ٤١٩ .
- العراقي سعد الله الكاتب هو مسعود بن أحمد بن مسعود ابن زيد الحارثي سعد الدين العراقي ثم المصري الحنبلي منسوب إلى الحارثية قرية من قرى بغداد ، ولد سنة ٢٥٢ هـ وعنبي بالحديث فسمع من الرضي بن البرهان ، والنجيب ، وعبد الله بن علاق وطبقتهم ، كما سمع الكثير ، وقرأ بنفسه ، وكتب العالي والنازل ، واتسعت معارفه في الفن ، وكان قد ولي مشيخة الحديث النورية بدمشق ثم تركها ورجع إلى مصر . درس بالصالحية وجامع ابن طولون ، ثم ولي القضاء في ربيع الآخر سنة ٧٠٩ هـ بعد موت عبد الغني بن يحيى الحراني من قبل المظفر بيبرس فاستمر إلى أن مات في ١٤ ذي الحجة سنة ٧١١ هـ .
  - انظر الدرر ، جـ ٥ ، ١١٦ ـ ١١٧ .
  - (١٢٣) مقابل هذا السطر في الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة (حسبي الله).
- (١٧٤) ركن الدين عمر هو الشيخ ركن الدين عمر بن الشيخ إسراهيم الجعبري ، مات يوم الخميس سلخ ذي الحجة سنة ٧٤٧ هـ .
  - انظر السلوك ، جـ ٢ ، ٧٢٣ .
- (١٣٥) علاء الدين أزدمرهو أزدمر الناصري تنقل في الخدم إلى أن صار دويداراً ، وكان هو ومنكلي بغا قد قاما على صرغتمش وتحكما بعده ، ثم أخرج منكلي بغا في الأتابكية في سلطنة الأشرف ، استدعى إلى مصر فأقام بها يسيراً ، ثم مات في ربيع الآخر سنة ٧٦٩ هـ .
  - انظر الدرر ، جـ ١ ، ٣٧٨٠
    - (۱۲۳) انظر هامش رقم ۱۹.
  - (١٢٧) وردت كلمة طغجي في الوثيقة مباشرة بعد اسم ركن الدين بيبرس ، ويبدو أنه اسم شخص مهم لأنه لم يفصح عنه بأكثر من هذه الكلمة .
    - انظر الدرر ، جـ ٢ ، ٢٢٣.

(١٢٨) علاء الدين المارديني هو علي بن عثمان بن مصطفى المارديني الأصل علاء الدين ابن التركماني الحنفي ، ولد سنة ٣٨٣هـ ، وتفقه ، وتمهر ، وأفتى ، ودرس ، وصنف التصانيف الحافلة ، ثم ولي القضاء في شوال سنة ٧٤٨هـ ، ونزل بخلعته إلى منزل القاضي زين الدين البسطامي الذي كان قبله فلما رآه بهت ، واستمر علاء الدين في الوظيفة إلى أن مات في محرم سنة ٧٥٠هـ ، وله من التصانيف غريب القرآن ، ومختصر ابن الصلاح ، والجوهر النقي ، وتخريج أحاديث الهداية ، ومختصر المحصل ، والكفاية في مختصر الهداية ، وأشياء كثيرة لم تكمل.

انظر الدرر ، جـ ٣ ، ١٥٦ ـ ١٥٧.

(١٢٩) لم يذكر المقريزي هذه الدار في المواعظ والاعتبار ، ولا في السلوك ، كذلك لم يُشر إليها القلقشندي في صبح الأعشى.

(١٣٠) مقابل هذا السطر على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة (حسبي الله).

(١٣١) حبيسة : وحبس الفرس في سبيل الله ، وأحبسه فهو محبس وحبيس ، والأنثى حبيسة والجمع حبائس.

انظر لسان ، جـ٧ ، ٣٤٤.

(١٣٢) بدر الدين بيليك هو بيليك بن عبد الله الصالحي بدر الدين ، كان أحد الشجعان المشهورين مع العمل والسياسة وقدم الهجرة ، وحضر غزوات ، وظهرت فيها فروسيته ، وهو من بقايا الأمراء الصالحية ، ومات في ربيع الآخر سنة ٧٠٦ هـ وقد جاوز الثانين.

انظر الدرر، جـ٧، ٨٤.

(١٣٣) ناصر الدين الكناني هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد القوي الكناني ناصر الدين القرشي ، رئيس المؤذنين بالجامع الحاكمي ، ولد سنة ٦٩٢ هـ أو ٦٩٣ هـ ، وسمع الصحيح من ست الوزراء وابن الشحنة بفوت ، وحدث ، وسمع منه الشيخ جمال الدين بن ظهيرة ، ومات سنة ٧٩٦هـ .

انظر الدرر ، ج ٤ ، ٣٤٤.

(١٣٤) علاء الدين أيدمر الخطيري هو الأمبر أيدمر الخطيري ، كان من مماليك أوحـد بن الخطير ، والد مسعود ، وهو صاحب الجامع المعروف ببولاق ، وكان معظماً عند الناصر لا يتركه يبيت في داره ليلةً واحدةً ، وكان نقي الشيب ظاهر الهيبة ، جواداً ، محتشماً ، مات سنة ٧٣٨ هـ .

انظر الدرر ، جـ ١ ، ٤٨٨.

(١٣٥) عز الدين أيدمر الشيخي هو أيدمر بن عبدا لله الشيخي التركي عز الـدين ، كان من ماليك الناصر ، وترقى إلى أن وليَّ تقدمة في أيام حسن ، وولي نيابة حماه مرتين ، وكانت له حرمة ومكانة ، وعنده تواضع ، ومات بحلب في سنة ٧٧٧ هـ .

انظر الدرر، جد١،٧٥٧.

(١٣٦) (وفيه الباب) مكتوبة بخط رفيع بين السطرين.

(١٣٧) الكلمة غير واضحة وقد تكون ملكة.

(١٣٨) لا شك أن الخليفة المقصود هنا هو سليان بن أحمد بن أبي علي الحسن بن علي بن أبي بكر ابن المسترشد أبي منصور الفضل بن المستظهر محمد بن المقتدي العباسي أبو الربيع المستكفي بالله ، ولد سنة ٦٨٣هـ ، وولي الخلافة عقب والده سنة ١٧٠هـ . شهد وقعة شقحب في رمضان سنة ٢٠٧هـ ، وحين عاد الناصر من الكرك اعتقله في القلعة ثم أرسل إلى قوص سنة ٧٣٨هـ ؛ وصى بالخلافة لابنه ؛ ولكن الناصر لم ينفذ طلبه وبايع ابن أخيه إبراهيم ، ثم توفي الناصر وتسلم أحمد بن سليان الخلافة . توفي في أول شعبان سنة ٧٤٠هـ .

انظر الدرر ، جـ ٢ ، ٣٣٦ ـ ٣٣٨.

(١٣٩) هكذا في الأصل.

(١٤٠) لم يذكرها المقريزي في المواعظ والاعتبار ولا في السلوك ، ولم يُشر إليها القلقشندي في صبح الأعشى .

(١٤١) لم يذكرها المقريزي في المواعظ والاعتبار ولا في السلوك ، ولَمْ يُشر إليها القلقشندي في صبح الأعشى .

(١٤٢) أحمد بهاء الدين بن أحمد هو أحمد بن أحمد بن الحسين بن أبي المنصور علي بن ظافر بن علي الأزدي القاضي بهاء الدين بن جمال الدين ابن الشيخ العارف صفي الدين ، ولمد في شعبان سنة ٢٥١ هـ ، وسمع من جده الرشيد العطار ، وعبد الهادي خطيب المقياس وغيرهم ، وولي قضاء الديار المصرية ، ودرس بالناصرية ، ومات سنة ٢٧٤ هـ سمع منه عز الدين بن جماعة في سنة ٧١٥ هـ .

انظر الدرر ، جـ ١ ، ١٠٥.

(١٤٣) المقصود هنا دور ورثة محمد المهتار.

(122) بدر الدين بكتوت هو بكتوت الفتاح بدر الدين ، كان من مماليك المنصور ؛ وترقى إلى أن تأمر في سنة ٦٩٨ هـ واستقر أمير جندار بعد بكتمر في نصف محرم سنة ٦٩٩ هـ ، ثم اختص بالمظفر بيبرس لما تسلطن ، وسار معه إلى الصعيد ، ثم رجع إلى القاهرة طائعاً

فأكرمه الناصر ، ثم قبض عليه وسجنه بالإسكندرية إلى أن ماتَ جوعاً وعطشاً ، ويقال إنه ترك أحد عشر يوماً بغير مأكول ولا مشروب ، وكان خيراً ، كريماً ، مهاباً ، ومات سنة ٧١٠ هـ .

انظر الدرر، جـ٧، ٢٣.

(١٤٥) لم يذكره المقريزي في المواعظ والاعتبار ولا في السلوك ، كذلك لَمْ يُشر إليه القلقشندي في صبح الأعشى.

(١٤٦) لم نعثر على ترجمة له.

(١٤٧) علاء الدين الخيمي الشمسي قد يكون هو علاء الدين أيدغدي الشمسي التليلي. انظر السلوك، جـ ٢ ، ٢٣٠، ٢٨١.

(١٤٨) لم يذكر المقريزي درب الطباخ في المواعظ والاعتبار ولا في السلوك ، وكذلك لم يشر القلقشندي إليه في كتابه صبح الأعشى ؛ ولكن يذكر المقريزي في السلوك ، حـ ٢ ، ١٣٥ أنظر زقاق ٢٨٦ جامع الطباخ ، وكذلك يذكره في المواعظ والاعتبار ، حـ ٢ ، ١٣٥ ؛ أنظر زقاق الطباخ ، السلوك ، حـ ٢ ، ٢٤٩ ، ويذكر ابن حجر ترجمة محمد بن محمد بن الطباخ توفي سنة ٢١٨هـ / ١٣١٨ م .

انظر الدرر، جـ٤، ٣٢٧.

(١٤٩) أرض فرخة هي أرض مزروعة بالحب المنشق عن الورقة بعد أن تمت عملية بذر البذور. انظر لسان ، جـ ٤ ، ١٢

(١٥٠) يقول الزبيدي في تاج العروس أن القلت هو النقرة في الجبل ، وكذلك النقرة في الأرض حيث يتجمع فيها الماء ، ولعل المقصود هنا هو منخفض تغطية الماء.

ثم يضيف أن قلته بالضم هي بمصر من أعمال المنوفية.

انظرتاج ، جـ ٥ ، ٤١ ؛ ٤٣ .

(١٥١) يمكن الاستفادة من هذا الكلام أن القلتاة من أعمال المنوفية وهي أرض منخفضة ، ولعل في جانب منها أرض عميقة يتجمع بها الماء وتسمى بركة القلتاة.

(١٥١) مقابل هذا السطر على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة (حسبي الله).

(١٥٣) كلمة الحجر مكتوبة بخط رفيع بين السطرين .

(١٥٤) لعل المقصود هنا أرض مكشوفة خالية من الزرع والعمار.

(١٥٥) ملك سيف الدين بكتمر وهي دار الحاجب خارج باب النصر تجاه مصلى الأموات ، وقد أنشأها الأمير سيف الدين كهرداش المنصوري أحد الماليك الزراقين وهو الذي فتح جزيرة أرواد في المراكب المتوجهة إلى بلاد الفرنج ، وعندما مات بدمشق في سنة أربع

عشرة وسبعها ثة اشتراها الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب ، ولم تزل بها ذريته من بعد الأمير جمال الدين عبدالله بن بكتمر.

انظر المواعظ والاعتبار ، چـ ۲ ، ٦٤.

(١٥٦) غير موجودة في الأصل ، وأضيفت هنا لأنه يبدو أنها سقطت ويحتاج الكلام لوجودها.

(١٥٧) مقابل هذا السطر عند الطرف الأين عبارة ( انظر حمام القيمري ) .

(١٥٨) حمام القيمري: لم يذكر المقريزي هذا الحمام في المواعظ والاعتبار ؛ ولا في السلوك ، وكذلك لم يذكره القلقشندي في صبح الأعشى.

(١٥٩) بهاء الدين بن أحمد هو عبد الله بن أحمد بن علي بن المظفر الحلبي بهاء الدين ناظر الجيوش بالديار المصرية ، وكان قد سمع من النجيب عبد اللطيف ، وحدث عنه ، ومات في شوال سنة ٧٠٩ هـ .

انظر الدرر، جـ٧، ٣٥٠.

(١٦٠) مقابل هذا السطر على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة (حسبي الله).

(١٦١) حرف الكاف ساقط ، أنظر سطر ٣٥٧.

(١٦٢) دار بيبرس الجاشنكير كانت بين دار ابن فضل الله والسبع قاعات في ظهر حارة زويلة وقريبة من سويقة المسعودي ، تشبه أن تكون من جملة اصطبل الجميزة . كانت دار الشريف بن تغلب صاحب المدرسة الشريفية برأس حارة الجودرية ، ثم عرفت بالأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير لأنه كان يسكنها وهو أمير قبل أن يلي السلطنة وجدد رخامها.

انظر المواعظ والاعتبار، جـ ٢ ، ٥٩.

إلى أن قرره جاشنكير أي متذوق الأطعمة والمشروبات السلطانية ، وأمر طبلخاناه في حياة أستاذه ، واستمر على حاله إلى أن مات الأشرف فثأر له ، وعمل على إقامة الناصر في السلطنة وصار من كبار الأمراء ، والتف حوله المهاليك البرجية في العهد الثاني للناصر محمد وعظم قدره ، وكان قد أمر في عهد لاجين . حج بالناس سنة ٢٠٧هـ . وكان هو السبب في القيام على النصارى واليهود حتى لا يضاهي النصراني المسلم في شيء من المظهر والملبس ، وأبطل عيد الشهيد ، وقاتل المغول في وقعة شقحب ، واشترك مع سلار في الحجر على الناصر محمد . وحين رحمل الناصر إلى الكرك تولى بيبرس السلطنة ، وتلقب بالمظفر ، وكتب عهده عن الخليفة ، وناب عنه سلار وذلك في شوال سنة ٢٠٨هـ ، ولكن بعض الأمراء توجهوا للناصر محمد ، ورغم تجديد الخليفة العهد

له ؛ فإن العامة والجيش انضموا لنصرة الناصر محمد الذي قرر العودة واسترداد حقه في الحكم ، فهرب بيبرس إلى الصعيد ، ثم إلى غزة حين تسلم الأمان من الناصر وأنه أقطعه صهيون ، ولكن تم القبض عليه ووصل القلعة في ثالث عشر ذي الحجة سنة القطعه صهيون ، ولكن تم القبض عليه ووصل القلعة في ثالث عشر ذي الحجة سنة بالخير والديانة . وهو الذي جدد الجامع الحاكمي بعد الزلزلة ووقف له وقفاً مختصاً ، وعمر له خزانة كتب فيها أشياء نفيسة من جملتها المصحف الذي كتبه ابن الوحيد بماء الذهب بخطه المنسوب في سبعة أجزاء ، وله الخانقاة المشهورة بالقرب من باب النصر وفيها أربعائة صوفي منهم مائة مجرد ، وكان ابتداء إنشائه لها في أثناء سنة ٧٠٧هـ وانتهت عهارتها وفراغ القبة التي بها في شهر رمضان سنة ٧٠٩هـ ، وأغلقت بعده مدة ؛ وأخرجت أوقافها اقطاعات ، ثم سعت ابنته بعد مدة حتى أعيد لها بعض أوقافها إقطاعات ، وأذن لها في فتحها ففتحت واستمرت . وكانت وفاته في أواخر ذي القعدة القطاعات ، وأذن لها في فتحها ففتحت واستمرت . وكانت وفاته في أواخر ذي القعدة المنه ه. ٧٠٩هـ ه. .

انظر الدرر ، جـ ٢ ، ٣٦ ـ ٤٠.

(178) الحاج قاسم البرد دار هو قاسم بن محمد الأربدي شرف الدين الفقيه ، ولد في حدود السبعمائة أو قبلها وسمع من ابن شرف ، وحفظ المنهاج ، واشتغل في علم الحديث ، وحدث وناب في الحكم بأذرعات وغيرها ، ومات في شعبان سنة ٧٦٤ هـ . انظر الدرر ، حـ٣ ، ٣٢٠ ـ ٣٢١.

(١٦٥) البرد دار هو الذي يكون في خدمة مباشري الديوان في الجملة ، متحدثاً على أعوانه والمتصرفين فيه كما في مقدم الدولة والخاص ، وأصله فردا دار بفاء في أوله ، وهو مركب من لفظين فارسيين : أحدهما فرداً ومعناه الستارة ؛ والثاني دار ومعناه ممسك والمراد ممسك الستارة ؛ وكأنه في أول الوضع كان يقف بباب الستارة ، ثم نقل إلى الديوان . انظر صبح الأعشى ، جـ ٥ ، ١٦٨ ـ ٢٦٩.

(١٦٦) لم نعثر على ترجمة له ، وقد يكون ضياء البناء هو المقصود ، فإذا كان الأمر كذلك فترجمته موجودة في

الدرر، جـ٧، ٣١٠.

(۱۹۷) انظر سطر ۲۹۹.

(١٦٨) مقابل هذا السطر على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة ( أنظر خط جامع ابن الرفعة ).

(١٦٩) جامع ابن الرفعة : هذا الجامع خارج القاهرة بحكر الزهري أنشأه الشيخ فخر الدين عبد المحسن بن الرفعة بن أبي المجد العدوي .

أنظر المواعظ والاعتبار ، السلوك ، جـ ٢ ، ٣٣٩ .

(١٧٠) لم نعثر على ترجمة له ، كما لم يشر المفريزي في المواعظ والاعتبار إلى درب شيسع المراولتي ، كذلك لم يذكره في السلوك ، ولم يُشر إليه القلقشندي في صبح الأعشى.

(١٧١) جاء ذكر علي الساقي في حوادث سنة ٧١٦هـ حيث ذكر أن علاء الدين علي الساقي قد أخرج مع بعض الأمراء إلى الشام . من هذا نتأكد أنه كان معاصراً للناصر محمد في فترة حكمه الثالثة .

انظر السلوك، جـ ٢ ، ١٧٦

(١٧٣) علاء الدين قدادار بن السراج : يذكر المقريزي أن قدادار مملـوك برلغـي استقـر سنـة ٧٢٣هـ في ولاية الغربية.

انظر السلوك ، جـ ٢ ، ٢٥٠.

(١٧٣) كلمة ( واحدة ) مكتوبة بخط رفيع بين السطرين.

(١٧٤) بيبرس العلائي أحد الأمراء بدمشق ناب بغزة ، ثم بحمص ، وكان باشر الحجوبية دمشق سنة ٧٠٤هـ ، ومات بالكرك سنة ٧١٢هـ .

انظر الدرر ، جـ٧ ، ٤٢.

(١٧٥) (و) يحتاجها سياق الكلام.

(١٧٦) النجيب كاتب بكجري هو نجيب بن بيان بن أبي البيان الحلبي الكاتب نجيب الدين ابن الصفى.

ولد سنة ٦٤٦ هـ وسمع من الكرماني المجلد التاسع ، وحدث ، أخذ عنه ابن المهندس والبرزالي والسبكي والعز بن جماعة وابن رافع ، ومات في المحرم سنة ٧٢٩ هـ بالقاهرة .

انظر الدرر ، جـ ٢ ، ١٦٢.

(۱۷۷) بركة الشقاف : هذه البركة في بر الخليج الغربي بجوار اللوق ، وعليها الجامع المعروف بجامع الطباخ في خط باب اللوق ، وكانت هذه البركة من جملة أراضي الزهري ، كان عليها في القديم عدة مناظر ؛ منها منظرة الأمير جمال الدين موسى بن يغمور وذلك أيام كانت أراضي اللوق مواضع نزهة قبل أن تحتكر وتبنى دوراً ، وذلك بعد سنة ستائة.

انظر المواعظ والاعتبار ، حـ ٢ ، ١٦٢؛

السلوك ، جـ ٢ ، ٦٨٦.

(۱۷۸) شهاب الدين النقيب هو أحمد بن محمد بن مخلوف نقيب الحكم بالقاهرة ، مات في سنة ۱۷۸هـ .

انظر الدرر ، جد ١ ، ٣٢٣.

- (١٧٩) مقابل هذا السطر على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة (حسبي الله).
- (١٨٠) حسام الدين لاجين هو لاجين البدري حسام الدين عتيق بدر الدين السعودي سمع من الفخر بن البخاري منتقى الضياء من الغيلانيات وغيرها ، حدث بالقاهرة ، ومات في ثاني عيد الفطر سنة ٧٣٩هـ .

انظر الدرر ، جـ٣ ، ٣٥٧.

(١٨١) مقابل هذا السطر على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة ( أنظر زقاق المسبك ).

(١٨٢) (واحدة) مكتوبة بخط رفيع بين السطرين.

(١٨٣) (حوش) مكتوبة بخط رفيع بين السطرين.

(۱۸٤) أنظر سطر ۳۷۰.

(١٨٥) (دار) مكتوبة بخط صغير بين السطرين.

(١٨٦) (بن) هذه الكلمة كتبت ثم مشطوب عليها ، انظر سطر ٤١٩.

(١٨٧) مقابل هذا السطر على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة (حسبي الله).

(١٨٨) يوجد تمزق في هذا الجزء من الوثيقة ؛ والموضوع يتفق مع سياق الكلام.

(١٨٩) يوجد تمزق في الوثيقة.

(١٩٠) يوجد بقعة وقد تكون النيلي ، ولم نعثر على ترجمة له.

(۱۹۱) دار آقوش الأشر في جمال الدين ولاه الملك الناصر محمد بن قلاون نيابة دمشق بعد مجيئه من الكرك ، وعزله تنكز بعد قليل ، واعتقله إلى شهر رجب سنة خمس عشرة وسبعمائة ثم أفرج عنه . وكان يمشي من داره هذه إلى الحمام وهو حامل المئزر والطاسة وحده ، وقد مات معتقلاً في الإسكندرية سنة ست وثلاثين وسبعمائة .

انظر المواعظ والاعتبار ، جـ ٢ ، ٥٥ .

(۱۹۲) آقش السيفي هو آقش الأشر في جمال الدين البرناق المعروف بنائب الكرك ، كان من ماليك المنصور ، وولي عن الأشرف نيابة الكرك نحو العشرين سنة ، ثم ولي نيابة دمشق في سنة ۷۱۱ه ، عندما عاد السلطان وأخذ كتبه ، ثم عزل واعتقل بمصر ، ثم أفرج عنه سنة ۷۱۵ه ، وعمر جامعاً بالحسينية ، وكان يجلس رأس الميمنة ويقوم له السلطان ، وولاه السلطان نظر المارستان بعد كريم الدين الكبير فباشره بمهابة عظيمة وعمره ، ثم ولاه نيابة طرابلس ، ثم طلب الإعفاء فنقل إلى دمشق ، ثم اعتقل بدمشق ، ثم بصفد ، ثم بالإسكندرية ، ومات بالإسكندرية سنة بضع وثلاثين وسبعائة .

أنظر الدرر ، جـ ١ ، ٤٣٤ ـ ٤٣٤.

(١٩٣) يبدو أنه اسم منطقة أخذ جزء منها لوقف سرياقوس ، ويذكر القلقشندي مستنداً على القضاعي كوم الجارح ، كوم دينار ، كوم السمكة ، كوم الترمس ، كوم بني وائل ، كوم ابن غراب ، كوم الشقاف ، دوم المشانيق .

انظر صبح الأعشى ، جـ ٣ ، ٣٣٤.

(١٩٤) لم يذكر المقريزي في المواعظ والاعتبار ( خط مصطبة البنائين ).

(١٩٥) مقابل هذا السطر على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة ( انظر حمام ابن الرفعة ).

(١٩٦) يوجد بقعة على بقية السطر يبدو أنها تغطى كلمتين.

(١٩٧) مقابل هذا السطر في الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة (حسبي الله).

(۱۹۸) انظر هامش رقم ۲۹۰.

(١٩٩) (إلى) أضيفت لكى يتفق سياق الكلام.

(٢٠٠) على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة ( انظر زقاق المسبك ) .

(٢٠١) مقابل هذا السطر في الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة (حسبي الله ).

- (٢٠٢) مقابل هذا السطر في الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة ( انظر دار صفية الضريرة صاحبة السويقة ) ، لم يذكر المقريزي في المواعظ والاعتبار أي شيء عن سويقة صفية الضريرة ، كما لم يشر إليها المقريزي في السلوك ؛ ولم يذكرها القلقشندي في صبح الأعشى.
- (۲۰۳) علاء الدين الأنصاري هو علي بن محمد بن غالب بن مري علاء الدين بن ناصر الدين الأنصاري الشافعي الدمشقي ، ولـد في رمضان سنة م١٤٥ هـ ، وحدث بالشاطبية بسياعه بقوله من الكهال الضرير ، وسمع من ابن عبد الدائم ، وإسمعيل بن أبي اليسر وغيرهها ، وطلب بنفسه ، وقرأ النحو على ابن مالك ، وكان عارفاً بالعربية والحساب ، ومهر في الشروط وحصل منها مالاً كثيراً . قال الذهبي : كان ذو مروءة وسكون ، ومات في صفر سنة ٥٧٥ هـ .

انظر الدرر ، جـ ٣ ، ١٨٩ .

- (٢٠٤) يوجد على الطرف الأيمن من الوثيقة مقابل هذا السطر عبارة (حسبي الله ) .
  - (٢٠٥) العبارة بين الحاصرتين مكتوبة بخط رفيع بين السطرين .
- (٢٠٦) كلمة ( العلاف ) مكتوبة بخط رفيع بين السطرين ، ولم نعثر على ترجمة لهذا الرجل .
  - (۲۰۷) ( إلى ) أضيفت لكي يستقيم بها سياق الكلام .
    - (۲۰۸) ( أيضاً ) مكتوبة بخط رفيع بين السطرين .
  - (٢٠٩) الكلمات بين الحاصرتين غير موجودة في الوثيقة واقتضاها سياق الكلام .

(۲۱۰) الشيخ نصر هو نصر بن سلمان بن عمر المنبجي نزيل القاهرة ولد سنة ٦٣٨ هـ ، وسمع بحلب من إبراهيم ابن خليل ، وبمصر من الكمال الضرير وتلا عليه بعدة كتب ، وتصدر في القراءات ، وشارك في العلوم ، ثم انعزل ، وتعبد ، وانقطع ، وأقام بزاويته بباب النصر ، وارتفع ذكره في دولة الجاشنكير لأنه كان يعتقده ولا يخالف أمره ، وصار يتردد إليه الكبار فيهرب منهم ، عاش منعزلاً ، متعبداً ، مشغولاً بما ينفعه ، مات الشيخ نصر بزاويته في شهر جمادى الآخرة سنة ٧١٩ هـ .

انظر الدرر ، جه ، ١٦٥ .

(٢١١) مقابل هذا السطر على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة (حسبي الله).

(٢١٢) لم يذكر المقريزي في المواعظ والاعتبار مسجد الفقيه حسن ، ولم يشر إليه في السلوك ، كذلك لم يذكره القلقشندي في صبح الأعشى .

(٢١٣) كلمة قليج مكتوبة بخط رفيع بين السطرين ، وجاء ذكر سيف الدين قليج في حوادث سنة ٧٥٧ هـ .

انظر السلوك ، جـ ٢ ، ٨٧٣ .

(۲۱٤) ( لها ) مكتوبة بخط رفيع بين السطرين .

(٢١٥) جمال الدين الوكيل هو إبراهيم جمال الكفاة ، وهو أول من جمع له بين نظر الجيش والخاص ؛ فباشر ذلك في أيام الناصر بجاه مخدومه بشتاك ، واستمر في دولة المنصور والأشرف والناصر أحمد ثم الصالح إسهاعيل ، وأضيف إليه في دولة نظر الدولة ، ثم عظم قدره إلى أن كتب له الجناب العالي كالوزير ، ثم رسم له بإمرة مائة وتقدمة ولبس الكلوتة . وقد كان يتكلم باللسان التركي فحمل عليه أعداؤه ، حتى قبض عليه ؛ وصودرت أملاكه ؛ وضرب إلى أن مات تحت العقاب في أوائل صفر سنة ٧٤٥ هـ ؛ وكان لطيف الشكل ، حسن البزة ، مولعاً بحب الفضلاء وقضاء أمورهم .

انظر الدرر ، ج. ١ ، ٨٢ .

(۲۱٦) ( دار ) مكتوبة بخط رفيع بين السطرين .

(٢١٧) هكذا في الأصل.

(٢١٨) الخليج الحاكمي هو خليج مصر: هذا الخليج بظاهر مدينة الفسطاط (مصر) ، ويمر من غربي القاهرة ، وهو خليج قديم ، وقد حفر عمرو بن العاص حين ولي مصر في أيام عمر بن الخطاب وألحقه بالقلزم بشاطىء البحر الملح ، ويذكر المقريزي أيضاً في المواعظ والاعتبار أنه في سنة ست وسبعهائة رسم الاميران بيبرس وسلار بمنع الشخاتير والمراكب في دخول الخليج الحاكمي والتفرج فيه بسبب ما يحصل من الفساد ، والتظاهر بالمنكرات

اللآتي تجمع الخمر وآلات الملاهي ، والنساء المكشوفات ، والوجوه المتزينــات بأفخــر زينة من كوافي الزركش ، والقنابيز ، والحلى العظيم ، ويصرف

على ذلك الأموال الكثيرة ، ويقتل فيه جماعة عديدة ، ورسم الأميران المذكوران أن لمتولي الصناعة بمصر أن يمنع المراكب من دخول الخليج المذكور إلا ماكان فيه غلة أو متجر أو ما ناسب ذلك .

ويذكر المقريزي في السلوك في حوادث سنة ٧٠٦ هـ أن الأميران بيبرس وسلار منعا المراكب من عبور الخليج المعروف بالحاكمي خارج القاهرة ، لكثرة ما كان يحصل من الفساد والتظاهر بالمذكرات ، وتبرج النساء في المراكب ، وجلوسهن مع الرجال مكشوفات الوجوه بكوافي الذهب على رؤوسهن ، وتعاطيهن الخمر ، وكانت تثور الفتن بسبب ذلك ، وتقتل الفتل العديدة .

انظر المواعظ والاعتبار ، حِـ ٢ ، ١٣٩ ـ ١٤٤ ؛ السلوك . جـ ٢ ، ٢٩٠ ـ

(٢١٩) ( واحدة ) مكتوبة بخط رفيع بين السطرين .

(۲۲۰) أحمد بن الأبار الحريري هو أحمد بن محمد بن أبي بكر الحريري شهاب الدين المدير ، سمع من النجيب مشيخته وأبداله ومجالس الخلال العشرة والثالث والرابع من الأبدال المخرجة له وغير ذلك ، وسمع أيضاً من شمس الدين بن العهاد بن مناقب وغيرهها وكان مولده سنة ٦٦٠ هـ تقريباً ، وحدث ، سمع منه « جماعة من شيوخنا » منهم زين الدين بن الحسين قاضي المدينة الشريفة ، وكانت وفاته في أواخر شهر ربيع الآخر سنة ٧٣٥ هـ .

انظر الدرر ، جد ١ ، ٢٧٣ .

(٢٢١) الركن لاجين لعل المقصود هنا السلطان المنصور حسام الدين لاجين المنصوري وترجمته موجودة في المصادر الآتية : \_

ذيل ، ورقة ٤٣ ب ـ ٤٤ أ ،

خبر ، جـ ٥ ، ٣٨٧ ـ ٣٨٩ ، ٣٨٩ - ٣٩٠

ملوك ، جـ ٨ ، ٢٢٢ - ٢٢٣ .

العبر ، جـ ٥ ، القسم ٥ ، ٨٧٩ ـ ٨٨٨ ، ٨٨٨ ـ ٨٨٨ ، ٨٨٥ ،

تشریف ، ۲۰ ، ۷۷ ـ ۷۷ ، ۲۹۲ ـ ۲۹۷ ،

السلوك ، جـ ١ ، ٨٣٠ ـ ٨٢٨ ، ٨٣٩ . ٨٣١ ، ٨٣١ ، ٨٣٨ ـ ٨٣٧ ،

13A - P3A , YGA , FOA - VOA , POA - OFA .

النجوم ، جـ ٨ ، ١٢ ، ١٧ ، ٨٥ ، ٩٢ \_ ٩٩ ،

(٢٢٢) يوجد بقعة في هذا الجزء من الوثيقة تغطى كلمة واحدة .

(٢٢٣) شاطلمس النقيب جاء ذكره في السلوك في حوادث سنة ٧٣١ هـ حين ذكر أنه أنعم عليه بإقطاع ، كما جاء ذكره في حوادث سنة ٧٥٣ هـ أنه تم القبض عليه وأخسرج إلى الإسكندرية .

انظر السلوك ، جـ ٢ ، ٣٣٨ ، ٨٧٥ .

(٢٧٤) يوجد على الطرف الأيمن من الوثيقة مقابل هذا السطر عبارة (حسبي الله).

والأخطاط والدروب والأزقة في القاهرة ، ولكن هناك بركة معروفة ببطن البقرة كانت فيا والأخطاط والدروب والأزقة في القاهرة ، ولكن هناك بركة معروفة ببطن البقرة كانت فيا بين أرض الطبالة وأراضي اللوق يصل إليها ماء النيل من الخور فيعبر في خليج الذكر اليها ، وكانت تجارة قصر اللؤلؤة والذهب في بر الخليج الغربي ، وهذه البركة كانت أصلا بستاناً كبيراً فيا بين المقس وجنان الزهري عرف بالبستان المقسي نسبة إلى المقس ، ويشرف على بحر النيل ، وفي سنة ١٠٤ هـ حول البستان إلى بركة ، وفي زمن المستنصر بالله هجرت البركة وبني في موضعها عدة أماكن عرفت بحارة اللصوص ، ثم بعد فترة أزيلت الأبنية ، وعمق حفر الأرض وسلط عليها ماء النيل من خليج الذكر فصارت بركة عرفت ببطن البقرة وما برحت إلى ما بعد سنة سبعائة ، وكان قلا تلاشي أمرها منذ أيام الغلاء في زمن الملك العادل كتبغا سنة ١٩٧٧ هـ ؛ فكان من خرج من باب القنطرة يجد عن يساره بطن البقرة ، ونهر النيل يجري في غربي بطن البقرة ، وموضع بطن البقرة أصبح يعرف في منتصف القرن التاسع الهجري بكوم الجاكي المجاور لميدان القمح ، وكان غربي الخليج فيا يلي ميدان القمح يعرف ببطن البقرة بقية من تلك البركة يجتمع فيه الناس للنزهة .

انظر المواعظ والاعتبار ، جـ ٢ ، ١٦٣ .

(٢٢٦) (كلمة ( ارض ) ليست موجودة في الأصل وأضيفت لكي يتفق سياق الكلام .

( ۲۲۷ ) انظر هامش رقم ۲۹۳ .

( ٢٢٨ ) صلاح الدين الحسيني هو يوسف بن حماد الحسيني المشهدي الشيعي ، مفتي الشيعة حج مرات وجاور وله نظم ، مات في سنة ٧٢٧ هـ وقد نيف على الستين .

انظر الدرر ، جـ ٥ ، ٢٢٨ .

( ٢٢٩ ) لم يذكره المقريزي في المواعظ والاعتبار عند ذكر دروب القاهـرة ، كذلك لم يذكره في السلوك ، ولم يشر اليه القلقشندي في صبح الأعشى .

- ( ٢٣٠ ) ان كان المقصود هنا قصر بكتمر الساقي فقد كتب عنه المقريزي بالتفصيل . انظر المواعظ والاعتبار ، جـ ٢ ، ٦٨ ـ ٦٩
  - ( ٢٣١ ) مقابل هذا السطر على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة ( حسبي الله ) .
- ( ٢٣٢ ) جمال الدين كاتب الأوقاف هو الضياء يوسف بن ابي بكر بن خطيب بيت الآبار ولد سنة ١٩٩ هـ وتعاني المباشرات ، ثم باشر في ديوان تنكز ، وكان جوادا مطعاما ، داره مفتوحة دائم المضيوف ، وكان القاضي جلال الدين القزويني يجبه ويكرمه فلما ولي القضاء بمصر طلبه على البريد ؛ فولاه نظر الصدقات والأيتام ، وكان يحضر دار العدل مع القضاة واحبه المصريون لفتوته ، ومكارمه ، وولي نظر المطابخ والأسرى والبيارستان مدة وحسنت فيها سيرته ، وولي الحسبة ، وولي الأوقاف سنة ٧٣١ هـ ، وفي سنة ٧٣٨ هـ عزل قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن جماعة والشافعي من نظر الأوقاف ، مات في ذي الحجة سنة القضاة عز الدين عبد العزيز بن جماعة والشافعي من نظر الأوقاف ، مات في ذي الحجة سنة المعرود الشانين . وكانت له منزلة كبيرة عند الناصر محمد بن قلاون .
  - انظر الدرر ، جه ٥ ، ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ،
  - السلوك ، جـ ٢ ، ٣٩٤ ـ ٣٩٦ ، ٤١٤ ، ٤٣٧ ، ٤٤٣ .
  - ( ٢٣٣ ) كلمة ( دار ) غير موجودة بالأصل في الوثيقة واقتضاها سياق الكلام .
- ( ٢٣٤ ) تاج الدين الطويل القاضي هو تاج الدين محمد بن اسحاق المناوي ولي في سنة ٧١٣ هـ خطابة الجامع الحاكمي ؛ وتدريس منازل العز وهو القاضي الشافعي ، وخلف في سنة ٧٣٨ هـ في القضاء قاضي القضاء عز الدين عبد العزيز بن جماعة الشافعي .
- أنظر السلوك ، جـ ٢ ، ١٣٣ ، ١٤٣ ، ٢٩١ ، ٢٧٧ ، ٨٠٨ ، ٨٥٤ ، ٨٩٨ ، ٨٩٨ ، ٨٩٨ ، ٨٩٤ .
  - ( ٢٣٥ ) ( الى دار ) مكتوبة بخط رفيع بين السطرين .
- ( ٢٣٦ ) حسام الدين لاجين الناصري أمير آخور ، تنقل من الخدم الى ان استقر في الأيام المظفرية أمير آخور ؛ وايضا في الأيام الكاميلية ، ثم اخرج الى دمشق بامرة مائة سنة ٧٤٨ هـ ، ثم اعيد بامرة مائة الى مصر سنة ٧٤٩ هـ ، ومات سنة ٧٥١ هـ وخلف مالا جما فورثه ولده الذي توفي بعده بأربعة شهور .
  - انظر الدرر ، جـ ٣ ، ٣٥٨ .
- ( ٣٣٧ ) آقسنقر الناصري ولي امير شكار في حياة أستاذه السلطان محمد بن قلاون ، وتنقل من الحدم ، وتزوج ابنته ، ثم ولي نيابة غزة بعد وفاة الناصر ، ثم ولي أمير آخور كبيرا في دولة الصالح اسماعيل ، ثم نيابة طرابلس ، وتأمر بمصر في دولة الكامل ، وعظم شأنه في دولته ، ثم كان ممن قام في ازالة السلطنة عن الكامل ، وفي سلطنة المظفر حاجي صار اكبر

الأمراء في دولة المظفر ، ثم وقع بينهما فأمسك في ايامه وقتل في الحال في ربيع الآخر سنة ٧٤٨ هـ .

انظر الدرر ، جـ ١ ، ٤٢٢ .

( ٢٣٨ ) قد يكون المخلص النصراني أخ النشو ناظر الخاص في دولة الناصر محمد بن قلاون فإن كان المقصود هو فقد جاء ذكره في

السلوك ، جـ ٧ ، ٣٦٩ ، ٢٠١ ، ٤٦٩ ، ٤٨٨ ، ٤٨٣ ، ٤٨٥ .

( ٢٣٩ ) على الطرف الأيمن من الوثيقة مقابل هذا السطر عبارة ( حسبي الله ) .

( ٢٤٠) اسعد صهر ابن الغانم هو أسعد بن امين الملك تقي الدين الأحول كاتب بزلغي ومستوفي الحاشية ، أسلم على يد بزلغي ، واستقر في نظر الدولة في ذي القعدة سنة ٧١١ هـ . وكثر تمكنه عندما وظفه الناصر بعد موت أمين الدين ابن الغنام ، وهو الذي منع أرباب المرتبات من مرتباتهم واحوالهم بها على الجهات التي لا يتحصل لهم منها الا دون الشهرين ؛ وكثر الدعاء عليه بذلك ، وهو الذي كان السبب في الروك الناصري حتى مات في شهر رجب سنة ٧١٦ هـ ، وكان الناس لبغضهم له يسمونه الشقي الأحول .

انظر الدرر ، جـ ١ ، ٣٨٣ .

( 711 ) إن بركة الطوابين هي نفسها بركة الرطلي ، انظر هامش رقم 1

( ٢٤٢ ) يبدو ان الهدير اسم منطقة .

- ( ٣٤٣ ) لم يذكره المقريزي في المواعظ والاعتبار ولا في السلوك ، كما لم يشر اليه القلقشندي في كتابه صبح الأعشى .
- ( ٢٤٤ ) لم يشر المقريزي في المواعظوالاعتبار ولا في السلوك الى هذين الدارين ، دار كرسون ، دار الداية ، كما لم يذكرهما القلقشندي في كتابه صبح الأعشى .
- ( ٢٤٥ ) يذكر ابن حجر كل من قطليجا الحموي ، قطليجا بن بلبان ، قطليجيا البكتمري، ولكن ليس هناك أي اشارة الى قطليجا البدوي ، ولا هناك اشارة اذا كان احد هؤلاء الثلاثة هو نفسه قطليجا البدوي ، كذلك لم يذكره المقريزي في السلوك ، ولم يشر اليه القلقشندي في صبح الأعشى . انظر الدرر ، جـ٣٠ ، ٣٤٠ .
  - ( ٢٤٦ ) ( ي ) محذوفة من الأصل .
- ( ٢٤٧ ) دار الدوادار : هذه الدار فيما بين حارة زويلة واصطبل الجميزة ثم اصبح من جملة خط السبع قاعات .

انظر المواعظ والاعتبار ، جـ ٢ ، ٦٢ .

( ٢٤٨ ) مقابل هذا السطر على الجانب الأيمن من الوثيقة عبارة ( حسبي الله ) .

- ( ٢٤٩ ) لم يذكرها المقريزي في المواعظ والاعتبار ولا في السلوك ، كما لم يشر إليها القلقشندي في صبح الأعشى .
- ( ٢٥٠ ) ليس لها ذكر في المواعظ والاعتبار ولا في السلوك ، كما لم يذكرها القلقشندي في صبح الأعشى .
  - ( ۲۰۱ ) انظر هامش رقم ۲۱۳ .
- ( ٢٥٢ ) لم يذكره المقريزي في المواعظ والاعتبار ولا في السلوك ، كما لم يشر اليه القلقشندي في صبح الأعشى .
- ( ٢٥٣ ) سيف الدين كتبغا هو كتبغا المنصوري رأس النواب ، ذكر البرزالي انه ولي إمرة الحح من دمشق في سنة ٧١١ هـ ، ودخل بالركب في ٢٩ المحرم سنة ٧١١ هـ .
  - انظر الدرر ، جـ ٣ ، ٣٥٠ .
- ( ٢٥٤ ) يوجد في المواعظ والاعتبار نبذة عن « دار الصالح » وليس دار صالح ، ولعله تكون هي الدار المشار اليها في الوثيقة .
  - انظر المواعظ والاعتبار ، جـ ٢ ، ٦٧ .
- (٢٥٥) لم يذكرها المقريزي في المواعظ والاعتبار ولا في السلوك ، ولم يشر اليها القلقشنـدي في صبح الأعشي .
- ( ٢٥٦ ) فيما يختص بدار محمد العلاف والمبلط ودارين الصيرفي ودار نفيسة بنت البشار ودار قرمة الجزار ، فليس هناك اشارة بخصوص اي منهم في المواعظ والاعتبار ، ولا في السلوك ، ولا في صبح الأعشى .
  - ( ٢٥٧ ) هكذا في الأصل.
  - ( ٢٥٨ ) ( ي ) محذوفة من الأصل .
- ( ٢٥٩ ) لم يشر اليها المقريزي في المواعظ والاعتبار عند الزوايا ، رليس لها ذكر في السلوك ، ولا في صبح الأعشى .
  - ( ٢٦٠ ) مقابل هذا السطر على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة ( حسبي الله ) .
- ( ٣٦١ ) الوكيل هنا المقصود به ناظر الخاص تاج الدين اسحاق ( ت ٧٢٣ هـ / ١٣٢٣ م ) ، انظر هوامش الوثيقة الثانية هامش رقم ٢ .
- ( ٢٦٢ ) زقاق الطابونة لم يذكر في المواعظ والاعتبار ، ولا في السلوك ، كما لم يذكره القلقشندي في صبح الأعشى .
  - ( ٢٦٣ ) ( الى ) مكتوبة بخطرفيع بين السطرين .
- ( ٢٦٤ ) لم يذكره المقريزي في المواعظ والاعتبار ، ولا في السلوك ، ولم يشر اليه القلقشندي في

صبح الأعشى .

( ٢٦٥ ) لعل المقصود هنا أخ طغاي الحسامي الناصري ، ويتعذر معرفة اسم هذا الأخ ، اما بخصوص طغاي الحسامي الناصري فقد كان من مماليك الناصر واول إمرة سنة ٧٠٩ هـ وعظمت مكانته عنده ، وتمكن منه حتى كان يعوده في مرضه ويعود زوجته أيضا . وكان قرره رأس نوبة فكان يشد بأسه على خاصكية السلطان ، ويبالغ في الاخراق بهم فحقد عليه ، وازداد الحقد الى ان تم القبض عليه في أواخر صفر سنة ٧١٨ هـ ، وقد كان متمكنا منه الى الغاية ، ثم تغير عليه فأبعده الى الشام ، وولاه نيابة صفد ، ثم إمرة مائة ، ثم امسكه واعتقله بالاسكندرية ، ومات بها بعد ان وصل اليها بأربعة أشهر أي شعبان سنة المهر أي شعبان سنة

انظر الدرر، جـ٧، ٣٢٣.

(٢٦٦) لَم نجد ذكر لمسار السلاح خاناه في المواعظ والاعتبار ولا في السلوك ، كما لم يذكرها القلقشندي في صبح الأعشى ، ولعل المقصود بها الطبريق أو الممر المؤدي إلى خزائن السلاح ، أو الأسلحة ، أو إلى سوق السلاح الذي يباع فيه القسي والنشاب والزرديات وغير ذلك من آلات السلاح ، وكان فيه أكثر من خان .

انظر المواعظ والاعتبار ، جـ ٢ ، ٩٧ .

(٢٦٧) لم يشر إليها المقريزي في المواعظ والاعتبار ، ولا في السلوك ، كما لم يذكرها القلقشندي في صبح الأعشى .

(٢٦٨) ليس لهما ذكر في كتب الحوليات المملوكية ولا في موسوعة صبح الأعشى .

(٢٦٩) المقصود بالمقرالسيفي هنا أرغون الدوادار ، اشتراه المنصور فرباه مع ولده الناصر محمد ، ولم يزل معه في خدمته حتى توجه إلى الكرك وهو معه ، وظل يلازمه إلى أن ولاه نيابة السلطنة بالديار المصرية سنة ٧١٧هـ/ ١٣١٢ م فسار سيرة حسنة إلى الغاية ، وكان يخلص الناس من شدائد يريد الناصر أن ينزلها بهم ، وحج سنة ٧١٥هـ ، وخلف السلطان لما حج سنة ٧١٩هـ ، ثم في سنة ٧٧٦هـ بلغ الناصر أن مهنا تجهز للحج فأسر إلى أرغون أن يحج ويقبض على مهنا ، فبلغ ذلك مهنا فتأخر عن الحج ، فاتهم الناصر أرغون بأنه سبب ذلك ، فلما عاد قبض عليه واعتقله ، ثم أخرجه لنيابة حلب ، وكان قد اشتغل على مذهب الحنفية ومهر فيه إلى أن صار يعد من أهل الإفتاء ، وكانت له عناية عظيمة بالكتب جمع منها جمعاً ما جمعه أحد من أبناء جنسه ، كانت وفاته في حلب في ربيع الأول سنة ٧٣١هـ .

انظر الدرر ، جـ ١ ، ٣٧٤ ،

وافي ، جـ ٨ ، ٣٥٨ ، السلوك ، جـ ٢ ، ١١٨ ، النجوم ، جـ ٩ ، ٣٤ .

وكافل المالك الإسلامية : يذكر القلقشندي أن نائب السلطنة يلقب بالنائب الكافل وكافل المالك الإسلامية ، وهو يحكم في كل ما يحكم فيه السلطان ، ويعلم في التقاليد والتواقيع والمناشير ، وغير ذلك مما هو من هذا النوع على كل ما يعلم عليه السلطان ، على عكس الأمر مع سائر النواب إذ لا يعلم الرجل منهم إلا ما يتعلق بخاصة نيابته ، وجميع نواب المالك تكاتبه فيا تكاتب فيه السلطان ويراجعونه فيه كما يراجع السلطان ، ويستخدم الجند من غير مشاورة السلطان ، ويعين أرباب الوظائف الجليلة كالوزارة وكتابة السر ، وقل أن لا يجاب فيمن يعينه ، وهو سلطان مختصر بل هو السلطان الثاني . وعادته أن يركب بالعسكر في أيام المواكب وينزل الجميع في خدمته . فإذا انقضت الخدمة ، خرج إلى دار النيابة بالقلعة والأمراء معه ويجلس جلوساً عاماً للناس ، ويخضره أرباب الوظائف ، ويقف قدامه الحجاب ، وتقرأ عليه القصص . وإذا كانت النيابة قائمة على هذه الصورة ، لم يكن السلطان يتصدى لقراءة القصص ، وسباع النيابة قائمة على هذه الصورة ، لم يكن السلطان يتصدى لقراءة القصص ، وسباع يكتب من الأبواب السلطانية بنفسه بل يكتب بإشارته وينبه على ذلك ، وتشمله العلامة الشريفة بعد ذلك .

انظر صبح الأعشى ، جـ ٤ ، ١٦ - ١٧ .

أما عن دار النيابة انظر المواعظ والاعتبار ، جـ ٢ ، ٢١٤ - ٢١٥ .

(٢٧١) ليس له ذكر في المواعظ والاعتبار ولا في السلوك ، كما لم يشر إليه القلقشندي في صبح الأعشى .

(٢٧٢) مقابل هذا السطر على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة (حسبي الله).

(۲۷۳) لم نعثر على ترجمة بهذا الاسم ، وقد تكون زينب ابنة محمد ، ويوجد أكثر من ترجمة تحت اسم زينب ابنة محمد ولذا يتعذر الجزم .

(۲۷٤) يوجمد تآكل .

(٢٧٥) ( أيضاً ) مكتوبة بخط رفيع بين السطرين .

(٢٧٦) هكذا في الأصل.

(۲۷۷) لم نعثر على ترجمة له .

(۲۷۸) أكرم النصراني هو أكرم بن هبة الله القبطي كريم الدين الكبير ، تسمى أيضاً لما أسلم عبد الكريم ، يكنى أبا الفضائل ، كان أبوه يعرف بالعلم ابن السديد ، تعاني الخدم بالكتابة ، فأول ما كتب عند قراقوش والى قوص ، ثم جاور حي الأشرفي ، ثم قرر في استيفاء البيوت ، فلما عاد بيبرس الجاشنلير من وقعة شقحب سنة ٧٠٢ هـ طلبه

واستسلمه وقرره في مباشرة ديوانه ، ثم أضاف إليه وظائف خاله التاج ابن سعيد الدولة في رجب سنة ٧٠٩هـ ، فلّما فر المظفر بيبرس طلبه الناصر من بيبرس لما أقطعه صهيون وطلب منه الأموال التي توجه بها فأرسلها معه وكانت شيئاً كثيراً ، فأحضرها فقبض عليه وصادره على مائة ألف دينار ، وكان شديد الحنق عليه ، ثم استخدمه في مصادرة أموال بيبرس ممن هي عنده ؛ فظهر على يده ما لا يوصف من الأموال من كثرتها ، وفي سنة الناصر محمد الوزارة صارت الأمور كلها منوطة به ، وبلغ منزلة عظيمة عند الناصر محمد الوزارة صارت الأمور كلها منوطة به ، وبلغ منزلة عظيمة عند الناصر محمد ، وولاه جميع ما ولاه الله من الأمور ، وأحبه حباً زائداً ، وصرفه في جميع أموره ، عليه الخلع الذهبية ، ولكن الناصر تغير عليه حين أدرك مبلغ المنزلة التي وصلها والأموال عليه التي بيده ، فقبض عليه في رابع عشر ربيع الآخر سنة ٧٢٣ هـ وأحيط بأمواله فوجد له شيئاً كثيراً جداً ، ثم أفرج عنه ونفي إلى الشوبك ثم إلى القدس ، ثم أحضر إلى مصر سنة ٤٧٢ هـ فحبس هو وولده في القلعة ، ثم نفى إلى أسوان فوجد مشنوقاً في شوال سنة سنة ٤٧٢ هـ فحبس هو وولده في القلعة ، ثم نفى إلى أسوان فوجد مشنوقاً في شوال سنة يعرى هديس هد وولده في القلعة ، ثم نفى إلى أسوان فوجد مشنوقاً في شوال سنة يعرى هديس هد وولده في القلعة ، ثم نفى إلى أسوان فوجد مشنوقاً في شوال سنة يعرى هديس هدي الده في القلعة ، ثم نفى إلى أسوان فوجد مشنوقاً في شوال سنة يعرى المديد و معليه وولده في القلعة ، ثم نفى إلى أسوان فوجد مشنوقاً في شوال سنة يعرى المديد و معليه وراه و معليه في القلعة ، ثم نفى إلى أسوان فوجد مشنوقاً في شوال سنة يعرى المعرود و معليه وراه و معرود و المعرود و المعر

انظر الدرر ، جـ ۱ ، ٤٢٩ ـ ٤٣١ السلوك ، جـ ۲ ، ١٠٣ ، ٢٥٩ النجوم ، جـ ٩ ، ٧٥ ـ ٧٧.

. \_ » VYE

(٢٧٩) القاضي علم الدين هو محمد بن الحسين بن عتيق بن رشيق المالكي علم الدين ، سمع من ابن الجميزي وابن مضر ، ومهر في الفقه ، وناب في القضاء بالاسكندرية وأفتى ودرس ، وعينه بدر الدين ابن جماعة لقضاء دمشق ، ومات في محرم سنة ٧٧٠ هـ . انظر الدرر ، جـ ٤ ، ٤٨ .

(۲۸۰) ( إلى ) مكررة في بداية السطر التالي .

(٢٨١) مقابل هذا السطر على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة (حسبي الله).

(٢٨٢) باب اللوق = هي منطقة كانت جزء من خط اللوق وهو خط قديم متسع ينتهي إلى الميدان المعد لركوب السلطان عند وفاء النيل ، قد عمر بالأبنية وسكنه رعاع الناس وأو باشهم ، والمكان المعروف بباب اللوق جزء منه .

انظر صبح الأعشى ، جـ ٣ ، ٣٥٨ ، ٣٧٤ ؛ جـ ٨ ، ٣٣٥ ؛

كذلك يذكر المقريزي في السلوك باب اللوق في جـ ١ ، ص ٣٤١ ، ٤٤٤ ؛ جـ ٢ ، ص ٦٨٦ ، ٢٢٥ . كما يذكر المقريزي في المواعظ والاعتبار رحبة باب اللوق ، جـ ٢ ، ٥١ ، ويقول إن باب اللوق كان موجوداً إلى ما بعد سنة ، ٧٤ هـ بمدة ، ثم هدم هذا الباب حين أنشأ القاضي صلاح الدين ابن المغربي قيسارته التي بباب اللوق وجعلها لبيع غزل الكتان . انظر المواعظ والاعتبار ، جـ ٢ ، ١٨٨ .

(۲۸۳) مكتوبة بخط رفيع بين السطرين .

(٢٨٤) ناصر الدين محمد بن الصائغ هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر بن الصائغ ناصر الدين الدمشقي ، ولد سنة ٧٠٧هـ ، واشتغل بالعلم ، وطلب الحديث ، ونظر في الرجال ، وعنى بالمتون ، ذكره الذهبي في المعجم المختص وقال له عبادة وإمامة وتسنن ، مات سنة ٧٤٧هـ في الطاعون .

انظر الدرر ، جـ ٤ ، ٣٤٧ .

(٢٨٥) شهاب الدين الحريري هو أحمد بن داود بن يحيى بن داود الحريري الدمشقي ، سمع من الفخر مشيخته وحدث ، مات في شوال سنة ٧٤٤ هـ .

انظر الدرر ، جـ ١ ، ١٤٠ .

الرومي ، عرفت بالأمير علم الدين سنجر الجمقدار من الأمراء البرجية ، وقدمه الملك الناصر محمد تقدمة ألف بعد مجيئه من الكرك إلى مصر ، ثم أخرجه إلى الشام ؛ فأقام بها الناصر محمد تقدمة ألف بعد مجيئه من الكرك إلى مصر ، ثم أخرجه إلى الشام ؛ فأقام بها إلى أن حضر قطلوبغا الفخري في نوبة أحمد بالكرك فحضر معهم ، واستقر مع الأمراء بالديار المصرية إلى أن مات يوم الجمعة تاسع رمضان سنة خمس وأربعين وسبعائة ، وقد كبر وارتعش . وكان روميا ألثغ ، ثم صارت لخالد بن الزراد المقدم ، فلما قبض عليه ومات في ثاني عشري جمادي الأخرة سنة خمس وأربعين وسبعائة تحت المقارع ، فقد ارتجعت عنه لديوان السلطان حسن فصارت في يد ورثته إلى أن باع بعض أولاده أسهما منها ، فاشتراها الأمير سودون الشيخوني نائب السلطنة ثم تنقلت ، وبعضها وقف بيد أولاد السلطان إلى أن سافر ، فصارت من بعده لورثته فباعوها للشيخ زين الدين أبي بكر القمني .

انظر المواعظ والاعتبار ، جـ ٢ ، ٥٣ .

(٢٨٧) سنجر الجمقدار كان من المهاليك المنصورية ، وتنقل إلى أن أمر بدمشق ، ثم نقل إلى القاهرة في فتنة الناصر أحمد صحبة قطلوبغا الفخري ، مات سنة ٧٤٥ هـ .

انظر الدرر ، جـ ۲ ، ۲۷۰ .

(٢٨٨) مقابل هذا السطر على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة (حسبي الله . )

(٢٨٩) أحمد شاه : يشير المقريزي في السلوك جـ ١ ، ٨٨٢ ، إلى أن أحمد شاه توفي بحلب سنة ١٩٨٨ هـ .

ثم في الجزء الثاني ص ٦٨٧ ، يشير إلى دار أحمد شاه الشرابخاناه أثناء ذكر حوادث سنة ٧٤٦ هـ .

( ٢٩٠) زاوية الشيخ أحمد شاه لم يذكرها المقريزي في المواعظ والاعتبار ؛ ولا في السلوك ، ولم يشر إليها الفلقشندي في صبح الأعشى .

(۲۹۱) ( دار ) مكتوبة بخط رفيع بين السطرين .

(٢٩٢) هكذا في الأصل.

(۲۹۳) الشهاب أحمد الدمياطي هو أحمد بن إبراهيم بن منصور بن صارم بن الجباس الدمياطي ، له شعرحسن .

انظر الدرر، جـ١،٢٠٢.

(٢٩٤) رغم تكرار هذا الاسم فلم نعثر على ترجمة له .

(٢٩٥) (ء) أضيفت لكي يتفق سياق الكلام ، ولم نعثر على ترجمة حاصة بحادة السقاء .

(٢٩٦) لم يذكره المقريزي في المواعظوالاعتبار ؛ ولا في السلوك ، كما لم يشر إليه القلقشندي في صبح الأعشى .

(٢٩٧) مقابل هذا السطر على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة (حسبى الله).

(٢٩٨) مقابل هذا السطر على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة ( انظر باب الخرق ) .

(٢٩٩) باب الخرق ذكره القلقشندي في صبح الأعشى ، جـ ٣ ، ٣٥٨ .

(٣٠٠) أحمد البابا توفي سنة ٧٤٩ هـ قريباً من أيلة بعد عودته من الحج . انظر السلوك ، جـ ٢ ، ٧٩٢ .

(٣٠١) العلاء بن النفيس المتطبب هو ابن النفيس العلامة علاء الدين علي بن أبي الحزم القرشي الشافعي ، شيخ الطب بالديار المصرية ، وصاحب التصانيف ، ومن انتهت إليه معرفة الطب مع الذكاء المفرطوالذهن الخارق ، والمشار إليه ضليع في الفقه والأصول والحديث والعربية والمنطق ، قال الذهبي ألف في الدولة كتاب « الشامل » وهو كتاب عظيم تدل فهرسته على أنه يكون ثلثائة مجلدة منها ثانين مجلدة ، وكانت تصانيفه يمليها من حفظه ، ولا يحتاج إلى مارجعة لتبحره في الفن . قال السبكي صنف شرحاً على التنبيه ، وصنف في أصول الفقه وفي المنطق . وأما في الطب «فلم يكن على وجه الأرض مثله ، قيل ولا جاء بعد ابن سيناء مثله ». قالوا وكان في العلاج أعظم من ابن سيناء ، وقال الإسنوي : إمام وقته في فنه شرقاً وغرباً بلا مدافعة ، أعجوبة دهره ، صنف في الفقه وأصوله ، وفي العربية والجدل والبيان ، وانتشرت عنه التلامذة .

وقد توفي في الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة ٦٨٧ هـ . وقد قارب الثهانين ، ووقف أملاكه وكتبه على المارستان المنصوري ، ولم يخلف بعده مثله . انظر الشذرات ، جـ ٥ ، ٤٠١ ـ ٤٠٠ .

(٣٠٢) قنطرة باب الخرق: يقال للأرض البعيدة التي تخرقها الريح لاستوائها الخرق، وهذه القنطرة على الخليج الكبير، كان موضعها ساحلاً وموردة للسقائين في أيام الخلفاء الفاطميين، فلما أنشأ الملك الصالح نجم الدين أيوب الميدان السلطاني بأرض اللوق، وعمر به المناظر في سنة تسع وثلاثين وستائة أنشأ هذه القنطرة ليمر عليها إلى الميدان المذكور، وقيل لها قنطرة باب الخرق.

انظر المواعظ والاعتبار ، جـ ٢ ، ١٤٧ .

(٣٠٣) أولاد الأمير شمس الدين قراسنقر هما:

. فرج بن شمس الدين قراسنقر توفي سنة ٧٣٤ هـ / ١٣٣٣ م

انظر الدرر ، جـ ٣ ، ٢٣٠ ( طبعة حيدر آباد ).

علي بن شمس الدين قراسنقر توفي سنة ٧٤٨ هـ/ ١٣٤٧ م . انظر الدرر ، جـ٣ ، ٩٥ ـ ٩٦ ( طبعة حيدر آباد ) .

قبل أن يتسلطن ، ويقال إنه كان من أبناء نصارى قارة سبي ، وهو أمرد ، ثم جعله ساقياً ، ثم رقاه ، وعرف من صغر سنه بحسن التأني ، وهو من أقران طرنطاي وكتبغا ، ساقياً ، ثم رقاه ، وعرف من صغر سنه بحسن التأني ، وهو من أقران طرنطاي وكتبغا ، وولي نيابة حلب لأستاذه وأغراه به طرنطاي ، وتوجه للكشف عليه فلم يظفر منه بطائل ، بل استمر إلى سلطنة الأشرف ، فأغراه ابن السلعوس الوزير ، فلم يزل به إلى أن صرفه عن نيابة حلب ، وقدم مصر فأمره أمير جندار ، ثم كان فيمن سعى في قتل الأشرف مع لاجين فلها تسلطن كتبغا أخفاهها ، وجعل ينادي عليهها وهها عنده ، ثم أخرجهها فيا بعد ، وأمرهها وعظمها ، ثم ناب قراسنقر في السلطنة لما تسلطن لاجين ، فلم يزل منكوتمر يغريه به إلى أن اعتقله في ذي القعدة سنة ٢٩٦هـ ، واستقر منكوتمر في فلم يزل منكوتمر يغريه به إلى أن رجع الناصر عمد من الكرك ، وكان فيمن تلقى الناصر النيابة ، ثم لما تسلطن الملك الناصر ناب في الصبيبة ، ثم في حماه بعد كتبغا ، ثم نقل إلى عمد فعظمه وترجل له ، وقام قراسنقر بتدبيرالمملكة ، وصار الناصر تبعاً له فيا يريد ، فلم استقرت قدمه استنابه في الشام فوصلها في ذي القعدة سنة ٢٠٩ هـ ، فاشرها على حذر بعد أن تيقن من عزم الناصر القبض عليه ، ثم تركها في سنة ٢١١ هـ ، وأخيراً استجار بهنا أمير العرب ، ثم توصل إلى خونبدا ملك التنار ، فدخل ماردين في ربيع الأول سنة بهنا أمير العرب ، ثم توصل إلى خونبدا ملك التنار ، فدخل ماردين في ربيع الأول سنة بهنا أمير العرب ، ثم توصل إلى خونبدا ملك التنار ، فدخل ماردين في ربيع الأول سنة

٧١٧ هـ ، فتلقاهم صاحبها وأحسن إليهم ، وكان قد توافق هو والأفرم والزردكاش ، ثم توجهوا إلى خربندا ، فتلقاهم وأحسن إليهم ، وأقطع قراسنقر مراغة ، والأفرم همذان ، والزردكاش نهاوند ، وأحسن ضيافتهم وأكرمهم ، ثم توفي الأفرم وعاش قراسنقر بعده دهراً ، ودس الناصر له الفداوية مرات فلم يظفروا به حتى يقال أن الذين هلكوا بسببه منهم ثهانون رجلاً ، وكان له عيون تطالعه بالأخبار ، ولم يزل معظماً في تلك البلاد إلى أن مات في مراغة سنة ٧٢٨ هـ / ١٣٢٧ م .

قال الذهبي : كان ذا خبرة ودهاء وأموال عظمة .

انظر الدرر ، جـ٣ ، ٣٣٠ ـ ٣٣١ ،

ملوك ، جـ ۸ ، ۹۹ ، ۱۲۹ ، ۱۳۰ ، ۱۵۱ ، ۱۵۰ ، ۱۲۱ ـ ۱۲۲ ، ۱۲۸ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰

- (٣٠٥) الطابونة قد تكون المكان الذي يصنع فيه الطوب.
  - انظر لسان ، جـ ٢ ، ٥١ .
- (٣٠٦) يذكر المقريزي في حوادث سنة ٧٣٨ هـ أن الناصر محمد أنعم على قطلوبرس أستادار بكتمر الساقي بإمرة طبلخاناه ، وتسلم أمير أحمد بن السلطان وتوجه به إلى الكرك . انظر السلوك ، جـ ٢ ، ٤٣٦ ـ ٤٣٧ .
- (٣٠٧) زقاق خليفة الحمصي لم يذكره المقريزي في المواعظوالاعتبار ؛ ولا في السلوك ، ولم يشر إليه القلقشندي في صبح الأعشى .
  - (۳۰۸) ( تعرف ) مكتوبة بخط رفيع بين السطرين .
  - (٣٠٩) جاء ذكر أمين الدين بن الرقاقي في حوادث سنة ٦٩٧ هـ . انظر السلوك ، جـ ١ ، ٨٣٦ .
- (٣١٠) لم يشر إليه المقريزي في المواعظ والاعتبار ، ولا في السلوك ، ولم يذكره القلقشندي في صبح الأعشى .
- (٣١١) يبدو أن الحدرة هي مكان ذو ارتفاع ثم ينحدر إلى الاستواء ، أي منطقة مرتفعة ذات إنحدار واسع .
- (٣١٢) ذكر المقريزي دار الولاية أثناء سرد الوقائع التاريخية ؛ أي مجرد ذكر دون إشارات تفصيلية خاصة بها .

انظر السلوك ، جـ ٢ ، ٥٩٨ ، ٦٨٢ .

(٣١٣) (ي) محذوفة من الأصل .

(٣١٤) ذكر المقريزي دار الأمير ابن الحلي مع حوادث سنة ٧٣٨ هـ ، ويفهم أنها كانت بجوار الجامع الأزهر .

انظر السلوك ، جـ ٢ ، ٤٥٥ .

(٣١٥) ( الحد ) غير موجودة في الوثيقة ويبدو أنها سقطت ، واضيفت هنــا لكي يتفــق معنــى الكلام .

(٣١٦) رأس القمنة يبدو أنه رأس منطقة ولكن لم يشر إليه المقريزي في المواعظ والاعتبار ، ولم يذكره القلقشندي في صبح الأعشى .

(٣١٧) ذكر في سطر ٩٣٠ خوخة القد ، والآن خوخة ابن القد ، ويتعذر معرفة أيهما الأصح لأن واحدة منهما لم يذكرها القلقشندي في صبح الأعشى ، ولا المقريزي في السلـوك ولا المواعظ والاعتبار .

(٣١٨) مقابل هذا السطر على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة (حسبي الله . )

(٣١٩) ( رباح ) حرف الراء ساقط .

(٣٢٠) ناصر الوراق لم نعثر على ترجمة له ، ولكن قد يكون هو نفسه ناصر الكتبي ، فإذا كان الأمر كذلك فانظر ترجمته .

فوات ، جـ ٤ ، ١٨٤ ـ ١٨٥ .

(٣٢١) ( أرض ) مكتوبة بخط رفيع بين السطرين .

(٣٢٢) انظر حكر الخليلي في المواعظ والاعتبار ، جـ ٢ ، ١١٥ .

(٣٢٣) قارن مع ما سبق ذكره سطر ٩٣٨ ، ولم نعثر على ترجمة الشخص المذكور .

(٣٢٤) مقابل هذا السطر على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة (حسبي الله ).

(٣٢٥) لم يذكرها المقريزي في المواعظوالاعتبار ولا في السلوك ، كما لم يشر إليها القلقشندي في صبح الأعشى .

(٣٢٦) ( و ) غير موجودة بالأصل ويقتضيها سياق الكلام .

(٣٣٧) يبدو أن المقصود هنا حارة الألواحية كما سبق ذكرها في السطور ٩٧٣ ، ٩٧٦ ، ٩٧٧ ، ٩٧٨ . ٩٧٨ وليست الواحية كما هي مكتوبة في هذا السطر ٩٥٧ ويبدو أن الحرفين ( لأ ) قد سقطا من كاتب الوثيقة .

(٣٢٨) هكذا في الأصل غير منقوطة .

(٣٢٩) ليست موجودة في الأصل وأضيفت لكي يتفق مضمون الكلام .

(۳۳۰) مكتوبة بخط رفيع بين السطرين .

(٣٣١) مقابل هذا السطر على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة (حسبي الله).

(٣٣٢) ( دار ) ليست موجودة بالأصل ، واضيفت لكي يتفق مضمون الكلام .

(٣٣٣) مكتوبة بخط رفيع بين السطرين .

(٣٣٤) ( ده ) زيادة لكي تتفق الكلمة مع مضمون الكلام .

(٣٣٥) مقابل هذا السطر على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة (حسبي الله).

(٣٣٦) مقابل هذا السطر على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة ( خط باب الخرق ) .

(٣٣٧) مقابل هذا السطر على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة (خط باب السعادة) ، يذكر القلقشندي في صبح الأعشى ، جـ٣ ، ٣٥٠ ، باب سعادة وليس السعادة . باب سعادة ينسب إلى سعادة بن حيان غلام المعز الفاطمي ، وقائد الجيش الذي دخل القاهرة من هذا الباب سنة ٣٦٠ هـ فنسب إليه ، وساعد جوهر الصقلي في القاهرة ، ثم أرسله جوهر إلى الرملة فملكها سنة ٣٦٠ هـ ، مات في القاهرة سنة ٣٦٦ هـ ، وحضر جوهر جنازته ، وصلى عليه الشريف أبو جعفر مسلم ، وكان فيه بر واحسان .

انظر المواعظ والاعتبار ، جد ١ ، ٣٨٣ ،

السلوك ، جـ ١ ، ٥٠٥ .

(٣٣٨) الأمير علاء الدين أيدمر هو أيدمر الحشاش تأمر في أيام المنصور ، وولي الشرقية ثم الغربية ، وكان شديداً على المفسدين ، وكان الوزير ابن السلعوس في سلطنة الأشرف يغض منه فلا يمكنه منه السلطان ، ويقال أنه قتل زيادة على أثنى عشر ألف نفس ، فلم يزل على ولايته إلى أن حدث له وجع المفاصل فطلب الاعفاء ، وأقام بالقاهرة إلى أن خرج العسكر إلى شقحب فخرج معهم ، فلما وقع القتال ركب فرساً وقاتل حتى قتل في شهر رمضان سنة ٧٠٧ه ه ، وهوالذي عمر الجسر المعروف بجسر الثقفي في ملقة صندفا وسمنود .

انظر الدرر ، جـ ١ ، ٧٥٧ ـ ٤٥٨ .

(٣٣٩) يوسف الكردي هو يوسف بن عبد الله بن عمر بن علي بن خضر الكردي الكوراني المعروف بالعجمي ، أخذ عن الشيخ نجم الدين الاصبهاني ، والبدر التستري ، وكان أعجوبة زمانه في التسليك ، وله أتباع ومريدون ، وله رسالة سهاها « ريحان القلوب في الوصل إلى المحبوب » تتضمن شرائط التوبة ، ولبس الخرقة ، وتلقن الذكر ، واشتهر عنه الذكر الذي ملأ الأفاق ، وله زاوية بقرافة مصر مشهورة ، وعدة زوايا في عدة بلاد ، وللناس فيه اعتقاد زائد ، وزعم الشيخ شهاب الدين أحمد بن علي الغرياني أنه سمع منه ما يقتضي أنه على طريقة ابن العربي ، والله أعلم بسره ، مات في جمادي الأولى سنة ٧٦٨ هـ .

انظر الدرر ، جـ ٥ ، ٢٣٨ ـ ٢٣٩ .

( ٣٤٠) مؤنسة العالمة : يوجد أكثر من شيخة فاضلة بهذا الاسم ولذا يصعب الجزم . أما عن مسجد الطبخة فإلى أكر مالة من م في الرائمة الرائمة المساكرة في

أما عن مسجد البطيخة فلم يذكره المقريزي في المواعظوالاعتبار ، ولكن في السلوك ، جـ ٢ ، ٨١٤ يذكر دار البطيخ .

(٣٤١) مقابل هذا السطر على الطرف الأيمن من الوثيقة عبارة ( خط جامع البطيخة ) .

(٣٤٢) على الطرف الأيمن من الوثيقة مقابل هذا السطر عبارة (حسبي الله).

(٣٤٣) على الطرف الأيمن من الوثيقة مقابل هذا السطر عبارة ( خط معدية فريج ) .

(٣٤٤) قجليس الناصري السلاح دار ، كان من خواص الناصر ، يندبه في المهات ، ولا يمسك أميراً بالشام غالباً إلا على يده ، عارفاً بالميقات ، وله أوضاع نفيسة ، وكان الفضلاء يلازمونه ، وكان جميل المودة ، حسن الصحبة والعشرة ، وكان له شغف بالكتب يجمع نفائسها ، وتزوج بنت الملك ، وكان يقال ليس لها بالقاهرة نظير في الحسن ، وكان يحبها محبة مفرطة ، وينفق عليها نفقات بالغة ، فلما مات لم تتزوج بعده ، وكان ، قوياً ، شديد البأس ، شجاعاً . وكان قد نال من الناصر منزلة عظيمة فكثرت مهابته ، وعظمت حرمته حتى كان معداً للأمور العظيمة يقذف به فيها ، ويعتمد عليه فيا يرومه منها ، وكانت وفاته في صفر سنة ٧٣١ هـ .

انظر الدرر ، جـ ٣ ، ٣٢٨ .

(٣٤٥) الحاج فرج هو فرج بن علي بن صالح الحنبلي الحبيتي ، سمع من الفخر وابن شيبـان وغيرهما ، ومات في العشرين من رمضان سنة ٧٤٨ هـ .

انظر الدرر ، جـ ٣ ، ٣١٢ .

(٣٤٦) في الجزء المفقود من الوثيقة .

(٣٤٧) (ي) محذوفة من الأصل .

(٣٤٨) ( ء ) محذوفة من الأصل .

(٣٤٩) في الجزء المفقود في الوثيقة .

(٣٥٠) في الجزء المفقود من الوثيقة .

(٣٥١) في الجزء المفقود من الوثيقة .

(٣٥٢) أمام هذا السطر على الهامش الأيمن من الوثيقة عبارة (حسبي الله ) عند موضع التصاق الدروج .

(٣٥٣) في الجزء المفقود من الوثيقة .

(٣٥٤) في الجزء المفقود من الوثيقة .

(٣٥٥) في الجزء المفقود من الوثيقة

(٣٥٦) بعض هذه الآدر في الجزء المفقود من الوثيقة ، إذ تبدأ الوثيقة التي بين أيدينا بذكر بعض هذه الآدر .

(٣٥٧) هكذا في الأصل ، وربما تكون هذه الكلمة تحريف لكلمة ( متجور ) لتوافقهــا مع مضمون الكلام .

(٣٥٨) في الهامش الأيمن أمام هذا السطر عنوان جانبي ( الشيخ ) .

(٣٥٩) موسى بن أحمد بن محمود الأقصرائي ، الشيخ مجد الدين شيخ الخانقاة بسرياقوس ، قدم أولاً الاسكندرية فأقام بها شيخاً للخانقاة التي أنشاها بيليك المحسني بها ، ثم قرر في مشيخة خانقاة كريم الدين بالقرافة ، ثم نقل إلى الخانقاة الجديدة الناصرية ، وكان الناصر يعظمه ، وكان له ذكر رتبة فكان يقوله هو وطائفته بعد صلاة المغرب ولا ينقض حتى يؤذن العشاء ، وكان جواداً عليه أنس وخصوصاً في السماع ، وكان له سماع من عبد الله بن علي الصنهاجي ، وعلي ابن جابر اليمني ، وكان يكثر الشفاعات عند كريم الدين بن عبد الكريم إلى أن أضجره فسأله أن يخفف من ذلك فقال : لا يسعني أن أرد أحداً ، ولكنني أنا أسألك فإن منعت منعت من منعة الله ، وإن أعطيته فمن فضل الله . مات الجمعة ١٧ شهر ربيع الأول سنة ، ٧٤ هـ وقد أناف على السبعين ، وكان وفياً عفيفاً انظر الدرر ، جـ ٥ ، ١٤٣ ـ ١٤٤

وبعد وفاته ولى السلطان مشيخة الشيوخ بخانقاة سرياقوس الـركن الملطـي خادم المسجد الاقصرائي في ١٨ ربيع الآخر ٧٤٠هـ .

انظر السلوك ، جـ ٢ ، ٥٠٥ .

(٣٦٠) المقصود هنا خانقاة سرياقوس التي أنشها الناصر محمد بن قلاون والتي جعل فيها مائة خلوة لمائة صوفي ، وبنى بجانبها مسجداً تقام به الجمعة ، وبنى بها حماماً ومطبخاً وكان ذلك في ذي الحجة سنة ٧٢٣ هـ ، وكمل بناؤها سنة ٧٣٥ هـ ( أنظر الدراسة ) .

انظر المواعظ والاعتبار ، جـ ٢ ، ٢٢٧ ـ ٢٣٣ .

(٣٦١) في الأصل شيخ.

(٣٦٢) الفضة النقرة هي سبيكة من الفضة والنحاس الأحمر بنسبة ثلثين من الفضة وثلث من النحاس الأحمر ، ومنها كانت تضرب الدراهم النقرة . وتسعر جميع المأكولات من اللحوم والحبوب بالدراهم النقرة .

انظر صبح الأعشى ، جـ ٣ ، ٤٤٣ ؛ عاشور ، العصر المهاليكي في مصر والشام ، ٤٣٧ .

(٣٦٣) في الهامش الأيمن أمام ما بين هذا السطر والذي يليه عنوان جانبي ( الصوفية ) .

- (٣٦٤) كلمة ( بالمصري ) مكتوبة أعلى السطر .
- (٣٦٥) يذكر المقريزي ( ومن الخبز النقي أربعة أرطال ) .
  - انظر المواعظ والاعتبار ، جـ ٢ ، ٤٢٢ .
- (٣٦٦) أمام هذا السطر في الهامش الأيمن عنوان جانبي ( حضور الصوفية ) .
  - (٣٦٧) في الوثيقة الثانية الاقامة في الخانقاة .. سطر ١٠٥ .
- (٣٦٨) في الهامش الأيمن أمام هذا السطر عبارة ( حسبي الله ) عند موضع التصاق الدروج .
- (٣٦٩) في الهامش الأيمن أمام هذا السطر عنوان جانبي ( حضور الصوفية في شهر رمضان ) .
  - (٣٧٠) في الهامش الأيمن أمام هذا السطر عنوان جانبي ( الواردون ) .
  - (٣٧١) فوق عبارة ثلاثة أيام يوجد بين الأسطر عبارة ( بالمكان المذكور ) .
- (٣٧٢) في الهامش الأيمـن أمـام هذا السطـر توجـد عبـارة ( مـن مات من الفقـراء المقيمـين والواردين ) .
  - (٣٧٣) في الهامش الأيمن أمام هذا السطر عنوان جانبي ( الامام ) .
  - (٣٧٤) أمام هذا السطر في الهامش الأيمن عنوان جانبي ( المؤذن ) .
    - (٣٧٥) ( فيه ) مكتوبة بين الأسطر فوق الكلمة السابقة لها .
      - (٣٧٦) في الجزء المفقود من الوثيقة .
- (٣٧٧) في الهامش الأيمن أمام هذا السطر عنوان جانبي (خادم السجادة والربعة) ، وأسفل هذه العبارة عنوان آخر ( النائب ) ، وكان المفروض أن يكون العنوان الجانبي الأخير بعد ذلك بسطر ، ولكن يبدو أن الكاتب وضعه هنا حتى لا يتعارض مع الكتابة التي على الهامش الأيمن أمام ما يلى ذلك من السطور .
- (٣٧٨) تبدأ من هنا كتابات بخط دقيق على الهـامش الأيمـن ، نص الهـامش سيذكر في ورق مستقل .
- (٣٧٩) ( ويصرف له ) غير موجودة في الأصل ، ويبدو أنها سقطت ، ووجودها ضرورة لكي يتفق مضمون الكلام .
- (٣٨٠) أمام هذا السطر في الهامش الأيمن عنوان جانبي ( الفراشون ) ، وكان من المفروض أن يوضع هذا العنوان قبل ذلك بسطرين لولا الكتابة على هامش الورقة .
  - (٣٨١) في الهامش الأيمن أمام هذا السطر عنوان جانبي ( القومة ) .
  - (٣٨٢) في الهامش الأيمن أمام هذا السطر عنوان جانبي ( البوابان ) .
  - (٣٨٣) أمام هذا السطر في الهامش الأيمن عنوان جانبي ( السواق ومساعده ) .
  - (٣٨٤) أمام هذا السطر في الهامش الأيمن عنوان جانبي ( الطباخ ومساعده ) .

- (٣٨٥) (له) ما بين الحاصرتين مكشوط.
- (٣٨٦) أمام هذا السطر في الهامش الأيمن عنوان جانبي ( الحوائج كاش ) .
  - (٣٨٧) الاشنان يستخدم لغسل الأيدي من وضر اللحم.
    - انظر المواعظ والاعتبار ، جـ ٢ ، ٢٣٤ .
- (٣٨٨) الخوان : ما يؤكل عليه ، و يجمع جمع قلة على أخونة ، و يجمع جمع كثرة على خون . كما
  - يجمع على أخاوين فقد جاء في حديث أبي سعيد : فاذا أنا بأخاوين عليها لحوم منتنة .
    - (٣٨٩) أمام هذا السطر في الهامش الأيمن عنوان جانبي ( شهر رمضان ) .
      - (٣٩٠) أمام هذا السطر في الهامش الأيمن عنوان جانبي (عيد الفطر).
    - (٣٩١) أمام هذا السطر في الهامش الأيمن عنوان جانبي (عيد الأضحى).
    - (٣٩٢) كلمة ( ثمن ) مكتوبة بين الأسطر فوق الكلمة السابقة لها « يفرق » .
- ( $^{89}$ ) أمام هذا السطر في الهامش الأيمن عنوان جانبي ( عاشورا ) ، ويبدو أن المقصود منها  $^{8}$  يوم عاشوراء  $^{8}$  .
  - (٤ ٣٩) أسام هذا السطر في الهامش الأيمن عنوان جانبي ( الفواكة ) .
  - (٣٩٥) أمام هذا السطر في الهامش الأيمن عنوان جانبي ( المخللات ) .
    - (٣٩٦) ( الليمون ) حرف النون ساقط من الوثيقة الأصلية .
  - (٣٩٧) أمام هذا السطر في الهامش الأيمن عنوان جانبي (أمناء الحاصل).
  - (٣٩٨) في الهامش الأيمن أمام هذا السطر عنوان جانبي ( معلوم المباشرين ) .
- (٣٩٩) في الهامش الأيمن أمام هذا السطر عبارة بخط دقيق نصها: (يصرف من ريع الوقف للعبارة بالوقف في كل سنة مبلغ ألفي درهم ، وما يفضل من المبلغ يدخره الناظر إلى مبلغ عشرة آلاف درهم يبتاع به الناظر عقاراً ويكون حكمه حكم الوقف).
  - (٤٠٠) ( الألف واللام ) من كلمة ( العصر ) غير موجودة بالوثيقة نتيجة تمزق .
- (٤٠١) أمام هذا السطر في الهامش الأيمن من الوثيقة عبارة نصها : (ويصرف لنفر يحج حجة الإسلام من الصوفية في كل سنة من فائض الوقف).
  - يجب ملاحظة هنا أن كلمة ( لنفر ) لم ينص عليها في متن الوثيقة .
- (٤٠٢) في الهامش الأيمن أمام هذا السطر عبارة نصها : ( ما فضل من الوقف بعد ثلاث سنين يصرف في فكاك الأسرى في البلاد ) .
  - (٤٠٣) في الهامش الأيمن أمام هذا السطر عنوان جانبي ( النظر ) .
- (٤٠٤) سبق الذكر أن الهمزة سواء في وسط بعض الكلمات مثل ( قراءة ) ، أو في نهاية بعض الكلمات مثل ( شاء ) غير موضوعة ، وتضاف لكى يتفق مضمون الكلام .

( • • ٤) في الهامش الأيمن أمام هذا السطر عبارة ( مشاركة الشيخ للناظر ) ، كما توجد عبارة أخرى مكتوبة بطريقة مخالفة وهي ( حسبي الله ونعم الوكيل ) رغم أن هذا الموضع ليس موضع التصاق الدروج .

(٢٠٦) (من) مكررة كما هي في الأصل.

(٧٠٤) بقية هذا السطر ، ويليه أيضاً عشرة أسطر عبارة عن مواضع التصحيح التي وردت بالوثيقة والتي جاء معظمها بالجزء المفقود من الوثيقة ، ولذلك فإنها غير مفهومة.

(٤٠٨) انظر السطور التالية: ١٢٣٠، ١٢٣١، ١٢٣١، ١٢٣٣؛ حيث يوجد إشهاد خاص بكتابة الوثيقة ، ومدون على الهامش الأيمن من الوثيقة أمام سطر ١٢٢٢.

(٤٠٩) المقصود أن الشاهد كتب شهادته ؛ أنظر باقي الإشهادات في نفس التاريخ ، أما الكاتب فهو أحمد بن محمد المخزومي و اسمه الكامل أحمد بن محمد ابن أبي الحزم مكي نجم الدين المخزومي القمولي ، تفقه ، وتمهر ، وناب في الحكم بمصر ، وولي الحسبة ، ودرس بالفخرية ، وكان قبل ذلك قد ولي قضاء قوص ، ثم أخيم ، ثم أسيوط ، والمنسية ، والشرقية ، والغربية ، وله شرح الوسيط في نحو أربعين مجلدة ، وجرد نقوله فساها جواهر البحر ، وشرح مقدمة ابن الحاجب ، وشرح الاسهاء الحسني ، وأكمل تفسير الإمام فخر الدين وكان ابن الوكيل يقول ما في مصر أفقه منه . مات في سنة ٧٢٧هـ ، وهو من أبناء الثلاثين .

انظر الدرر ، جد ١ ، ٣٢٤ ـ ٣٢٥.

(٤١٠) ( الناصري ) مكررة في الأصل .

(٤١١) الاسم غير واضح ولذا يتعذر قراءته .

(٢١٢) ( المالكي ) زيادة عن الإشهاد الأيمن .

(١٣) في الإشهاد الأيمن ( الشريفة ) .

(112) في الإشهاد الأيمن ( بأعلاه ) .

(٤١٥) موضع هذه الكلمة ممزق في الوثيقة ، ولكن التاريخ واضح في متن الوثيقة والإشهاد الأين .

(١٦٦) عز الدين بن جماعة هو عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة ابن صحر الكناني الشافعي ، عز الدين قاضي المسلمين ، ولد تاسع عشر محرم سنة ٦٩٤ هـ ، وأحضر على عمر بن القواس ، وأجاز له أحمد بن أبي عصرون ، وزينب بنت مكي ، وعبد الخالق من بعلبك ، وسمع بمصر من الأبرقوهي ، والدمياطي ، والفوى ، وأجاز له

النجم بن حمدان ، وغازي المشطوبي ، والبوصيري الأديب ، وأجماز له من بغداد ، وأكثر من السماع والقراءة فبلغ عدد شيوخه ألفا وثلاثمائة نفس ، وتفقه على والده الجمال الوجيري ، وأخذ عن علاء الدين الباجي ، وأبي حيان ودرس من سنة ٧١٤ هـ إلى أن مات . وحدث وصنف وكان كثير الحج والمجاورة ، قال الذهبي في المعجم المختص : « قدم علينا بولده سنة ٧٢٥ هـ ، فقرأ الكثير ، وسمع ، وكتب الطباق ، وعني بهـذا الشأن ، وكان حسن الأخلاق ، كثير الفضائل » ، وأثنى عليه في معجمه بالتصوف والعبادة والديانة . وولى قضاء الديار المصرية سنة ٧٣٨هـ ، وقال ابن رافع جمع شيئًا على المهذب ، وعمل المناسك الكبرى والصغرى ، وخرج أحاديث الرافعي وتكلم على مواضيع من المنهاج ، وقال الأسنوى في الطبقات نشأ في العلم ومحبة أهل الخير ، ودرس وأفتى وصنف تصانيف حساناً ، وخطب بالجامع الجديد ، وسار سيرة حسنة في القضاء ، وكان حسن المحاضرة ، سريع الخط ، سليم الصدر ، محبأً لأهــل العلــم ، شديد التصميم في الأمور التي تصل إليه ، كما كانت فيه عجلة في الجواب قد تؤدى إلى الضرر، ولم يكن فيه حذق، وغالب أمور من يتوسط بخير أو شر وكانت أول ولايته القضاء بعد عزل الجلال القزويني في جمادي الآخرة من السنة ، وباشر بعفة وعزل جميع نواب القزويني لأنهم كانوا يتولون بالمال خصوصاً في البلاد ، وجعل الناصر إليه تعيين قضاة الشام ، ولم يزل على ذلك إلى أن عزل نفسه سنة ٧٥٤ هـ ، واستأذن في الحج فأذن له ، ولم يزل به أمراء الدولة إلى أن قبل التولية واستخلف التاج المناوى في غيبته ، فلماً كان في جمادي الآخرة سنة ٧٥٩ هـ عزل بنائبه بهاء الدين بن عقيل ، وأعيد في أواخر رمضان سنة ٧٥٩ هـ بعد القبض على صرغتمش ، ثم ألقى الله في نفسه كراهة المنصب فاستعفى في سنة ٧٦٦هـ ، وحمل في كمه ختمة شريفة فتوسل بها للسلطان فأعفىي ، وكان يقوم بتدريس الخشابية .

مات في العشر الثاني من جمادى الأولى سنة ٧٦٧هـ، وكان الناصر محمد بن قلاون فوض إليه تعيين من يصلح للقضاء بالشام وغيرها من البلاد الإسلامية الخاضعة لحكم الدولة المملوكية.

انظر الدرر ، جـ ۲ ، ٤٨٩ ـ ٤٩١.

(٤١٧) عبدالله بن محمد عسكر الشافعي هو عبدالله بن محمد بن عسكر بن مظفر بن نجم بن شادي بن هلال شرف الدين أبو محمد القيراطي والد العلامة برهان الدين ، ولد سنة علاي من عملها على نحو عشرة أميال ، وسمع ٩٧٢ هـ ببلبيس ، وقيرط التي ينسب إليها قرية من عملها على نحو عشرة أميال ، وسمع

من الدمياطي ؛ وابن دقيق العيد ؛ وشهاب ابن علي المحسني ؛ وأبي الحسن بن هارون وغيرهم ، وتفقه بابن الرفعة ، ثم بابن القهاح ، وطلب بنفسه ، ورحل إلى الإسكندرية سنة ٧٠٠ هـ ، فسمع بها ، وقرأ الأصول على الباجي ، والجزري ، والعربية على أبي حيان ، وولى القضاء بالمنوفية ودمياط وأسيوط ، ودرس بالمدرسة المجاورة للشافعي والمشهد النفيسي ، وعين لقضاء حلب فبكي بين يدي السلطان واستعفى ، وترك لحكم .

مات في الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة ٧٣٩ هـ ، وكان شغل مدة بالجامع الأزهر وبخط ابن رافع في معجمه سنة ٧٤٠ هـ .

انظر الدرر ، جـ ٢ ، ٤٠٤ ـ ٤٠٥.

(١٨٤) صالح بن أبي بكر بن إبراهيم بن أبي بكر بن إساعيل بن محمد السنجاري الأصل الإسكندراني تقي الدين . ولد سنة ٦٦٦ هـ بدمنهور الوحش ، ونشأ بالإسكندرية وأسمع على محمد بن إبراهيم بن ترجم ، ومحمد بن عبد الخالق بن طرخان ، والأبرقوهي وغيرهم ، وأجاز له الدمياطي ، وابن دقيق العيد ، والفوي وآخرون ، ذكره ابن رافع في معجمه ، فقال كان رئيساً يجب الفقراء ، ودرس بالإسكندرية ، وكان أمين الحكم بالقاهرة ، ثم ولي أمانة الحكم بالقاهرة مدة ومشيخة الطيبرسية ، وحدث ومات في سنة به ١٤٧هـ ، ذكره البدر النابلسي في معجمه .

انظر الدرر ، جـ ٢ ، ٢٩٨.

(193) محمد بن الحسن بن إبراهيم الأنصاري القمني شرف الدين سبط الرضي أبي بكر بن أبي عمر القسطيني ، سمع من النجيب الحراني ، ويحيى بن تاميت ، والعز ابن عبد السلام ، والكمال بن شجاع ، والقطب القسطلاني وغيرهم .

وأجيز بالفتوى من جده لأمه ، ومن شرف الدين السنجاري خطيب المدينة النبوية ، ودرس بمصر والقاهرة والثغر ، وانقطع أخيراً ، وسلك طريق التصوف ، وحدث بالإسكندرية سنة بضع وثلاثين وسبعهائة .

انظر الدرر ، جـ ٤ ، ٣٨ - ٣٩.

(٤٢٠) لم يذكر التاريخ صراحة كما في الإِشهادات السابقة.

(٢١١) بقية الاسم غير واضح لأنه يوجد تمزق بالوثيقة.

(٤٢٢) شهادة مختصرة بخلاف الإشهادات السابقة.

(٤٢٣) موضع هذه الكلمة بمزق في الوثيقة ، والتكملة من الإشهادات السابقة.

- (٢٤) باقى الكلمة ممزق في الوثيقة والتكملة من الإشهادات السابقة.
- (٢٥) محمد بن حسين بن علي الإسعردي ، قد يكون ابن القاضي زين الدين أبو بكر ابن نصر بن حسين بن حسين الإسعردي الذي ذكره المقريزي مع وفيات سنة ٧٢٠هـ .

انظر السلوك ، حـ٧ ، ٢١٣؛

قارن هامش (٧٠) ( هوامش الوثيقة الثانية ) .

(٤٣٦) كلمة ( التي يراها ) بين الأسطر .

(٢٧) العبارة التالية بخط مخالف للعبارة السابقة .

(٤٢٨) هذه الكلمة غير موجودة بالأصل.

(٤٢٩) أول وآخر السطر الكلام غير واضح تماماً .

(٤٣٠) لا نعلم بالضبط من هو المعنى هنا لأن بقية الإسم لم يذكر .

(٤٣١) يوجد تمزق في مكان الفراغ بين الحاصرتين ، وهذا يشمـل جميع الحـواصر في الـكلام المكتوب بين السطور ٢٢ ـ ٩٨.

(٤٣٢) هكذا في الأصل الكلمة غير منقوطة .

(٤٣٣) ( اللام ) غير موجودة في الأصل .

(٤٣٤) يذكر المقريزي خانقاة سرياقوس.

انظر المواعظ والاعتبار ، جـ ٧ ، ٤٢٧ ـ ٤٢٣.

(٤٣٥) الفراغات في أواخر السطور بين الحاصرتين بسبب تمزق الأجزاء اليسرى من الوثيقة.

(٤٣٦) محمد بن إبراهيم بن غنائم بن وافد بن غنائم بن سعيد الصالحي الحنفي ابن المهندس شمس الدين أبو عبدالله ، ولد سنة ٦٦٥ هـ تقريباً ، وسمع الكثير من ابن أبي عمر وابن شيبان والفخر وغيرهم ، ورحل إلى مصر ، وكتب العالي والنازل ، وحصل الأصول ، وخرج وأفاد ، وكان رأسه يضطرب دائماً ، لا يقر ، قال البرزالي عادلته إلى مكة فرأيت منه الخير والتواضع ، والمواظبة على الأمور النافعة ، والاجتهاد في العمادة ، وقال الذهبي خرج وأفاد مع التصون والتواضع ، وطيب الخلق ، وصحة النقل ، وسمع منه العز ابن جماعة ، والبرزالي ، والذهبي ، وابن رافع ، مات في شوال سنة ٣٧٣هـ ، ووقف أجزاءه ، وتحول ولده عبدالله إلى حلب فسكنها.

انظر الدرر، جـ ٣، ٣٧٨.

(٤٣٧) يوجد تمزق والإضافة وضعت لاتفاقها مع سياق الكلام.

(٤٣٨) هناك كلمتان لا يمكن قراءتهما لأن الخط باهت و بقية السطر متمزق.

(٤٣٩) يوجد تمزق والموضوع يقتضيه سياق الكلام.

الحنبلي ، ولد سنة ٦٦٥ هـ في ذي الحجة ، وقرأ الفقه على ابن حمدان ، والفخر على بن الجبال البخاري وعلى غيرها ، وسمع من أبي الحسن بن الصواف مسموعه من النسائي ، ومن ابن خطيب المزة من جامع الترمذي ، وبرع في الفنون ، وجمع وتصدر التدريس مدة ، وناب في الحكم ، وكان قليل الحظ ، مغضوباً عليه من جهة من يؤذي الناس هكذا بدون سبب ، وقد كان فاضلاً وناب عن التفي الحنبلي ، مات في ربيع الأخر سنة ٧٤٩ هـ . انظر الدر ر ، جـ ٣ ، ١٦٩ ـ ٢٢٠ .

(133) قاضي القضاة تقي الدين هو محمد بن أبي بكر الإخنائي المالكي تفي الدين ، ولد سنة ٦٦٠ هـ تقريباً ، وسمع من الحافظ شرف الدين الدمياطي الكثير ، ومن شرف الدين الحسن بن علي الصيرفي ، ومس الشيخ نصر بن سليان بن عمر المنبجي وغيرهم ، واشتغل بالفقه على مذهب مالك وغيرهم ، وتقدم وتميز ، ثم ولي قضاء الديار المصرية للمالكية ، وكان الباصر يحبه ويرجع إليه في أشياء ، وحضر مرة في دار العدل فنظر إليه السلطان فتفرس فيه أنه أشرف على العمى ، وقد كان كذلك ، فالتمس من السلطان أن يعلل عليه إلى أن يعالج نفسه ، فأمهل عليه ستة أشهر فقدح عينيه فأبصر ، قرأ صحيح البخاري في مائتي وعشرة مجالس في مده سنتين قراءة بحث ونظر وتأمل . وكان ذلك سنة المحر عدى واستمر في وظيفة القضاء ، وقال الناصر لا أعزله أبداً لو استمر أعمى حتى يوت.

ومات في الطاعون العام في أول سنة ٥٠٠هـ . انظر الدرر ، جـ ٤ ، ٢٧ ـ ٢٨ .

يقال له شيخ الخليل ، ولقبه ببغداد تقي الدين وبغيرها برهان الدين ، ويقال له أيضاً ابن السراج ، واشتهر بالجعبري ، واستمر على ذلك ، سمع في صباه سنة نيف وأربعين من جمال الدين محمد بن سالم المنبجي ابن البواري قاضي جعبر جزء بن عرفة ، ورحل إلى بغداد بعد الستين فسمع بها من الكهال وغيره ، وسكن دمشق مدة ، ثم ولي مشيخة الخليل إلى أن مات بها ، وصنف نزهة البررة في القراءات العشرة ، وشرح الشاطبية ، وشرح الرائية والتعجيز من نظمه في النثر ، ولمه عروض ومناسك إلى غير ذلك من التصانيف المختصرة التي تقارب المائة ، وكان ساكناً ، وقوراً ، ذكياً ، واسع العلم ، له

تصانيف متقنة في القراءات والحديث والأصول والعربية والتاريخ وغير ذلك ، وله مؤلف في علوم الحديث.

مات فی رمضان سنة ۷۳۲ هـ .

انظر الدرر ، جد ١ ، ٥١ - ٥١ .

عثمان الخزرجي العبادي ، كان يذكر أنه من ولمد سعد بن عبادة الأنصاري نقيب الحزرج ، ووجد بخطه خليف بالتصغير في نسبه ، وعساس بمهملات المدني المؤذن عفيف الدين أبو جعفر ، وأبو محمد بن جمال الدين المطري ، ولمد سنة ١٩٨٨هم ، وعنى عفيف الدين أبو جعفر ، وأبو محمد بن جمال الدين المطري ، ولمد سنة ١٩٨٨هم ، ومن بالحديث ، فرحل فيه إلى البلاد ، وسمع من قاضي المدينة عمر ابن أحمد السودي ، ومن الرضي الطبري بمكة ، ومن الدبوسي ، والواني بمصر ، ومن ابن مخلوف بن جماعة بالإسكندرية ، وبالشام من القاسم ابن المظفر وطاف البلاد ، وحصل الفوائد ، وسمع منه البرزالي ، والذهبي ، والحسيني وغيرهم ، له فهم وذكاء ، وتنقل بين الشام ومصر والعراق ، كان حسن الأخلاق ، كثير العبادة ، حسن الملتقي للواردين من أهل العلم .

انظر الدرر ، جـ ٢ ، ٣٩٠ ـ ٣٩١.

(٤٤٤) هكذا في الأصل.

(٥٤٥) يوجد تمزق ، والموضوع يقتضيه مضمون الكلام وطبقاً لما جاء في الإشهادات السابقة .

(٤٤٦) يوجد بقعة تجعل الكلام غير واضح، وعليه يتعذر معرفة الاسم بالكامل.

(٤٤٧) يوجد تمزق ، والمكتوب اقتضاه سياق الكلام.

(٤٤٨) إبراهيم بن أحمد بن عيسى بن عمر بن خالد بن عبد المحسن بن نشوان القاضي بدر الدين ابن الخشاب ، ولد في ربيع الأول سنة ٢٩٨ه ، وسمع من جده مجد الدين عيسى ومن غيره ، واشتغل كثيراً ، ومهر ، وأفتى ، ودرس ، وولي قضاء حلب بعد أن ناب في الحكم بالقاهرة عدة سنين ، ثم ولي قضاء المدينة النبوية في سنة ٧٥٤ ه ، إلى أذ عزل منه سنة ٢٥٧ ه ، وأقام مصروفاً . ومات راجعاً إلى القاهرة لمرض عرض له في جمادى الأولى سنة ٧٥٧ه عن نحو ثمانين سنة ، وكان فاضلاً ، خيراً ، فصيحاً ، بصيراً بالأحكام ، عارفاً بالشروط ، له تصنيف في المناسك ، ونظم ، وخطب ، وقرأ القرآن . انظر الدر ، ج ١ ، ١٣٠ .

(٤٤٩) علي بن محمد بن أبي بكر بن عبدالله بن مفرج الأنصاري شمس الدين الفوي

الإسكندري الشافعي ، ولد في حدود الثيانين ، وسمع من الدمياطي ، وابن دقيق العيد ، وعلق عنه من شرح الإلمام وغيرهما ، وتفقه عند العلم العراقي ، وشارك في الفضائل ، واختصر الروضة ، وولى مدرسة ابن السديد بقوص ، ونسخ بخطه كثيراً من الفقه واللغة والتصوف ، وكان ابن دقيق العيد ندبه في تركته فرفع عليه فيها بعد موته شيء إلى ابن جماعة فأنكره ، ثم بلغه أن الفوي جلس مع الموقعين؛ وذكر أن القاضي أذن له في القعود ، فأنكره أيضاً ، فتوجه الى قوص وولاه ابن السديد مدرسة الخاتونية ، ثم توجه إلى أسوان فأكرمه قاضيها ، ثم تجرد مدة وكان فقيراً مدقعاً ، ثم فيا بعد تولى قضاء فوة ، ثم قضاء أسيوط ، ثم صرف فتوجه من عيذاب إلى الحج ، وأراد دخول اليمن فوات هناك في عمره سنة ٧٤٠ هـ .

انظر الدرر ، جـ ٣ ، ١٧٣ ـ ١٧٤.

(٠٥٠) أحمد بن محمد الحسيني لعله نقيب الأشراف بحلب ، وبما أن هذا مستبعد فلم نعثر على ترجمة فقيه في مصر بهذا الاسم.

انظر الدرر، جـ ١ ض، ٢٥٩.

(٥١) أحمد بن يعقوب بن أحمد وبقية الاسم غير واضح لأنه يوجد تمزق ، هو أحمد بن يعقوب بن أحمد بن يعقوب بن عبدالله بن عبد الرحمن بن عثمان جمال الدين بن الصابوني الحلبي الأصل ، ثم الدمشقي ، نزيل القاهرة ، ولد بدمشق في ذي الحجة سنة خمس أو ست وسبعين بدار الحديث النورية ، وأسمعه أبوه من ابن الدرجي ، وابس العسقلاني ، والفخر وغيرهم ، وكان حسن المذاكرة ، طيب السريرة ، مات سنة ٧٣١ هـ ، وطلب بنفسه ، وحصل الأصول ، وسمع من الفخر التوزري وغيره بمكة ، وولي مشيخة الحديث بالمنكوتمرية ، وعاد ببعض المدارس ، ثم جلس مع العدول مدة ، ثم ترك ، واقتصر على الكلام في وقف الخانقاة ، وكانت فيه كفاية وفضل وحسن خلق ، ومات ليلة الجمعة مستهل ربيع الأول سنة ٧٣١ هـ وله ست وخمسون سنة .

انظر الدرر ، جـ ١ ، ٣٥٧ ـ ٣٥٨.

(٢٥٢) يوجد تمزق والموضوع يقتضيه مضمون الكلام.

(٤٥٣) الفراغات بين الحواصر في نهاية الأسطر تمثل تمزق في الوثيقة في هذه الأجزاء.

(٤٥٤) أحمد بن عمر بن عبدالله بن عمر بن عوض المقدسي الحنبلي تقي الدين القاضي ، ولي أبوه قضاء الحنابلة المصرية في سنة ٦٩٩ هـ إلى أن مات في سنة ٧١١هـ ، وكان السلطان الناصر محمد لما عاد من الكرك عزله كها عزل غيره فاستمر معزولاً ، ثم أعيد بعد ذلك

وولي القضاء في ربيع الأول سنة ٧١٢هـ، واستمر إلى سنة ٧٣٨هـ فصرف عن القضاء ، واستقر بعده القاضي موفق الدين عبدالله بسبب قيام الناس عليه لما تعاطاه ولده من بيع الأوقاف والارتشاء ، وبلغ السلطان سوء سيرته فعزله ، ومات بعد ذلك بيسير . باشر القضاء ستاً وعشرين سنة ، وكان من بيت علم وصلاح ، وبلغ الشيء الكثير من الرئاسة ، ونفاذ الكلمة ، وحسن المأكل ، والملبس والترفه ، واستمر بعد عزله يدرس الفقه إلى أن مات في ذي القعدة وله ٧٦ سنة .

انظر الدرر ، جـ ١ ، ٢٣٩ - ٢٤٠.

(٥٥٥) يوجد تمزق والموضوع يقتضيه سياق الكلام.

(٤٥٦) التاريخ هنا يتناسب مع ما جاء ذكره في الإشهادات السابقة .

(٤٥٧) يوجد تمزق والموضوع يقتضيه سياق الكلام.

(٨٥٨) الموضوع اقتضاه سياق الكلام.

( **٤٥٩)** محمد بن أحمد بن شاس تقي الدين المالكي قاضي مصر مات في ذي الحجة سنة ٧٦٠ هـ . آنظر الدر ر ، حـ ٣ ، ٧٠٠ .

ويبدو أن عائلة بن شاس الخدامي السعدي المالكي قد تمرس عدد من أفرادها في حقل القضاء في مصر وخاصة فيما يختص بقضاء المالكية .

(٤٦٠) الموضوع اقتضاه سياق الكلام حسبها سبق ذكره في الإشهادات السابقة .

(٤٦١) الموضوع بين الحاصرتين يتفق مع ما سبق ذكره في الوثيقة ، ووضع هنا لاتفاقه مع سياق الكلام والعبارة ( انظر سطر ١٢٦٦ ) .

(٤٦٢) الموضوع بين الحاصرتين يتفق مع ما سبق ذكره في الوثيقة في الإشهادات السابقة .

(٢٦٣) إبراهيم بن أحمد بن هلال بن بدر القاضي برهان الدين الزرعي الحنبلي ، ولد سنة ٢٨٨ هـ ، وسمع من أبي الفصل بن عساكر والموازيني وابن القواس واليونيني ، وحدث وبرع واشتغل على ابن تيمية وابن الزملكاني والقزويني ، ومهر وتقدم في الفتيا ، ودرس بأماكن منها المدرسة الحنبلية عوضاً عن ابن تيمية حين سجن فمقته الحنابلة لذلك ، كان من أذكياء الناس ، ذا إنصاف في البحث ، وامر العقل ، حسن الشكل ، عالي الهمه ، دخل مصر وعظم بها ، مات في نصف شهر رجب سنة ٢٤٧هـ ، وناب في الحكم عن التقى سليان ثم عن علاء الدين ابن المنجا.

انظر الدرر، جـ١، ١٦.

(٤٦٤) محمد بن عبد الرحمن بن جعفر بن إسهاعيل بن ثعلب أبو الفتح الفقيه المالكي ، كان من

الصالحين العباد ، وأصابه مرض فكان لا يزال ملقى على ظهره صابراً على ذلك ، كثير التفويض ، مات في ليلة الثاني من جمادى الأولى سنة ٧٣١ هـ ، وكان الجمع في جنازته وافراً .

انظر الدرر ، جه ٤ ، ١١٧ .

(٤٦٥) قد يكون على بن موسى العامري ومحمد بن موسى العامري المذكورين هذا في كتابة الإشهادات في الوثيقة أبناء تقي الدين أبو عبدالله محمد بن الحسين بن رزين ابن موسى العامري الحموي الشافعي قاضي القضاة ، شيخ الإسلام ، ولد سنة ٢٠٣ هـ بحماه ، وتوفي في القاهرة سنة ٢٠٨هـ ، واشتغل منذ الصغر ، ثم حفظ الوسيط ، والمفصل ، والمستصفى للغزالي إلى غير ذلك ، وبرع في الفقه والعربية والأصول ، وشارك في المنطق والكلام والحديث وفنون العلم ، وأفتى وله ثمان عشرة سنة ، وقدم دمشق فلازم ابن صلاح ، وقرأ القراءات على السخاوي ، وسمع منهما ، ومن غيرهما ، وأخذ العربية عن ابن يعيش ، وكان يفتى بدمشق في أيام ابن الصلاح ، ويؤم بدار الحديث ، ثم ولى وكالة بيت المال في أيام الناصر محمد ، واشتغل ودرس بالظاهرية ، ثم ولى قضاء القضاة فلم يأخذ عليه رزقاً تديناً وورعاً ، ودرس بالشافعي وامتنع من أخذ الجامكية ، وكان ورعاً فاضلاً عالماً .

انظر الشذرات ، جـ ٥ ، ٣٦٨ - ٣٦٩.

(٤٦٦) قد يكون ابن محمد بن حسين الإسعردي ، أنظر هامش ٦٣٩.

(٤٦٧) يوجد تمزق والموضوع يقتضيه سياق الكلام.

(٤٦٨) محمد بن محمد بن عبدالله بن يوسف بن محمد الأنصاري أبو عبدالله الحشّاب ، قال ابن الخطيب ، كان من العدول ، يتحرف بالتوثيق مع الخير والتقلل. ولي القضاء ببعض الجهات ، ومات في شوال سنة ٧٤٨ هـ .

أنظر الدرر ، جـ ٤ ، ٣١٣ - ٣١٤.

- (٤٦٩) يوجد تمزق والمكتوب بين الحاصرتين يقتضيه مضمون الكلام وحسبها جاء ذكره في الإشهادات السابقة.
- (٧٠٤) تحمد بن أحمد بن إبراهيم بن عبدالله بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة ابن مقدام المقدسي أبو عبدالله صلاح الدين ابن أبي عمر المقدسي ثم الصالحي الحنبلي ولمد سنة ٦٨٤ هـ ، وسمع من الفخر علي بن البخاري مشيخته ، وسمع من التقي إبراهيم بن على الواسطي وغيره كثيرون ، وعمر دهراً طويلاً حتى صار مسند عصره ، وتفرد بأكثر

مسموعاته ومشايخه ، وكان صبوراً على السهاع ، محباً للحديث وأهله ، ومات في ٧٤ شوال سنة ٧٨٠ هـ .

انظر الدرر ، جـ ٣ ، ٣٩٣ ـ ٣٩٣.

(٤٧١) الفراغات بين الحواصر في نهاية سطور الوثيقة في النــاحية اليسرى تمثــل تمزقــاً في هذه الأجزاء.

(٤٧٢) يوجد تمزق والمكتوب يقتضيه سياق العبارة.

(٤٧٣) ذكره المقريزي في وفيات سنة ٧٥٠ هـ .

انظر السلوك ، جـ ٢ ، ٨١١.

أما بقية الإسم الحصد الهكاري أو اللقب فيوجد على ( الهكاري ) تمنزق ، وأكمل الاسم بناء على ما سيأتي ذكره في إشهاد صغير يلي مباشرة الإشهاد الطويل الذي سيأتي ذكره بعد هذه الإشهادات القصرة.

(٤٧٤) قد تكون الكلمة كلها (حال) فتكون العبارة « الحمد لله على كل حال ».

(٤٧٥) يوجد تمزق والمكتوب يقتضيه مضمون العبارة.

(٤٧٦) يوجد تمزق والمكتوب يقتضيه سياق الكلام.

(٤٧٧) الفراغات بين الحواصر في نهاية الأسطر تمثل تمزق في الأطراف اليسرى من الوثيقة .

(٤٧٨) يوجد تمزق والمكتوب يقتضيه سياق الكلام.

(٤٧٩) يوجد تمزق.

(٤٨٠) يوجد بقعة وتمزق.

(٤٨١) الكتابة ممسوحة باهتة.

(٤٨٢) الكلام غير واضح ، انظر هامش ٧٩٥.

(٤٨٣) انظر سطر ١٧ من الإشهاد.

(٤٨٤) أحمد بن الحسن بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفرات الحنفي الموقع ، ولد سنة ٣٨٣ هـ ، وسمع من الدمياطي ؛ والصفي ؛ والرضى الطبريين في آخرين ، سمع منه شيخنا الحافظ أبو الفضل وغيره ، وأثنى عليه ، ومات في عاشر ذي القعدة سنة ٧٥هـ « وقرأت بخط القاضي تقي الدين الزبيري كان رأساً في صناعة التوقيع والكتابة والحساب » ، وكان يقصد لذلك ، ويعتمد عليه ، واستقر مكانه ولده .

انظر الدرر ، جـ ١ ، ١٣١ .

(٤٨٥) يوجد بقعة والموضوع يتفق مع ما سبق ذكره في الإشهاد الذي يسبقه .

(٤٨٦) محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن سليان القرشي الجعبري ثم الدمشقي شمس الدين أبو عبدالله الشهير بابن خطيب يبرود ، ولـد سنة ٧٠١هـ ، وسمع من أبي العباس الحجار ، وأخذ الفقه عن العلامة برهان الدين بن الفركاح ، ومحي الدين بن جهبل ، والأصول عن الشيخ شمس الدين الأصبهاني ، وبرع فيه وفي العربية ، وكانت له معرفة بالأدب ، أفتى ودرس في أماكن كثيرة ببلاد الشام ومصر ، وولى القضاء والخطابة بالمدينة النبوية ، وحدث بالإجازة عن القاضي سليان وغيره ، وتفقه به جماعة ، وكان من أعيان الشافعية ، مات بدمشق سنة ٧٧٧ هـ .

أنظر الدرر، جـ٣، ٤١١ ـ ٢١٤.

(٤٨٧) يوجد تمزق والموضوع يتفق مع ما سبق ذكره في الإشهادات.

. (٤٨٨) محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن علي بن أحمد بن دلف بن أبي دلف العجلي القزويني جلال الدين بن سعد الدين بن أبي القاسم بن إمام الدين ، ولد سنة ٦٦٦ هـ ، وسكن الروم مع والـده وأخيه ، واشتغل وتفقه حتى ولي قضاء ناحية بالروم ولـه دون العشرين ، ثم قدم دمشق ، وسمع من العز الفاروقي وطائفة ، وأخـذ عن الأيكي وغـيره ، وخـرج له البرزالي جزءاً من حديثه ، وحدث به ، وتفقه واشتغل في الفنون ، وأتقـن الأصـول والعربية والمعاني والبيان ، وكان فهماً ، ذكياً ، فصيحاً ، مفوهاً ، حسن الإيراد ، جميل الذات والهيئة والمكارم ، وكان جميل المحاضرة ، حسن الملتقى، جواداً ، حلو العبارة ، حاد الذهن ، جيد البحث ، منصفاً فيه مع الذكاء والذوق في الأدب ، حسن الخط ، وأول ما ولي القضاء ببعض بلاد الروم ، ولما ولي أخوه قضاء دمشق ناب عنه ، ثم ولي خطابة جامع دمشق ، ثم طلبه الناصر وشافهه بقضاء الشام في سنة ٧٢٤هـ ، كما أن الناصر وفي له ديونه وكانت كثيرة . فباشر القضاء والخطابة جميعاً في دمشق ، فلم يزل إلى أن استدعى في جمادي الأخرة سنة ٧٢٧هـ ، فطلب إلى مصر ، وولى قضاء الديار المصرية بعد صرف ابن جماعة ، وكان جواداً ، صرف مال الأوقاف على الفقراء والمحتاجين ، واستناب بدمشق ابَن جملة والفخر المصري ، ثم لما ولي القضاء بالقاهرة عظم أمره جداً عند السلطان الناصر محمد بن قلاون حتى كان يقدم القصص للسلطان في دار العدل فلا ترد له شفاعة ، وربما رمل على يد السلطان بنفسه ، وحمج مع السلطان ، فأعانه بمال له صورة ، وأحسن إلى المصريين والشــاميين وكان لهــم ذخـراً وملجاً ، ولم يزل على حاله إلى أن أعيد إلى قضاء الشام نقلاً من القاهرة بسبب أولاده ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وسوء تصرفاتهم ، فقد عمر أحدهم داراً فصرف عليها فوق العشرين ألف دينار فعظمت الشناعة ، وفرح به أهل الشام ، فأقام قليلاً وتعلل وأصابه فالج فهات منه ، وأسفوا عليه كثيراً ، وللشعراء فيه مدائح كثيرة ومراثي عديدة ، وكان يرغب الناس في الإشتغال بأصول الفقه وفي المعاني والبيان ، وتصنيفه المسمى تلخيص المفتاح مشهور ، وكان جم الفضيلة ، يحب الأدب ، وعظم شأنه لما ولي قضاء الديار المصرية ، مات في منتصف جمادى الأولى سنة ٧٣٩ هـ ، وشيعة عالم عظيم ، وكان كثير المكارم والتصدق والبر لأرباب البيوت ، ولم يبلغ أحد من القضاة منزلة عند سلطان تركي نظير منزلة جلال الدين . انظر الدرر ، جـ ٤ ، ١٢٠ ـ ١٢٣ .

كناب الوقف الناي



- ١ ـ بسم الله الرحمن الرحيم(١)
- ٧ ـ وقف عن مولانا المقام الأعظم الشريف العالى ، المولوي السلطاني ،
- ٣ ـ الملكي الناصري الناصري ، ناصر الدنيا والدين ، سلطان الإسلام والمسلمين ، محيى العدل في العالمين ، قاتل الكفرة
- ٤ ـ والمشركين ، قاهر الخوارج والمتمردين ، قامع المبتدعين ، جامع كلمة
   الايمان ، مهلك عبدة الصلبان ، ظل الله
- ه ـ الوارف ، ورحمته السابغة للبادي والعاكف ، وناصر دينه الذي قطعت الأراء(٢) بتفضيله فلا مخالف(٣) ،
- ٦ أبي الفتح محمد على المؤمنين ، خلد الله تعالى مملكته وسلطانه ،
   وأفاض على كافة الرعايا عدله وإحسانه ،
- ٧ ـ ولد مولانا السيد الأجل ، السلطان السعيد الشهيد ، الملك المنصور ، سيف الدنيا والدين ، سلطان الإسلام
- ٨ ـ والمسلمين ، محيي العدل في العالمين ، والد الملوك والسلاطين ، أبي المظفر قلاون (٥) الصالحي ، قسيم أمير المؤمنين ، تغمده
- ٩ ـ الله تعالى برحمته ، وأسكنه فسيح جنته . وكيله في ذلك سيدنا ومولانا العبد
   الفقير إلى الله تعالى ،
- ١٠ ـ تاج الدين ، سيد الرؤساء في العالمين ، كهف الفقراء والمساكين ، ملجأ القاصدين ، ذخر الأيام ، صفوة الملوك والسلاطين ،

- ۱۱ ـ خالصة أمير المظ ، أبو إسحق عبد الوهاب (١) بن عبد الكريم الشافعي ، متولى الوكالة الشريفة السلطانية ، والناظر على
- ١٢ ـ الخواص الشريفة السلطانية ، والأوقاف المبرورة الناصرية ، أدام الله ظله ،
   ورفع محله ، حسبها وكله فيما
- ۱۳ \_ يأتي ذكره فيه التوكيل الشرعي(٧) جميع ما يأتي ذكره فيه من كل كامل ومشاع ما هو جار في
- 12 \_ أملاك مولانا السلطان الملك الناصر المسمى أعز الله أنصاره ، وفي خاصه الشريف وحوزه إلى حين
- 10 \_ الوقف . فمنه جميع الفندق الذي بثغر الاسكندرية المحروس المعروف بفندق البيض والقصد ( )(^) ،
- 17 \_ وهو مرسوم لبيعها ، والدكاكين الأربعة الخارجات عن بابه ، والعلو المحمول على الجهة البحرية من الفندق المذكور ،
- ١٧ \_ وعلى دكاكينه المذكورة ، وهو بالمحجة العظمى من الجانب القبلي منها . وفيه ذكانا من حقوقه ، وغربيه دكانان
- ١٨ ـ أيضاً من حقوقه . يدخل من باب هذا الفندق إلى دهليز فيه صفة في الجانب
   الغربي منه ، ثم يدخل إلى قاعة
- 19 ـ فيها . من الجانب الشرقي ثلاثة مخازن حاملة لملك الغير ، ويجاورها باب يدخل منه إلى خزنة من حقوق هذا الفندق ،
- ٢٠ ـ وهي دايرة عليه من القبلة . وفي الجانب الغربي ثلاثة مجازن أيضاً ، وفي
   الجانب البحري من شرقي الدهليز مخزنان
- ٢١ ـ ومن غربي الدهليز مخزن واحد . وبصدر الفندق ثلاثة مخازن ، وباب العلو
   ( المحمول )<sup>(1)</sup> المذكور فيه من غربي الدكانين الغربية المذكورة ،

- ٢٢ ـ يصعد منه بسلم حجارة إلى دهليز ، ثم إلى باب قاعة مرخمة . في الجانب الغربي من القاعة بيت وقبالته بيت مثله . وفي
- ٣٣ ـ الجانب القبلي صفة بجوارها باب لمرتفق . وقبالة الصفة في الجانب البحري روس (١٠٠) مبني بالطوب الأجر والجير ، وفيه
- ٢٤ ـ طاقات بأبواب خشب مطلة على المحجة . وبجانب الروس خرستان (١١١) فيه
   سلم خشب يصعد منه إلى روس ـ فوق الروس
- ۲۵ \_ المذكور \_ بطاقات بأبواب خشب مطلة على المحجة أيضاً . وبجانبه بيت لطيف فيه سلم يصعد من عليه إلى السطح ( \_\_\_ ) . (۱۲)
- 77 ـ و يحيط بذلك حدود أربعة ، القبلي ينتهي إلى الدهاس (١٢) وهو مقبرة المسلمين ؛ وحده الثاني وهو البحري ينتهي إلى الـ (طريق )(١١)
- ٧٧ \_ المسلوك وهو المحجة العظمى وفيه بابه ، والشرقي ينتهي إلى دار تعرف بشهاب المجد ودار محمد الكرابلي وعلوه يعرف
- ٢٨ ـ بابن الزرقاء ؛ والغربي ينتهي إلى الحمام المتهدم والفرن ، وهما فاصلان بينه وبين المدرسة الصوفية . وجميع
- ٢٩ \_ الفندق ، ومعصرة الشيرج ، والدكاكين الخمس الخارجات عن ثانيها البيت ذلك بثغر الاسكندرية بناحية
- ٣٠ \_ زقاق المسك ، والشيرجة مستخرجة من الفندق المذكور . وأبواب هذه المواضع متلاصقة في الجانب الشرقي
- ٣١ ـ من الزقاق المذكور ، تنظر أبوابها من الغرب . والفندق ويدخل من بابه إلى دهليز ، في الجانب القبلي منه صفة
- ٣٧ \_ ومدخل إلى قاعة ، في الجانب البحري فيها أربعة مخازن في إحداها صهريج ، وفي الشرقي منها أربعة مخازن أيضاً

- ٣٣ ـ ومطلع لسلم حجارة يصعد منه إلى مجاز طويل فيه ستة مخازن ، وهذه المخازن محمولة على دكاكين بسوق النجارين
- ٣٤ ـ بعضها حبس . وفي الجانب القبلي من سفل الفنـدق ثلاثـة مخـازن . وفي الجانب الشرقي الجانب الشرقي
- مطلع يصعد فيه بسلم حجارة إلى طبقة بأبنية طباق المخازن السفلية ،
   ورواق خشب بترابزين خشب . وبوسط
- ٣٦ ـ الرواق رواق بترابزين خشب ، يتوصل منه من الجهـ الشرقية إلى الجهـ الغربية . في الجانب البحري من الطبقة
- ٣٧ ـ الثانية أربعة بيوت . وفي الجانب الشرقي خمسة بيوت . وفي الجانب القبلي أربعة بيوت . وفي الجانب الغربي أربعة بيوت ،
- ٣٨ ثم ينزل إلى قاعة الفندق فيجد ( بجوار صفة الدهليز باب فيه مطلع يصعد من عليه إلى سطح الفندق المذكور فيه ، ويخرج من الفندق فيجد ) (١٦٠ بجواره من الجانب القبلي باب المعصرة يدخل منه إلى مربعة لطيفة فيها فرن وقالته
- ٣٩ \_ حجر الشيرج . وفي الجهة البحرية (أفران) (١٧٠) ومعاجن . وبأعــلا دكان المعصرة مخزن للسمسم ، وبقربه مخزن آخر . ومن بحري
- ٤ \_ الحجر دار دواب كانت مخزنين من حقوق الفندق المذكور . ومن قبلي باب المعصرة ثلاثة دكاكين . ومن بحري ( بابها )(١٨٠)
- 13 \_ باب الفندق وصهريج سبيل والدكانان الباقيان . وباب الفندق والصهريج المسبل والدكانان المجاوران
- ٤٢ ـ للصهريج حامل ذلك لمسجد هناك ، ويحيط بذلك حدود أربعة ؛ القبلي ينتهي إلى دكانين فاصلين بين الدكان القبلية

- 27 ـ من دكاكينه الخارجات عن بابه وبين السوق الكبيرة المتوصل بها إلى سوق النجارين من جهة الشرق ، وإلى سوق السلا (ح)(١١) ، وطريق(٢٠)
- 22 من جهة الغرب ؛ والبحري ينتهي إلى المسجد المذكور فيه ، وإلى فندق يعرف بالجمالي عبد الله بن خزعل (٢١) ، والشرقي إلى القيسارية
- ولاحودركرة )(۲۲) المعروفة الآن بسكن ( \_\_\_)(۲۲) ؛ والغربي ينتهي إلى المجاز في زقاق المسك وفيه بابه . وجميع
- 27 ـ الصبانة ـ التي هي الآن زجاجة برسم عمل الزجاج بثغر الاسكندرية المحروس بناحية حمامي الأخوين ـ في الصف
- ٤٧ ـ الشرقي من الزقاق النافذ الذي في الصف البحري من الحمامين المذكورين ذات باب يدخل منه إلى دهليز ، فيه على يسرة
- 4. الداخل بيت يقابله بيت مرتفق ، وبجانب باب البيت صهريج ، ثم مدخل إلى قاعة في الجانب الشرقي منها ساباط (٢٤) ،
- 24 \_ وعمودين ، وفيه قبة نحاس برسم عمل الصابون ، وأحواض للصابون أيضاً . وقبالة هذا الساباط بيت بجواره
- ٥ ـ بير على قناة النيل . وفي صدر القاعة بيت كبير لعمل الزجاج ، وبجانبه مخزن يحيط بذلك حدود أربعة ؛ القبلي إلى
- ١٥ ـ شارع مسلوك إلى الحمامين المذكورين وغير ذلك ؛ والبحري ينتهي إلى دار موسى اليهودي الصائغ ؛ والشرقي إلى دار ( ) (٢٥)
  - ٢ ٥ ـ السيوفي ؛ والغربي ينتهي إلى الزقاق المسلوك وفيه بابها . وجميع المصبغة
- ٥٣ ـ التي بثغر الاسكندرية بناحية القمرة ذات باب يدخل منه إلى دهليز فيه باب ، ويدخل منه إلى قاعة في الجانب القبلي

- ٥٤ ـ منها ، ذات أبواب يقابله موضع يعمل فيه دست الصبغ ، قبالته ساباط
   بعمود ، بجانبه بيت ، وبجانب البيت مطلع يصعد
- ٥٥ ـ منه بسلم حجارة إلى غرفة ، ثم إلى غرفة أخرى على البيت السفلي المذكور .
   ويحيط بذلك حدود أربعة ؛ القبلي إلى فندق الحرير
- ٥٦ ـ المقابل لتربة المعلم فضول ؛ والبحري إلى الشارع المسلوك وفيه بابها ، والشرقي إلى العلو الذي ذكر أنه في ملك
- ٥٧ ـ سيف الدين خلف بن فراج (٢٦) ، والغربي إلى المكتب المرسوم لتعليم القرآن العظيم . وجميع
- ٥٨ ـ المسلخ المرسوم لذبح الأغنام بثغر الاسكندرية المحروس ، بناحية القمرة ، في الصف القبلي من الشارع المسلوك منه
- ٥٩ \_ مشرقاً إلى جهة بيرحر ، يدخل من بابه إلى بيت كبير برسم ذبح الأغنام .
   و يحيط بذلك حدود أربعة ؛ القبلى ينتهى إلى دار
- ٦٠ ـ النصارى ؛ والبحري إلى الشارع المسلوك ؛ والشرقي إلى المصبغة المعروفة
   ( --- )(۲۷) للأمير سيف الدين سلار(۲۸) ؛
- 71 ـ والغربي ينتهي إلى دار أبي الهناء النصراني وفيه بابه . وهذا المسلخ حامل للك الغير . وجميع
- 77 \_ المصبغة التي بثغر الاسكندرية المحروس بالقطانين في الصف البحري من الشارع المسلوك فيه ، مشرقاً
- 77 \_ إلى المقوقس ، ومغرباً ماراً إلى جهة بيرحر ، ويدخل من بابها إلى دهليز فيه بيتين متقابلين أحدهما به ( \_\_\_)(٢١)
- 78 ـ برسم الصبغ ، وبيت فيه بير على قناة النيل ، ويدخل منه إلى قاعة فيها أبواب متقابلة غربي وبحري . فالغربي من ذلك

- ٦٥ بباب خشب ، بجوار البحري بيت للحطب ، ومرتفق ومطلع يصعد منه إلى غرفة طباق ، دكانه الغربية من بابه ،
- 77 ـ و يجاور بابه من جهة الشرق أيضاً دكان من حقوقه . ولهذه المصبغة حدود أربعة ؛ القبلي إلى
- ٦٧ ـ الشارع المسلوك وفيه بابها ؛ والبحري إلى منعطف الزقاق الغربي ؛ والشرقي إلى الدكان
- ٦٨ ـ التي من حقوقه الفاصلة بينها وبين الزقاق غير النافذ ؛ والغربي إلى الدكان التي من حقوقها
- 79 ـ الفاصلة بينها وبين الزقاق النافذ المسلوك . وجميع المسمط المرسوم لسمط الروس
- ٧٠ بثغر الاسكندرية المحروس بناحية الحدادين الصغيرة ، وهـو بيت كبير مسقف بالخشب والنخل و يحيط به حدود أربعة ؛
- ٧١ ـ القبلي ينتهي إلى المعصرة المعروفة بحي النواحي ؛ والبحري إلى دكان حداد منسو بــة لملك ابنة إسهاعيل الحنفي ؛
- ٧٧ ـ والشرقي ينتهي إلى المجاز في السوق وفيه بابه ؛ والغربي ينتهي إلى قيسارية الهناء . وجميع
- ٧٧ ـ المعصرة المشرجة التي بثغر الاسكندرية المحروس بخط الدار الجديدة ، وقيسارية الاعجام ، وفرن الصبانة ،
- ٧٤ ـ يدخل من باب هذه المعصرة في مجاز إلى حجر ، وإلى معاجن ، وأفران . وفي الجانب الشرقي من هذا المجاز ( توجد )(٢٠)
- ٧٥ ـ دار الدواب ، وبصدر دار الدواب المذكورة مخزن برسم السمسم . و يجاور الفرن مطلع يصعد منه بسلم حجارة إلى ( غرفة )(٢١)

- ٧٦ ـ برسم السمسم ، إلى غرفة أخرى . ويجاور باب المعصرة دكان من حقوقها برسم بيع الشيرج ، وبجانب الدكان بير . (٣٢)
- ٧٧ ـ و يحيط بهذه المعصرة حدود أربعة ؛ القبلي إلى مقاعد وفرن من الأحباس ، والبحري ينتهي إلى الدار
- ٧٨ ـ الجديدة ؛ والشرقي إلى الشارع المسلوك وفيه بابها ؛ والغربي إلى المدرسة العهادية .
- ٧٩ ـ وجميع المسلخ المرسوم لذبح الأغنام بثغر الاسكندرية ، بناحية السوق الكبيرة في
- ٠٨ ـ الصف القبلي من الشارع المسلوك ، مشرقاً إلى جهة ( المرافق )(٢٣) ، يدخل من بابه إلى دهليز طويل ثم إلى ساباط
- ٨١ ـ بعمودين ، مسقف بالنخل ، والقصب . ويحيط به حدود أربعـة ؛ القبلي ينتهي إلى الفندق والمعروف ببيع الجلود ؛
- ٨٧ ـ والبحري إلى السوق الكبير وفيه بابه ؛ والشرقي إلى دكان تعرف لبني سلامة وغيرهم ؛ والغربي إلى المسجد
- ٨٣ ـ المعروف بمسجد الفقيه ناصر الدين ابن عربي وإلى الخربة المرسومة لعمل القلقاس . وجميع
- ٨٤ ـ التنور المرسوم لعمل الشواء بثغر الاسكندرية المحروس في الصف القبلي في الشارع المسلوك منه إلى جهة سقيفة
- ٨٥ ـ الزمردي ، يدخل من بابه إلى قاعة فيها تنورين ، وبير ، ومستوقد لسمط
   الروس والأغنام ؛ وفي الجانب القبلي
- ٨٦ ـ من القاعة بير ؛ وفي الجانب البحري ساباط بعمود وحباسين ، ومخزن كبير برسم الذبح . ومن حقوق هذا التنور

- ٨٧ ـ علو محوول على الجهة القبلية منه بابه ؛ في الجانب البحري من الدرب المجاور للتنور من جهته القبلية يصعد إلى بابه بسلم
- ٨٨ ـ حجارة يدخل منه إلى القاعة المذكورة . وسقف هذه المواضع كلها بالقصب والنخيل . و يحيط بذلك حدود أربعة ؟
- ٨٩ ـ القبلي ينتهي إلى الدرب المعروف بالبسطة الذي في صدره باب علوه المذكور
   فيه ؛ والبحرى ينتهي إلى دار ياقوت
- ٩ ـ الحبشي الشوبي ؛ والشرقي إلى المجاز في الدرب وفيه بابه ؛ والغربي إلى الطاحون المعروف بالأمير علم الدين سلار
- ٩١ وابن خالد السلمي . وجميع الحصة التي مبلغها النصف اثنا عشر سهها من أربعة وعشرين سهها شائعاً من جميع الأرض
- ٩٢ ـ البناءة ، والآتي ذكرها وتحديدها فيه ، وذلك من أعمال البحيرة وهي الأرض الفاصلة بين
- ٩٣ \_ أرض عاتمة ، وأراضي البعل والرمال . وتعرف هذه الأرض بالدعيا ، يحيط بها حدود أربعة ؛ القبلي ينتهي إلى بير ماء معين
- ٩٤ ـ تعرف بأبي الرمان ، ثم ينتهي الماء فيها مغرباً إلى السلمة التي بطود البغال ثم
   إلى كروم شجرة ؛ والبحري ينتهي أوله
- ٩٥ ـ إلى الجهة الغربية إلى كيان تعرف بالأبراج ويستمر الماء فيها مشرقاً إلى الكوم
   المعروف بأبى الثعالب ؟
- 97 والشرقي ينتهي أوله من كوم أبي الثعالب المذكور قبيل ذلك ، وينتهي الماء إلى الجهة الغربية من كوم العسكر ثم إلى الكوم
- ٩٧ ـ المعروف بالمعلوف الشرقي ، ثم إلى بير أبي الرمان المذكور أولاً ؛ والغربي
   ينتهى أوله من القبلة إلى درب شجر ،

- ٩٨ ـ ويستمر الماء متجهاً إلى كوم ملعونة ، ثم إلى كوم رميلة ، ثم إلى الأبراج .
   بحدود ذلك كله ، وحقوقه ،
- 99 ـ وما يعرف به ، وينسب إليه وقفاً شرعياً ـ لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يملك ، ولا يناقل به ، ولا يحل عقد
- ۱۰۰ ـ من عقوده قائماً على أصوله ، مسبلاً على سُبلهِ ، التي يذكر فيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ـ على
- ۱۰۱ \_ وجوه البر والقربات التي ذكرها فيه ، وهـو أن الناظر في ذلك يرتب بالخانقاة \_ المستجدة التي بأرض السهاسم المعمورة
- ۱۰۲ ـ بذكر الله تعالى ـ ستين نفراً من الفقراء الصوفية ، العرب والعجم ، الموصوفين بالديانة والتعفف ،
- ۱۰۳ ـ على أن يكونوا بالخانقاة المذكورة مضافين للأربعين المرتبين بها لتتمة مائة نفر . ويصرف لكل واحد من
- ١٠٤ ـ الستين المذكورين من ريع الوقف (٣٤) المذكور في كل شهر أربعين درهماً نقرة ، ورطلين صابوناً ، ورطلين زيتاً طيباً بالمصري ،
- ١٠٥ ـ وفي كل يوم ثلاثة أرطال خبزاً بالمصري ، وفي كل سنة ثلاثين ( درهماً نقرة )(٥٠٠ برسم كسوته ، بشرط إقامتهم بالخانقاة(٢٠١ المشار إليها ،
- ١٠٦ ـ ليلاً ونهاراً صيفاً وشتاءً . ويجتمعون جميعاً في حضرة شيخهم عقيب كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضات في كل يوم
- ۱۰۷ ـ وليلة ، ويقرؤ ن ختمة كاملة من ربعات شريفة ، ويختمون بالتهليل ، والاذكار والتسبيح ، والاستغفار ، ثم يدعون
- ۱۰۸ ـ عقيب ذلك ـ لمولانا السلطان الملك الناصر خلد الله تعالى مملكتـ في مدة حياته ، ويهدون ثواب القراءة

- ١٠٩ ـ في كل يوم وليلة دائماً مستمراً خلا شهر رمضان من كل سنة فإنهم يقرؤون القرآن العظيم فيه في كل يوم عقيب
- ١١٠ ـ صلاة الصبح ، وصلاة العصر حاصة . ويرتب الناظر رجـلاً كحـالاً ،
   جرائحياً ، من غير الصوفية المذكورين ، يكون مقياً
- ۱۱۱ ـ بالخانقاة المذكورة لمداواة من يحتاج لمداواته من الفقراء المستقرين ، ويصرف له والواردين المشار إليهم . ويصرف له
- ١١٢ ـ في كل شهر سبعين درهماً نقرة ، منها ما هو جامكيته ستون درهماً نقرة ، وثمن شعير لدابته عشرة دراهم ، وفي كل يوم خمسة أرطال خبزاً بالمصري .
- ١١٣ ـ ويرتب أيضاً من الصوفية المذكورين رجلاً طبيباً ، طبائعياً ، لمداواة المرضى من الفقراء المستقرين والواردين
- 114 \_ بالخانقاة المذكورة . ويصرف له في كل شهر ستين درهماً نقرة ، وفي كل يوم رطلين خبزاً ، زيادة على معلومه عن التصوف .
- ١١٥ ويصرف الناظر(٣٧) في هذا الوقف للامام بالخانقاة المذكورة زيادة على معلومه
   في كل شهر عشرين درهما ً نقرة ،
- 117 ـ ورطلاً واحداً زيتاً بالمصري . ويصرف لنائب الشيخ بالخانقاة المذكورة زيادة على معلومه المقرر له
- ١١٧ \_ في كتاب الوقف المتقدم في كل شهر عشرين درهماً نقرة ، وفي كل يوم ثلاثة أرطال خبزاً . ويصرف لخادم المزملة(٢٨) بالخانقاة
- ١١٨ ـ المذكورة زيادة على معلومه في كل شهر ثلاثين درهماً نقرة ، وفي كل يوم رطلين خبزاً . ويصرف للحمامي (٣١) بحمام الخانقاة
- ١١٩ ـ المذكورة في كل شهر خمسة وثلاثين درهماً نقرة ، زيادة على ما يتناوله في كل شهر من ريع الوقف المتقدم . ويصرف للحارس (١٠٠)

- ١٢٠ ـ بالحيام المذكور في كل شهر عشرة دراهم نقرة . ويصرف للحوائج كاش (١٠٠ بالخانقاة المذكورة في كل شهر عشرين درهماً نقرة ،
- 171 \_ وفي كل يوم رطلين خبزاً ، زيادةً على معلومه المتقدم . ويصرف لخادم السجادة والربعة الشريفة (٤٢) التي يفرقها
- ١٣٢ ـ على الصوفية في كل شهر عشرة دراهم نقرة ، زيادةً على معلومه المتقدم . ويرتب الناظر شخصاً من الصوفية
- ۱۲۳ ـ المشار إليهم فيه يكون خادماً (٢٤٠) للفقراء (١٤٠) وللشيخ (١٠٥) المذكور ، لقضا (ء) حوائجهم ، وإزالة ضروراتهم ، وأعذارهم . ويصرف
- 174 ـ له في كل شهر أربعين درهماً نقرة زيادة على معلومه عن التصوف . ويرتب أيضاً شخصاً منهم يكون كاتباً للفقراء (٢١) الواردين
- 1۲۵ ـ إلى الخانقاة المذكورة ، ينزل أسهاءهم ، ويضبط مدة إقامتهم ، ويصرف فيهم معلومهم المقرر لهم . ويصرف
- 177 ـ له عن ذلك في كل شهر عشرين درهماً نقرة ، زيادةً على معلومه . ويصرف للطباخ بالخانقاة المذكورة في
- ١٢٧ ـ كل شهر ثلاثين درهماً نقرة ، ورطلين خبزاً في كل يوم زيادةً على معلومه . ويصرف لرجل من الصوفية المذكورين فيه كل شهر
- ۱۲۸ ـ خمسة عشر درهماً نقرة ، زيادةً على معلومه ، يكون مرقداراً (١٤٧٠ بالمطبخ الذي بالخانقاة المذكورة إسوة أمثاله . ويصرف
- 179 ـ للمباشرين بالخانقاة المذكورة وأوقافها في كل شهر من الدراهم النقرة أربع مائة وخمسين درهماً ، زيادةً على ما هو مقرر لهم
- ١٣٠ ـ في الوقت المتقدم على ما يراه الناظر في ذلك ، فمن ذلك ما هو جامكية (١٤٠٠) الناظر مائة درهم واحدة وخمسون درهما .

- ۱۳۱ ـ والباقي يفرقها في جامكية شهود ، وعمال ومشدين ، وجباة ، وغير ذلك على ما يراه . ويصرف
- ١٣٢ ـ في هذا الوقف من ريعه ما يحتاج إليه مما يأتي ذكره فيه ، ويبتاع لهم في كل يوم من اللحم الضأن ستين رطلاً
- ۱۳۳ ـ بالمصري ، أو غيره من اللحوم عند تعذره ، وجميع ما يحتاجون إليه من الأرز ، والكشك ، والحبهان ، والزبيب ،
- ۱۳٤ ـ والفريك ، والقمح المقشور ، والفلفل ، والمصطكا ، والحطب ، والزعفران ، والشمع ـ لقراءة القرآن ـ والسكر ، والأشربة ،
- ۱۳۵ ـ والأدوية ، والسفوفات ، والنقوعات ، والأكحال ، والشيافات ، وسائر ما يحتاجون إليه من أواني ، وقناديل ،
- ۱۳٦ ـ وزبادي ، وزيت طيب برسم الطعام ، ووقيد المصابيح بالخانقة ، والربط ، ومرافق ذلك ، وفي المسترقة(١٤٠ أوان ،
- ١٣٧ \_ وغيرها من آلة المطبخ بقدر الحاجة ، والكفاية على ما يراه الناظر . ويبتاع للمم أيضاً في كل يوم قنطاراً واحداً
- ١٣٨ ـ خبزاً من خبز البربالمصري . ومن شرطه أن يُطبخ هذا اللحم مضافاً للأربعين رطلاً المذكورة في كتاب الوقف الأول
- ١٣٩ ـ في كل يوم مرة واحدة . وَيمُــدُ سماطــاً ( للفقــراء )(٥٠٠ المستقــرين ، والواردين ، ويجتمعون عليه بعد العصر في أي مكان اختاره
- ١٤٠ ـ شيخ الخانقاة(٥٠) المذكورة . ومن كان منهم صائباً ادخر له ما يكفيه عند فطره كها تقدم ذكره في الوقف الأول .
- 181 ـ وما يفضل من الطعام المذكور يفرق على الفقراء بباب الخانقاة المذكورة بحيث لا يبيت عندهم منه شيء . ويرتب الناظر

- ۱٤٢ ـ (٥٢) في هذا الوقف الشيخ الصالح الورع الزاهد مجد الدين إسهاعيل بن محمد بن محمد الباكي الصوفي الشافعي يكون متصدراً بالخانقاة المذكورة
- 12۳ ـ للقراءات السبع ، والأفادة العلم والعربية لمن يشتغل عليه من الصوفية المذكورين وغيرهم . ويصرف له
- 124 \_ في كل شهر أربعين درهماً نقرة زيادةً على معلومه من التصوف . ويصرف أيضاً في شهر رمضان المعظم من كل سنة
- ١٤٥ ـ ثلاثمائة درهم نقرة زيادةً في ثمن الحلو العجمية المشار إليها في كتاب الوقف
   الأول . ويبتاع لهم أيضاً في كل يوم من أيام
- 1٤٦ ـ شهر رمضان من كل سنة قنطاراً واحداً خبـزاً بالمصري من ريع الـوقف المذكور زيادةً على ما هو مرتب لهم في كل يوم من الخبز
- ١٤٧ ـ وهو قنطار واحد على ما تقدم ذكره . ويبتاع لهم أيضاً في كل يوم من أيام شبهر رمضان من كل سنة ثلاثين رطلاً لحماً
- ١٤٨ ـ بالمصري زيادةً على ما هو مقرر لهم في الوقف الأول . ويصرف أيضاً في عيد
   الفطر من كل سنة
- ١٤٩ ـ ماثتي درهم نقرة زيادةً على ما هو مقرر في كتاب الوقف المشار إليه .
   ويصرف أيضاً في عيد الأضحى
- ١٥٠ ـ من كل سنة مائتي درهم نقرة زيادة على ما هو مقرر في كتاب الوقف المشار إليه . ويصرف أيضاً
- 101 ـ في يوم عاشوراء من كل سنة مائتي درهم نقرة زيادة على المقرر المشار إليه في كتاب الوقف المذكور . ويصرف
- ١٥٢ ـ أيضاً في كل سنة ثلاثمائة درهم نقرة في ثمن ما يراه من البطيخ والفواكه برسم الشيخ والفقراء الواردين والمستقرين بالخانقاة

- ١٥٣ \_ المذكورة زيادةً على المقرر الذي في كتاب الوقف المذكور . ويصرف أيضاً في كل سنة ثلاثهائة درهم نقرة في ثمن
- ١٥٤ \_ مخلل ، وزيتون ، وليمون مالح ، ودقة ، وغير ذلك برسمهم أيضاً زيادة على القدر المعين في كتاب الوقف
- مها فضل بعد ذلك من ريع الوقف المذكور بعد صرف المذكور المدارف المذكورة أعلاه
- ١٥٦ \_ جمعه الناظر تحت يده ، وضمه إلى القدر الفاضل من ريع الأوقاف المتقدمة بعد صرف مصارفه المذكورة فيه ،
- ١٥٧ \_ وصرف ذلك جميعه في الوجوه المعنية والمصارف المبينة المشار إليها في كتاب الوقف المتقدم ،
- ١٥٨ ـ في الحال والمآل . وشرط الواقف المسمى أعلاه أعزه الله تعالى أن لا يؤ جر ذلك ، ولا شيء منه
- ١٥٩ \_ أكثر من سنة واحدة فما دونها بأجرة المثل فما فوقها ، ولا يدخل عقداً على عقد حتى تنقضي مدة العقد
- ١٦٠ ـ الأول ، ولا يؤ جره لمتشرر ، ولا لمتغرر ، ولا لمن يخشى استيلاؤه عليه ،
   ولا لمن يؤ جره بأكبر من أجرة
- ۱٦١ ـ مثله ، وشرط النظر على ذلك والولاية عليه لمولانا السلطان الملك الناصر المسمى أعلاه ، خلد الله تعالى
- ۱٦٢ \_ مملكته ، وأدام دولته (٥٠٠) ، وله أن يستنيب عنه في ذلك ويفوضه ويسنده لمن يختار (١٠٠٠ . فان تعذر ذلك
- ١٦٣ \_ فان النظر فيه لمن يكون سلطاناً نافذ الحكم يوم ذاك بالديار المصرية ، فان لم يكن نافذ الحكم فلنائب

- 178 \_ السلطنة النافذ الحكم حين ذاك بالديار المصرية ، يتداولون ذلك كذلك (٥٠٠) . وشرط لكل من يكون (شيخاً )(٢٠٠)
- 170 ـ بالخانقاة المذكورة التصرف في المصارف المشروحة أعلاه ، واستقرار من يراه فيها ، وصرف
- ١٦٦ ـ من يختار صرفه على الوجه الشرعي . وأن لا ينزل أحـداً من المشـايخ ، والصوفية ، وأرباب الوظائف
- ١٦٧ \_ المذكورة بتوقيع ، ولا بجاه ، ولا بشفاعة ، بل بشرط الأهلية والاستحقاق لذلك (٥٧) . فقد تم
- ۱٦٨ \_ (٥٨) هذا الوقف ، وأبرم ، ونفذ حكمه ، وأبـرم ، وصار وقفاً على ما شرح بأعاليه ، فلا يحل لأحد يؤ من ( باليوم )(٥١)
- ١٦٩ ـ العظيم تغييره ، ولا ينقضه ، ولا يبدله ، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ، إن الله سميع عليم .
- ١٧٠ ـ وممن أعان على إثباته ، وتقريره في أيدي مستحقيه وصرفه في جهاته ، برد
   الله مضجعه ، وأمن حجته ،
- 1۷۱ \_ وجعله من الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحـون. وليشهد الواقف المسمى أعلاه أعزه الله تعالى
- ۱۷۲ ـ على نفسه بذلك كله في الثاني عشر من جمادى الأولى سنة ست وعشرين وسبعمائة .
- ۱۷۳ \_ فيه مصلح على حد الدكانين ، وفيه ملحق ، بجوار صفة الدهليز باب فيه مطلع يصعد من عليه إلى سطح الفندق
- 174 ـ المذكور فيه ويخرج من الفندق فيجد . وفيه مصلح المجلوبات ، وفيه مصلح على حد مصلح على حد

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

۱۷۵ ـ الأعجام ، وملحق له كل ذلك صحيح ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى صحبـة .

## نصف الوثيقة الأيمن:

١٧٦ \_ أشهدني سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى تاج الدين (٢٠٠)،

١٧٧ \_ سيدالرؤساء في العالمين ، ملجأ القاصدين ، كهف الفقراء

١٧٨ ـ والمساكين ، خالصة أمير المؤ منين ، الواقف المسمى أعلاه

١٧٩ ـ أدام الله تعالى ظله ، ورفع محله على نفسه الكريمة بما

١٨٠ \_ نسب إليه بأعاليه ، فشهدت عليه بذلك في الثاني

١٨١ \_ عشر من جمادي الأولى سنة ست وعشرين وسبعمائة . كتبه

١٨٢ \_ محمد بن حسين بن علي الإسعردي(١١١).

١٨٣ ـ شهد عندي بذلك .

١٨٤ ـ ثم بذلك أشهدني أدام الله تعالى ظله ،

١٨٥ ـ ورفع في الدارين قدره ، ومحله ، على نفسه الكريمة

١٨٦ ـ بما نسب إليه بأعاليه ، فشهدت عليه بذلك

١٨٧ ـ في التاريخ المبين أعلاه . وكتب

١٨٨ - محمد بن محمد بن عمر (١٢) عفا الله عنهم .

١٨٩ ـ شهد عندي بذلك .

## نص الإشهادات على الهامش الأيمن:

#### توجد على الهامش الأيمن من الكتاب إشهادات نصها كالآتي :

١ \_ عند السطر ١٦٨ : شهد عندي بذلك .

- ٢ فيا بين السطر ١٦٨ والسطر ١٧٧ يوجد الإشهاد الآتي : أشهدني مولانا السلطان ، خلد الله عملة الملك الناصرالمسمى أعلاه ، أعز الله أنصاره ، وضاعف اقتداره ، لم يزن ملجأ حائزاً جميع علومه لا للعيش ، يوم أمليته ( -- )(١٣)
- ٣ ـ فيا بين السطرين ١٧٤ ـ ١٧٥ يوجد الاشهاد الآتي نصه : ـ وبذلك أشهدنسي كتبه ( ـ ) ( (٦٤) .

شهد عندى بذلك .

# ٤ \_ فيما بين السطرين ١٨٤ \_ ١٨٩ يوجد الإشهاد الآتي نصه :

أشهدني العبد الفقير إلى الله تعالى ، سيد الرؤساء في العالمين ، كهف الفقراء والمساكين ، الواقف المسمى أعلاه ، أدام الله توفيقه بما نسب إليه من الوقف المشروح بأعاليه ، فشهدت عليه بذلك . كتبه محمد بن فضل الله الشافى (٦٥).

#### نصف الوثيقة الأيسر:

١٧٦ \_ أشهدني سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى تاج الدين ،

١٧٧ \_ سيد االرؤساء في العالمين ، ملجأ القاصدين ، كهف الفقراء والمساكين ﴿

۱۷۸ ـ خالصة أمير المؤمنين ، الواقف المسمى أعلاه ، أدام الله تعالى ظله ورفع عمله

- ۱۷۹ \_ على نفسه الكريمة بما نسب إليه فيه ، فشهدت عليه بذلك في الثاني عشر من جمادى الأولى
  - ١٨٠ ـ سنة ست وعشرين وسبعهائة ، وكتب حسين الشافعي(٢٦) عفا الله عنه .
    - ١٨١ ـ شهد عندي بذلك .
    - ١٨٢ ـ أشهدني سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى
    - ١٨٣ ـ تاج الدين ، سيد الرؤساء في العالمين ، كهف الفقراء والمساكين ،
      - ١٨٤ ـ ملجأ القاصدين ، مؤتمن الملوك ، الواقف المشار إليه بأعاليه
        - ١٨٥ ـ بما نسب إليه من الوقف المذكور بأعاليه فشهدت بذلك .
      - ١٨٦ ـ خطه بخطه عمر بن خلف بن أحمد بن محمد الطيبي الشافعي .
        - ١٨٧ ـ عفا الله عنه آمين .
        - ١٨٨ ـ شهد عندي بذلك .
        - ١٨٩ ـ أشهدني سيدنا العبد الفقر إلى الله تعالى
        - ١٩٠ ـ تاج الدين ، كهف الفقهاء والفقراء والمساكين ، الواقف
          - ١٩١ المسمى أعلاه أدام الله نعمته بما نسب إليه بأعاليه ،
            - ١٩٢ ـ فشهدت عليه بذلك في تاريخه . وكتبه
              - ١٩٣ محمد بن محمد بن عيسى الشافعي .

- ١ ـ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً
- ٢ ـ هذا ما أشهد به على نفسنا الكريمة سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى ،
   قاضى القضاة ، حاكم الحكام ،
- ٣ ـ تقي الدين ، خالصة أمير المؤمنين ، أبوعبد الله بن محمد سيدنا الشيخ العامر ، العالم العامل ، الورع الزاهد ، برهان اله (دين )(١٧٠) ،
- ٤ ـ سيد المسلمين أبي إسحق إبراهيم بن سيدنا الشيخ الإمام ، العالم العامل ،
   القدوة زين الدين ، بقية السلف الصالحين
- ه ـ في الفضل ، سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي ، الناظر في الحكر الغربي
   بالقاهرة ، ومصر المحروستين ، وأعمال
- ٦ ـ الديار المصرية بالوراثة الشرعية ، أدام الله رحمته ، وأنفذ أحكامه ، ولعصبته من حضر مجلس حكمه وقضائه ،
- ٧ ـ وهو نافذ القضاء والحكم ، ناصبها ، وذلك في اليوم المبارك يوم الإثنين
   الخامس من شهر الله المحرم
- ٨ ـ سنة سبع وعشرين وسبعهائة ، أنه ثبت عنده ، وصح لديه أحسن الله إليه على
   الوضع
- ٩ ـ المتعسر الشرعي بشهادة الشهود الذين أعلم يجب رسم شهادتهم آخر كتاب
   الوقف المسطر بأعاليه .

- ١ \_ إشهاد سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى تاج الدين ، سيد الرؤ ساء في العالمين ، كهف
- 11 \_ الفقراء والمساكين ، ملجأ الغاصبين ، خالصة أمير المؤمنين ، أبي إسحق عبد الوهاب بن عبد الكريم الشافعي ،
- 17 \_ متولي الوكالة الشريفة السلطانية الملكية الناصرية ، والناظر على الخواص الشريفة السلطانية ،
- ۱۳ ـ والأوقاف المبرورة الناصرية ، أدام الله تعالى ظله ، ورفع محله ، وهو الواقف المسمى بأعاليه ( على )(١٨٠)
- 12 نفسه الكريمة بجميع ما نسب إليه في كتاب الوقف المسطر بأعاليه على ما نص وشرح فيه ، وهو مؤ رخ
- ١٥ ـ بالثاني عشر من جمادى الأولى سنة ست وعشرين وسبعهائة ، وثبت أيضاً
   عنده سيدنا ابن سيدنا ومولانا ،
- ١٦ \_ قاضي القضاة ، حاكم الحكام من البيت الحاكم ، المسمى أعلاه أعز الله أحز الله أحكامه بشهادة من أعلم يجب
- ١٧ ـ رسم شهادته محاسبة كتاب الوقف المسطر أعلاه ، إن مولانا السلطان الملك الناصر الموثوق
- ١٨ عند المسمى أعلاه خلد الله تعالى مملكته وسلطانه ، وأفاض على كافة الرعايا
   عدله وإحسانه ،
- ١٩ ـ لمن ترك مالكاً حائزاً لجميع الموقوف المعني أعلاه إلى حين الوقف المذكور ثبوتاً
   ماضياً ،
- · ٢ ـ صحيحاً شرعياً ، تاماً معتبراً ، مرضياً لمن سأله من جاز سؤ اله الإشهاد على نفسه الكريمة ، رحمه الله تعالى .

- ٢١ ـ بثبوت ذلك جميعه لديه الثبوت الشرعي ، والحكم بصحة الوقف المذكور ،
   ولزومه ونفوذه ، والإجازة له ،
- ٢٧ \_ وللإمضاء فأعلمه بذلك ، مولانا المقام الشريف العالي ، المولوي السلطاني ، الملكي الناصري الناصري ،
- ٢٣ ـ للموقوف عنه المسمى أعلاه أعز الله أنصاره ، وضاعف اقتداره ، فأعلمه شفاها بدار العدل الشريف ، أنه كان
- ٢٤ ـ وكيل سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى تاج الدين ، الواقف المسمى أعلاه ،
   أعزه الله تعالى لمن وقف للأماكن
- ٢٥ ـ المذكورة أعلاه على الوجه المشروح في كتاب الوقف المذكور ، وإنه أجاز ذلك
   وأمضاه ، وليس له
- ٢٦ ـ دافع فيه ولا في شيء منه ، فحينئذ أجاز سيدنا ومولانا ، قاضي القضاة ،
   حاكم الحكام من البيت الحاكم المسمى
- ٧٧ \_ أعلاه ، أعز الله أحكامه ، السائل المذكور إلى سؤ اله وأشهد عليه بثبت ذلك جميعه عندنا ، ثبوتاً شرعياً .
- ٢٨ ـ وأنه أعز الله أحكامه حكم بصحته حكماً شرعياً ، أجازه وأمضاه ، والرمز
   بمقتضاه بعد استيفاء الشرائط
- ٢٩ ـ الشرعية . ووقع الإشهاد فيه بذلك في التاريخ المتقدم ذكره أعلاه ، بخطه الكريم شرفه الله تعالى ،
  - ٣٠ \_ حسبنا الله ونعم الوكيل . ليشهد سيدنا ومولانا العبد
- ٣١ ـ الفقير إلى الله تعالى قاضي القضاة ، حاكم الحكام ، تقي الدين ، خالصة أمير المؤ منين ، الحاكم المسمى أعلاه ، أعز الله أحكامه على

٣٢ ـ نفسه الكريمة بما نسب إليه في أسجاله المسطر بأعاليه ، فشهدت عليه بذلك في تاريخه . وكتب

٣٣ \_ محمد بن حسن بن علي الإسعردي

## هذه الإشهادات القصيرة التي تلت الإشهاد الطويل السابق:

وبذلك أشهدني أيد الله تعالى أحكامه ، فشهدت عليه بذلك في تاريخه .

محمد بن إسماعيل بن بركات .

وبذلك أشهدني أعز الله أحكامه فشهدت عليه به . كتب محمد بن علي بن الحسن القليوبي .

شهد عندي بذلك .

وبذلك أشهدني أمتع الله تعالى ميقاته ، فشهدت عليه بذلك . كتب الحسن بن أحمد بن محمد الحسيني .

وبذلك أشهدني أحسن الله إليه ، فشهدت عليه به . كتب محمد بن الرضي البلقيني .

شهد عندي بذلك

وبذلك أشهدني أعز الله أحكامه ، وأحسن إليه ، فشهدت عليه به . وكتب إبراهيم بن أحمد بن عيسي بن الخشاب .

شهد عندى بذلك .

وبذلك أشهدني سيدنا ومولانا ، قاضي القضاة ، حاكم الحكام من البيت الحاكم ، المسمى أعلاه ،

أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، وأحسن إليه ، وأسبغ نعمه عليه ، فشهدت عليه بذلك . وكتب

أحمد بن علي بن أحمد بن فضل.

شهد عندى بذلك .

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، وأحسن إليه وغفر له ولوالديه ، فشهدت عليه به . وكتب

محمد بن عبد الرحمن المليجي .

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأحسن إليه ، فشهدت عليه به في تاريخه المذكور بخطه الكريم .

عمد بن إسهاعيل بن إبراهيم بن عباس .

وبذلك أشهدني أدام الله إسعاده ، وبلغه في الـدارين مراده ، فشهـدت عليه به في تاريخه . عمر بن خلف بن أحمد بن محمد الطيبي المخزومي .

وبذلك أشهدني أعز الله أحكامه ، وأحسن إليه ، وأسبخ نعمه عليه ، فشهدت عليه به . كتب

عبد الوهاب بن محمد بن عبد الباقي .

شهد عندى بذلك .

شهد عندي بذلك .

وبذلك أشهدني أدام ( الله )(١٦) أيامه ، فشهدت عليه بذلك بتاريخه . وكتب أحمد بن محمد المخزومي .

- ١ ـ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على لطفه.
- ٢ ـ هذا ما أشهدته على نفسه الكريمة ، سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى ،
   قاضى القضاة ،
- ٣ ـ حاكم الحكام ، تقي الدين ، خالصة أمير المؤ منين ، أبو العباس أحمد بن سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى
- ٤ ـ الله تعالى ، قاضي القضاة ، حاكم الحكام ، عز الدين ، خالصة أمير
   المؤ منين ، أبى حفص عمر بن سيدنا الشيخ ،
- ٥ ـ الإمام ، العالم العامل ، شمس الدين أبي محمد عبد الله بن عمر المقدسي
   الحنبلي الناظر في الحكر الغربي
- ٦ ـ بالقاهرة ومصر المحروستين ، وأعمال الديار المصرية ، أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، وأحسن إليه ، وأسبغ نعمه
- ٧ في ( الدارين )(٧٠٠ عليه من حضر مجلس حكمه وقضائه ، وهو نافذ القضاء
   والحكم ، ناصبها ، وذلك في
  - ٨ ـ التاسع من صفر سنة سبع وعشرين وسبعهائة . وأنه ثبت
- ٩ عنده ، وصح لديه ، أحسن الله إليه على الوضع المعين الشرعي بشهادة الشهود الذين أعلم يجب ( رسم )(١٧)

- ١ شهادتهم آخر الأسجال المسطر بأعاليه ، إشهاد الحاكم المسمى فيه سيدنا ومولانا ، العبد الفقير
- 11 \_ إلى الله تعالى ، قاضي القضاة ، حاكم الحكام من البيت ، خالصة أمير المؤ منين ، أبي عبد الله محمد بن سيدنا الـ (شيخ )(٧٢)،
- ١٢ \_ الإمام ، العالم العامل الورع الزاهد ، برهان الدين أبي إسحق بن شمس ابن سيدنا المقر ، الإمام العالم
- ۱۳ \_ العامل ، زين الدين بقية السلف الصالحين ، أبي الفضل سعد الله بن جماعة ( \_\_\_\_) (۲۲) الشافعي ،
- 12 \_ الناظر في الحكر الغربي بالقاهرة ومصر المحروستين ، وأعمال الديار المصرية ، أدام الله أيامه ( \_\_\_) (٧٤٠)،
- 10 \_ وأنفذ أحكامه ، وأقضيته على نفسه الكريمة ، حرسها الله تعالى بجميع ما نسب إليه من أسجاله المسمى
- 17 \_ بأعماله على ما نص ، وشرح فيه ، وهو مؤ رخ بالخامس من شهر الله المحرم سنة سبع وعشرين وسبعمائة ثبوتاً
- ١٧ \_ ماضياً ، شرعياً ، معتبراً ، مرضياً ، ثم سأله من جاز سؤ اله الإشهاد على نفسه الكريمة ثبوت ذلك جميعه
- ١٨ ـ الثبوت الشرعي ، وتنفيذ حكم الحاكم المسمى ، أعز الله أحكامه المنسوب البيه في أسجاله المذكورة للتنفيذ
- 19 \_ الشرعي ، وللإجازة لذلك ، وللإمضاء ، فأجابه إلى سؤاله ، ليشهد عليه ثبوت ذلك عنده ثبوتاً شرعياً .
- ٢٠ وإنه أعز الله أحكامه نفذ حكم الحاكم المسمى أعلاه ، أعز الله أحكامه المنسوب إليه في أسجاله المذكورة تنفيذاً

- ٢١ ـ شرعياً ، أجازه ، وأمضاه ، والرم بمقتضاه بعد استنفاذ الشرائط الشرعية ،
   ووقع الإشهاد
  - ٢٢ ـ فيه بذلك في التاريخ المتقدم ذكره أعلاه بخطه الكريم شرفه الله تعالى ،
- ٢٣ ـ حسبنا الله ونعم الوكيل . ليشهد سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى ،
   قاضى القضاة ، (حاكم الحكام) (٥٠٠) ،
- ٢٤ ـ تقي الدين ، خالصة أمير المؤمنين ، الحاكم المسمى أعلاه ، أعز الله أحكامه على نفسه الكريمة بما نسب إليه بأعاليه ، فشهدت عليه بذلك بتاريخه . وكتب

٧٥ \_ محمد بن حسن بن على الإسعردي

#### هذه الإشهادات القصيرة التي تلت الإشهاد الطويل السابق:

وبذلك أشهدني أعز الله أحكامه ، وأحسن إليه ، فشهدت عليه به بتاريخه .وكتب

عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوافي .

وبذلك أشهدني أعز الله أحكامه ، وأحسن له ، فشهدت عليه به بتاريخه . وكتب

إبراهيم بن أحمد بن الخشاب .

وبذلك أشهدني أعز الله أحكامه ، وأحسن إليه ، فشهدت عليه بذلك في تاريخه . وكتب

محمد بن محمد بن عمر عفا الله عنهم .

وبذلك أشهدني أعز الله أحكامه ، وأحسن إليه ، وأسبغ نعمه في الدارين

عليه ، فشهدت عليه به بتاريخه .

وكتب أحمد بن على بن أحمد بن فضل .

وبذلك أشهدني أعز الله تعالى أحكامه ، وأحسن إليه ، وأسبغ نعمه عليه به . وكتب

محمد بن محمد بن بنين .

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، فشهدت عليه بذلك . كتبه أحمد بن موسى بن عمر بن الحصد الهكاري .

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، فشهدت عليه به . وكتبه علي بن موسى العامري .

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، فشهدت عليه به ، وكتب محمد بن عبد الرحمن المليجي

وبذلك أشهدني أدام الله نعمه عليه ، وأحسن في الدنيا والآخرة إليه ، فشهدت عليه به ( وكتبه )(٧٦)

محمد بن الرضي البلقيني .

- ١ ـ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال .
- ٢ ـ هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى
   قاضي القضاة شمس الدين
- ٣ ـ أبو عبد الله محمد بن سيدنا الفقير إلى الله تعالى صفي الدين أبي عمر و عثمان
   ابن سيدنا الفقير
- إلى الله تعالى زكي الدين أبي الحسن عبد الوهاب الأنصاري الحنفي ، الناظر
   في الحكر الغربي بالقاهرة ومصر
- المحروستين ، وأعمال الديار المصرية ، أدام الله أيامه ، وأحسن إليه ، وأنفذ
   أحكامه ، وأسبغ نعمه عليه ، ليشهد على نفسه الكريمة
- حرسها الله تعالى من حضر مجلس حكمه وقضائه ، وهو نافذ القضاء
   والحكم ، ناصبهما ، في اليوم المبارك ،
  - ٧ ـ يوم الأربعاء ثالث شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعمائة .
- ۸ ـ أنه ثبت عنده ، وصح لديه بمحضر من حضر من مسرغـير مدع ، ويدعــى
   عليه ، جاز إسهاع الدعوى
- ٩ ـ وقبول التنبيه من أحدها على الآخر بشهادة الشهود الذين أعلم بتلو رسوم شهاداتهم ( \_\_\_\_) ( ( ) )

- ١ والقبول آخر الأسجال المسطر أعلاه (أعلاه) (١٠٠ بهذا الأسجال إشهاد الحاكم المسمى فيه سيدنا ومولانا العبد الفقير
- 11 ـ إلى الله تعالى ، قاضي القضاة ، حاكم الحكام ، تقي الدين خالصة أمير المؤمنين ، أبي عبد الله محمد بن سيدنا
- ٢٠ الشيخ الإمام ، العالم العامل ، القدوة العارف ، برهان الدين ، بركة المسلمين ، أبي إسحق إبراهيم بن سيدنا الشيخ ، الإمام ،
- ١٣ ـ العالم العامل ، القدوة العارف ، زين الدين أبي الفضل سعد الله بن جماعة
   الكنانسي الشافعي الناظر في
- 12 ـ الحكر الغربي بالقاهرة ومصر المحروستين ، وأعمال الديار المصرية ، أدام الله أيامه ، وأحسن إليه ، وأنفذ أحكامه
- 10 \_ وأسبغ نعمه عليه على نفسه الكريمة بما نسب إليه في أسجاله المذكورة على ما نص ، وشرح فيه ، وهو مؤ رخ بيوم، الاثنين
- 17 \_ الخامس من شهر المحرم سنة سبع وعشرين وسبعمائة ، ثبوتاً شرعياً بمن سأله من جاز سؤ اله الإشهاد
- ١٧ \_ على نفسه الكريمة بثبوت إشهاده بذلك لديه ، وتنفيذ حكمه ، المشروح في أسجاله المذكورة ، والقضاء
- ١٨ ـ بذلك والإجازة له ، والإمضاء ، والإكرام بمقتضاه ، فأجاب السائل المذكور
   إلى سؤ اله ، وليشهد على نفسه الكريمة
- ١٩ ـ بثبوت إشهاده بذلك كله لديه . وإنه أعز الله أحكامه نفذ حكمه المشروح في
   (---)<sup>(٧١)</sup> ،

- ٧٠ \_ وأجازه ، وأمضاه ، وأكرم بمقتضاه ، مستوفياً شرائطه الشرعية بعد أن أعدت في ذلك إلى الخصم المدعي ( \_\_\_ ) ( ^ . ^ .
- ٢١ ـ واعترف لديه أنه لا دافع عنده لذلك ، ولا لشيء منه ، وتقدم أدام الله
   أيامه ، بكتابة هذا الأسجال ،
- ٧٢ \_ فكتب عن إذنه الكريم ، ووقع الأشهاد فيه بذلك في التاريخ المقدم ذكره بأعاليه المكتوب بخطه
  - ٣٣ \_ الكريم شرفه الله تعالى ( \_\_\_\_) (١٨١ ، حسبنا الله ونعم الوكيل .
- ٢٤ ـ ليشهد سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى ، قاضي القضاة ، شمس الدين الحاكم المسمى ، أدام الله أيامه ، وأحسن إليه ،
- ٧٥ \_ وأنفذ أحكامه ، وأسبغ نعمه عليه على نفسه الكريمة بما نسب إليه في هذا الأسجال ، فشهدت عليه بذلك في تاريخه
  - ٢٦ \_ وهو الثالث من شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين وسبعمائة . وكتب
    - ٧٧ \_ أحمد بن الحسن بن الفرات .

## هذه إشهادات قصيرة تلت الإشهاد الطويل السابق ذكره:

وبذلك أشهدني سيدنا ومولانا ، قاضي القضاة ، حاكم الحجاب ، شمس الدين خالصة أمير المؤ منين ،

الحاكم ، ( المسمى ) أعلاه ، أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، وأحسن إليه ، فشهدت عليه ( به وكتبه ) .

أحمد بن موسى بن عمر بن الحصد الهكارى .

شهد عندي بذلك .

وبذلك أشهدني أحسن الله إليه ، وأدام نعمه عليه ،

فشهدت عليه في تاريخه المعين فيه ، وهو

الثالث من شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين وسبعمائة ، وكتب عبد الواحد بن شهيد بن خلف

وبذلك أشهدني أعز الله أحكامه ، وأحسن إليه ، وأسبخ نعمه عليه ، فشهدت عليه به . وكتب

عبد الوهاب بن محمد بن عبد الباقي .

وبذلك أشهدني أدام الله بركته ، وأحسن إليه ، فشهدت به عليه في تاريخه . كتبه محمد بن أحمد بن إسهاعيل القرشي ابن جعبري .

وبذلك أشهدني أيد الله تعالى أحكامه ، فشهدت عليه به في تاريخه ، وكتب . محمد بن إسهاعيل بن بركات .

وبذلك أشهدني أحسن الله إليه ، فشهدت عليه به بتاريخه . كتب محمد ابن الرضي البلقيني .

وبذلك أشهدني أعز الله أحكامه ، وسدد مقصده ورأيه ، فشهدت عليه به بتاريخه . وكتب

محمد بن حسن بن علي الإسعردي .

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، وأحسن إليه ، فشهدت عليه به . وكتب

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

إبراهيم بن أحمد بن الخشاب الشافعي

شهد عندي بذلك .

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، فشهدت عليه به . وكتب محمد بن عبد الرحمن المليجي .

شهد عندي بذلك .

وبذلك أشهدني الحاكم المسمى بأعاليه ، أحسن الله إليه ، فشهدت عليه به . وكتب

محمد بن عبد اللطيف الشافعي .

- ١ ـ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي للحق .
- ٢ ـ هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة ، سيدنا ومولانا ، العبد الفقير إلى الله
   تعالى ، قاضى القضاة ،
- ٣ ـ حاكم الحكام ، جلال الدين ، خطيب خطباء المسلمين ، خالصة أمير المؤ منين ، أبو عبد الله محمد بن سيدنا
- ع \_ ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى قاضي القضاة حاكم الحكام ، سعد الدين ،
   خالصة أمير المؤ منين ،
- أبي القاسم عبد الرحمن بن سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى ، إمام الدين أبي
   حفص عمر القزويني
- ٦ ـ الشافعي ، الناظر في الحكر الغربي بالقاهرة ومصر المحروستين ، وأعمال
   الديار المصرية بالولاية
- الشرعية ، أدام الله أيامه ، وأنفذ أحكامه ، وأحسن إليه وأسبخ نعمه في
   الدارين
- ٨ ـ عليه من حضر مجلس حكمه وقضائه ، وهو نافذ القضاء والحكم ، ناصبها ،
   وذلك في يوم
  - الاثنين غرة شهر شعبان سنة سبع وعشرين وسبعائة .

- ١٠ ـ أنه ثبت عنده ، وصح لديه ، أحسن الله إليه في المجلس المذكور على الوضع المعين
- 11 \_ الشرعي بشهادة الشهود الذين أعلم ، يجب رسم شهادتهم آخر كل من الأسجالين ، المسطر أحدهما
- 17 \_ أعلى هذا الأسجال ، والثاني مسطر أعلى فصل الوقف المكتوب في هذا الظهر ، وهو الأسجال الرابع
- ١٣ \_ المسطر فيه إشهاد الحاكم المسمى فيهما سيدنا ، ومولانا ، العبد الفقير إلى الله تعالى ، قاضي القضاة ،
- 14 \_ حاكم الحكام ، شمس الدين ، خالصة أمير المؤ منين ، أبي عبد الله محمد بن سيدنا العبد الفقر إلى الله تعالى
- ١٥ ـ صفي الدين أبي عمرو عثمان الأنصاري الحنفي ، الناظر في الحكر الغربي
   بالديار المصرية بالولاية الشرعية ،
- 17 \_ أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه على نفسه الكريمة حرسها الله تعالى بجميع ما نسب إليه في أسجاليه
- ١٧ ـ المذكورين المسطر أحدهما أعلاه ، والثاني أعلى فصل الوقف المسطر في هذا
   الظهر على
- ١٨ ـ ما نص ، وشرح في كل منهما ، فالأول منهما مؤ رخ بيوم الأربعاء ثالث
   جمادى الآخرة سنة ست وعشرين وسبعمائة .
- 19 \_ والثاني مؤ رخ بيوم الأربعاء ثالث من ربيع الأول سنة سبع وعشرين وسبعهائة وهو المسطر

- ٢٠ ـ أعلى هذا الأسجال ثبوتاً ماضياً ، شرعياً معتبراً مرضياً ، ثم سأله من جاز
   سؤ اله الإشهاد على نفسه
- ٢١ ـ الكريمة حرسها الله تعالى بثبوت ذلك لديه الثبوت الشرعي ، وتنفيذه تنفيذ سيدنا ومولانا ، قاضى القضاة ،
- ٢٢ ـ حاكم الحكام ، شمس الدين الحاكم المسمى أعلاه ، أعز الله أحكامه المنسوب إليه في أسجاله المشار إليها
- ٢٣ \_ فيه التنفيذ الشرعي ، والإجازة لذلك ، وللإمضاء ، فأجابه إلى سؤ الـه ،
   وأشهد على نفسه الكريمة
- ٢٤ \_ حرسها الله تعالى بثبوت ذلك عنده ، ثبوتاً شرعياً ، وإنه أعز الله أحكامه نفذ
   تنفيذ الحاكم المسمى أعلاه ،
- ٢٥ ـ أعـز الله أحكامـه المنسـوب إليه في أسجالـه المذكورين فيه تنفيذاً شرعياً ،
   أجازه ، وأمضاه ، وقضي
- ٢٦ ـ به ، والرمز بمقتضاه ، مستوفياً شرائطه الشرعية ، ويعد مقدم الدعوى
   المسموعة وما ترتب عليها .
- ٧٧ ـ ووقع الإشهاد فيه بذلك في التاريخ المقدم ذكره أعلاه المكتوب بخطه الكريم شرفه الله تعالى ،
  - ٧٨ \_ حسبنا الله ونعم الوكيل . أشهدني سيدنا ومولانا العبد الفقير
- ٢٩ ـ إلى الله تعالى ، قاضي القضاة ، حاكم الحكام ، جلال الدين ، خالصة أمير
   المؤ منين ، الحاكم المسمى
- ٣٠ \_ أعلاه ، أدام الله أيامه ، وأنفذ أحكامه على نفسه الكريمة حرسها الله تعالى

بجميع ما نسب إليه

٣١ ـ في أسجاله المسطر أعلاه فشهدت عليه بذلك في تاريخه . وكتب أحمـ د بن محمد المخزومي .

# هذه إشهادات قصيرة تلت الإشهاد الطويل السابق ذكره:

وبذلك أشهدني أيّد الله تعالى أحكامه ، فشهدت عليه به . وكتب محمد بن إسهاعيل بن بركات .

وبذلك أشهدني أعز الله أحكامه ، وسدد مقصده ، ورأيه فشهدت عليه به بتاريخه . وكتب

محمد بن حسن بن علي الإسعردي .

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، فشهدت عليه به . وكتب محمد بن عبد الرحمن المليجي .

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأعز أحكامه ، وأحسن إليه فشهدت عليه به . وكتب

إبراهيم بن أحمد بن الخشاب الشافعي .

شهد على خطه .

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه ، وأنفذ أحكامه ، وأحسن إليه فشهدت عليه به بتاريخه . وكتب

عبد الله بن محمد الدمشقي .

وبذلك أشهدني أدام الله أيامه وبركته ، وأنفذ أحكامه ، وأقضيته ،

فشهدت عليه به . وكتب

محمد بن عبد الله الأنصاري .

وبذلك أشهدني سيدنا ومولانا ، قاضي القضاة ، جلال الدين ، خالصة أمير المؤ منين ،

الحاكم المسمى بأعاليه ، أدام الله أيامه ، وأحسن إليه ، فشهدت عليه به في تاريخه أعلاه .

أحمد بن موسى بن عمر بن الحصد الهكاري .

وبذلك أشهدني أعز الله تعالى أحكامه ، وأحسن إليه ، فشهدت عليه به . وكتب

عبد الوهاب بن محمد بن عبد الباقي .

شهد على خطه .

- ١ ـ الحمد لله وحده ليشهد لي برسم الشهادتين المسطرتين أعلاه خطي هذا المذكور
   بينها وعلى
- ٢ ـ الحاشية برسم شهادة سيدنا ، قاضي القضاة ، بدر الدين أبو إسحق إبراهيم
   الشهير بابن الخشاب الشافعي ،
- ٣ ـ رحمه الله تعالى . والثانية هي آخر الأسجال برسم شهادة العبد الفقير إلى الله
   تعالى تاج الدين عبد الوهاب الشهير بابن
- الشامية ناظر الحكر الغربي بالديار المصرية ، رحمه الله تعالى ، وأن ذلك خط
   كل منها بيده الحميدة
- عنه في أعمال حياته ، وفي كل منهما تاريخ بالوفاة إلى رحمة الله تعالى لا أعلم
   لذلك مغيراً . وأنا مسجل شهادتي
  - ٦ ـ وبخطه عارف . وكتبه عبد الله بن عمر التميمي المالكي .
  - ٧ ـ وبذلك أشهدني ، وكتب محمد بن محمد بن محمد البلقيني .
  - وبذلك أشهدني ، وكتب محمد بن عبد الله الأنصارى .
    - شهد عندي بذلك .
- ١ ـ أشهدني عليه الفقير إلى الله تعالى ، العبد الرضي ، تقي الدين محمد بن العبد الفقر إلى الله تعالى

- ٣ ـ المرتضي ، العبد الرضي ، المرحوم فتح الدين أبي عبد الله محمد بن مخلوف
   المالكي ، وهو الخصم المدعى عليه فيه ،
- ٣ ـ أيده الله تعالى ، أنه لا حق له ولا دافع فيما شهد به في هذا المكتوب ، ولا فيمن شهد فيه ، ولا في شيء من .
  - ٤ ـ ذلك ، شهد عليه بذلك . شهد عليه بذلك .

أحمد بن علي بن إسماعيل عبد الرحمن بن محمد ( ـــ ) (^^^) شهد عندي بذلك

يعقب هذا الإشهاد إشهاد طويل كتب سنة ٧٧٧ هـ، أي بعد وفاة السلطان الناصر محمد بن قلاون . ويقع هذا الإشهاد في تسعة عشرة لوحة . وكتبه أحمد بن علي بن إسهاعيل ، ويليه عدد من الإشهادات القصيرة ولكنها غير واضحة .



# هوامش كتاب الوقف الثاني

- (١) عن البسملة وتوابعها في الوثائق العربية في العصور الوسطى انظر دائرة المعارف الإسلامية مادة «بسملة»، صبح الأعشى جـ ٦ ص ٢١٩ .
  - (٢) الهمزة في آخر الكلمة لا تكتب مثلاً الأرا: الأراء.
  - (٣) عن هذه الألقاب الفخرية التي كثر استعمالها في العصر المملوكي انظر الباشا،
    - ١) الألقاب الإسلامية.
    - ٢) الفنون الإسلامية والوظائف.
      - (٤) انظر ترجمة الناصر محمد بن قلاون.
- (٥) السلطان قلاون التركي الصالحي النجمي كان من أكبر الأمراء زمن الظاهر ، وتملك في رجب سنة ٦٧٨هـ ، وكسر التتار في موقعة حمص ، وغزا الفرنج أكثر من مرة ، وفتح طرابلس وما جاورها ، وفتح حصن المرقب ، وبنى الكثير من المدارس والمساجد والبيارستانات، وتوفي سنة ٦٨٩هـ ، وكانت مدة سلطنته إحدى عشرة سنة وأربعة وعشرين يوماً ، وعمره حين توفي سبعين سنة .
  - انظر السلوك ، جـ ١ ، ٦٦٣ ٧٥٦ ، الشذرات ، جـ ٥ ، ٤٠٩ ٤١٠.
- (٦) تاج الدين إسحاق (ت سنة ٧٣١هـ / ١٣٣١م) ، تولى نظر الخاص في جمادى الأخرة سنة ٧٢٧هـ ، وكان أحد نظار الدواوين ، وتسمى لما أسلم عبد الوهاب ، ورسم ألا يتولى في متجر ، وكان سبب ولايته أن السلطان لما قبض على كريم الدين الكبير بعث إليه أن يعين من يصلح لنظر الخاص فعين التاج ، وباشر التاج هذه الوظيفة بسكون إلى أن مات . انظر الدرر ، جد ١ ، ١٨٣؛ السلوك ، جـ ٢ ، ٢٤٧ .
- (٧) إن تاج الدين اسحاق بتولى الإشراف على الأوقاف السلطانية التي وقفها الناصر محمد بن قلاون ، وهو موكل توكيلاً شرعياً بمرسوم سلطاني بالإشراف الشرعي المطلق على هذه الأوقاف ومن بينها أوقاف هذه الوثيقة .
  - (٨) الباء في هذه الكلمة مفقودة نتيجة تآكل في الوثيقة.
     لم يشر المقريزي في المواعظ والاعتبار إلى هذا الفندق.
    - (٩) كلمة ( المحمول ) مكتوبة بين الأسطر.

- (١٠) (روس) هكذا في الأصل وهي غير منقوطة ، وربما تكون روشن وجمعها رواشن وهـي النافذة أو الكوة للإضاة ، وقد يقصد بها الخرجات في العمائر. انظر عاشـور ، العصر المماليكي في مصر والشام ، ٤٢١.
- (۱۱) الخرستان وجمعها خرستانات وهي حجرة تشبه الخلوة أو الحاصل (خزانة) تفرش بالبلاط وتسقف ، وقد يكون بها منفذ أو بادهنج ، ولكن الغالب أن تكون حبيسة بدون فتحات.

انظر عاشور ، العصر الماليكي في مصر والشام ، ٤١٢.

(١٢) كلمة ناقصة من آثار تآكل جوانب الوثيقة.

(١٣) الدهاس نوع من الرمل لا ينبت شجراً وتغيب فيه القوائم أي أرض غير صلبة بل رملية هشة.

انظر لسان ، جـ٧ ، ٣٩٢.

- (١٤) موضع هذه الكلمة في الوثيقة ممزق وما أثبتناه من سياق الكلام.
- (١٥) بادهنج جمعه بادهنجات وهو المنفذ الذي يوجد وسط المبنى للتهوية ( المنور ) . قارن صبح الأعشى ، جـ ٤ ، ٤٣ .
- (١٦) العبارة المذكورة بين الحاصرتين مكتوبة بخط دقيق أعلى السطر ، ومعتذر عنه في ختام الوثيقة ، انظر السطر رقم ١٧٣.
- (١٧) في الأصل ( آذان) وبما إننا لم نجد لها معنى فلعل كاتب الوثيقة يقصد بها (أفران) وهي تتناسب مع سياق الكلام.
- (١٨) يوجد في هذا الموضع تآكل في جانب الوثيقة ، والكلمة بدين الحاصرتين هي من سياق الكلام.
  - (19) ( السلاح ) الحاء ساقطة من الأصل.
  - (٧٠) الكلمة في الأصل غير واضحة وعلى الأرجح أنها طريق لأنها تتاشى مع سياق الكلام.
    - (۲۱) لم يذكره المقريزي في المواعظ والاعتبار .
      - (٢٢) هكذا في الأصل.
      - (٣٣) الكلمة غير واضحة لوجود بقعة فوقها.
- (٢٤) الساباط سقيفة بين حائطين ، وفي المحكم بين دارين وزاد غيره من تحتها طريق نافذ ، والجمع سوابيط وساباطات ، وقولهم في المثل أفرغ من حجام ساباط قال الأصمعي هو ساباط كسرى بالمدائن.

انظر لسان ، جـ ٩ ، ١٨٣.

- (٢٥) يوجد تآكل في الوثيقة عند موضع هذه الكلمة.
- (٢٦) هنا تجب الأشارة إلى أن عدد من الشخصيات التي سبق ذكرها في نص الوثيقة لم نعثر على تراجم لها في كتب التراجم ، ونجد أسهاء هذه الشخصيات في السطور : ـ
  - سطر (۲۷) محمد الكرابلي
  - (٤٤) عبدالله بن خزعل
    - (٥١) موسى اليهودي
  - (٥٧) سيف الدين خلف بن فراج
    - (٢٧) هكذا في الأصل .
- (۲۸) انظر ترجمته في: ـ ذيل ، ورقة ٤٣ أب ، الدرر ، جـ ۲ ، ۱۷۹ ـ ۱۸۲ (طبعـة حيدر آباد ) ، النجوم ، جـ ۸ ، ۱۰۰، ۱۰۰، ۱۳۰، ۱۹۰، ۱۹۲، ۱۷۰، ۱۷۰، ۱۸۰، ۲۳۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۸ ، ۲۰۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ .
  - (٢٩) الكلمة غير واضحة بسبب تآكل هذا الجزء من الوثيقة.
  - (٣٠) يوجد تآكل في موضع هذه الكلمة في الوثيقة ، والزيادة من سياق الكلام.
  - (٣١) يوجد تآكل في موضع هذه الكلمة في الوثيقة ، والمثبت هنا من سياق الكلام.
    - (٣٢) لم يذكر اسم البير.
    - (٣٣) الكلمة غير واضحة وعلى الأرجح أنها مرافق لاتفاقها مع سياق الكلام.
- (٣٤) المقرر صرفه في هذه الوثيقة هو نفسه المقرر في الوثيقة الأولى سطر (١٠٨٤) رغم اختلاف ما جاء في المواعظ والاعتبار ، جـ ٢ ، ٤٤٢.
  - (٣٥) ( درهماً نقرة ) مكتوبة بحروف صغيرة وبشكل مختلف خاص.
    - (٣٦) في الوثيقة الأولى سطر (٢٠٤١) الإقامة في الرباط.
- (٣٧) الناظر على الوقف هو المتولى عليه ، وأطلق عليه الناظر لأنه ينظر في الأموال ومصاريفها ، ويتأمل ذلك كله بعين الدقة . واللفظ مأخوذ من النظر الذي هو رأى العين أو النظر بمعنى الفكر والتفكر في الأمور بإدراك وجلاء ، لأنه يفكر فيا فيه مصلحة الوقف وسير أموره ومتعلقاته على الوجه الأحسن .
  - انظر صبح الأعشى ، جـ ٥ ، ٤٦٥ ، معيد ، ٩٠ ـ ٩١.
- (٣٨) المزملة هي بيت الأزيار أو المزيرة ، والمزملاتي هو الرجل الذي يقوم بتسبيل الماء في المزملة أو في السبيل ، وكان يتولى الخدمة في الأوقاف المحددة في الأيام العادية وفي شهر رمضان ليسهل الشرب على الناس والحيوان.
- آنظر عاشور ، العصر المهاليكي في مصر والشام ، ٤٤٨ ، عبد اللطيف إبراهيم علي: « نصان جديدان من وثيقة الأمير صرغتمش »، ص ١٥١ ( مجلة كلية الأداب ، مجلد ٢٨ )

- (٣٩) الحيامي أو القيم في الحيام وهو الذي يقوم بغسل من يحضر للتنظيف والاغتسال ، وعليه أن لا ينظر إلى عورة من يغسله ولا يلمس شيئاً منها بدون حائل ، وهو يقوم بخدمة المقيمين بالخانقاة عند الاستحيام . انظر معيد ، ١٩١ ١٩٢.
- (٠٤) لم يذكر السبكي في كتابه « معيد النعم ومبيد النقم » أي شيء بخصوص صاحب هذه الوظيفة وهي حارس الحهام ، ويبدو أن صاحبها يقوم بتوفير الماء والصابون وغير ذلك مما تحتاجه الحهامات فيعمل على توفيرها وإيجادها في حمام الخانقاة ، وكذلك المحافظة عليها والقيام بالصيانة اللازمة لهذه المرافق العامة .
- (13) الحوائج كاش في الخانقاة يبدو أنها وظيفة يقوم صاحبها بصرف اللحم لمطبخ الخانقاة ، وكذلك التوابل ، والزيت للوقود ، والحبوب ، وغير ذلك من الأصناف المتعددة ، ويقوم كذلك بصرف مقادير المستحقات للصوفية والعاملين في الخانقاة ، أي أن بيده مئونة الخانقاة والصوفية وموظفين الخانقاة يقوم بالمحافظة عليها ، وصرفها ، وقيد ما تحتاجه الخانقاة وما يخرج منها أي مدير مخزن الحوائج .

قارن صبح الأعشى ، جـ ٤ ، ١٢ ـ ١٣ تحت عنوان ( الحوائج خاناه ) .

(٤٢) خادم السجادة والربعة الشريفة يبدو أنها وظيفة يقوم صاحبها بتنظيف السجاد المفروش في الخانقاة ، وخاصة في أماكن الصلاة ، والمحافظة عليه من التلف واستبدال التالف بالجديد ، ولم يذكر السبكي في كتابه « معيد النعم » أي شيء عن هذه الوظيفة ، أما الربعة الشريفة فهي المصحف الكريم مقسم إلى ثلاثين جزءاً ، وكان يحتفظ بها عادة في صندوق خشبي مقسم بعدد هذه الأجزاء ، ويطلق عليه صندوق الربعة . وكثيراً ما كان يكتب إسم السلطان ؛ أو الأمير والقابه على جوانب الصندوق الخشبي بالألوان المختلفة وخاصة الذهب واللازورد ، أو يحفر ويكفت في صناديق الربعات المصفحة بالنحاس ، ومن هذه الصناديق توجد أمثلة رائعة في دور الاثار العالمية ، ويبدو أن خادم السجادة والربعة الشريفة من مهاته المحافظة على الربعة أو الربعات الشريفة ، وملاحظتها بالتنظيف والصيانة .

انظر عبد اللطيف إبراهيم علي:

« نصان جدیدان من وثیقة الأمیر صرغتمش » ص ۱٦١ ( مجلة کلیة الأداب ، مجلد  $^{\circ}$  ،

(٤٣) يذكر السبكي أن خادم الخانقاة من حقه توفير أوقات الصوفية للعبادة فإنه في عبادة بهذه النية في نبغي له السعي في كل ما يكون ذريعة إلى ذلك ، وينبغي احتفاظه بفاضل أقواتهم ووضعه في مستحق من مسكين ؛ أو هرة ونحو ذلك ؛ ولا يرمين فليس من شيمتهم طرح

الزاد وينبغي له تمييز وقفهم .

أنظر معيد ، ١٧٩ - ١٨٠.

(٤٤) أما عن فقراء الخوانق فيذكر السبكي أن الصوفي هو من أعرض عن الدنيا وأقبل على العبادة « فقل لفقير الخانقاة إن دخلها لتسد رمقك فهذا حق ، ولكن إن دخلها الفقير لكي يجعل منها وظيفة يحصل بها الدنيا فهذا باطل ؛ ولا يستحق وقف الصوفية الذين يقضون غالب الأوقات بالعبادة » والواقف وقفها على الصوفية فقط ، وقد كثر الفقراء الذين يأتون للحوانق لأنها مصدر رزق وليس للتصوف ، وهذا يخالف نظام الوقف وأسباب إيجاد الخوانق للتصوف والصوفية لأن الخوانق هي مأوى ومصدر رزق للمتصوفيين الذين يقضون الوقت في التعبد والزهد والتصوف وترك ملذات الدنيا تقرباً إلى الله تعالى عز وجل .

انظر معيد ، ١٧٨ - ١٧٩.

(63) شيخ الخانقاة ويذكر السبكي أنه ربما سمي كبير هذه الطائفة شيخ الشيوخ ، أو ربما قيل شيخ شيوخ العارفين ، وحق على الشيخ أن يكون عالمًا ولا يدعي العلم دون معرفة ، وعليه تربية المريدين وحمل الأذى والضيم على نفسه واعتبار قلوب جماعة قبل قوالبهم ، والكلام مع كل منهم بسبب ما يقبله عقله وتحمله قواه ويصل إليه ذهنه ، وأن يكون نزيها في الفاظه ومعاملته للصوفية والمريدين .

أما القلقشندي فيذكر أن من صفات شيخ الخانقاة التي يتطلبها فيه ولاة الأمر أن يكون عبتهداً في العبادة والمشي على طريق السلف من الزهد والورع والعفاف ، وأن يأخذ جماعته بمآخذه في الأمور ، وأن يعرف لجهاعته مكانة حقوقهم الواجبة لهم ، وينزلهم منازلهم خصوصاً أولي السابقة منهم ، ويأخذ في الرفق بهم ومداراتهم ، مع ترتيب من استجد منهم ، وإجرائهم على طرائق الصوفية ، وتعريفهم الطريق إلى الله تعالى ، وتدريم المريدين على قدر ما تحتمله أفهامهم ، دون أن يهجم عليهم من أحوال الطريق بما لا تحتمله عقولهم . واتباع سبيل الكتاب والسنة اللذين من حاد عنهما ضل ، ومن خرج عن جادتهما زل ، والاستغفار ، والإنكار على من أخذ في الشطحات ، والخروج عن قانون جادتهما زل ، والاستغفار ، والإنكار على من أخذ في الشطحات ، والخروج عن قانون طاهر الشريعة ، ومنع من نحا هذا النحو أو جرى على هذه الجادة ، والإحسان إلى من يقدم عليه من الآفاق ، وحسن التلقي له ، وإكرام نزله بعد أن يعجل له بالإذن ، والأمر يأخذ عكازه ، وفرش سجاده ، وما ينخرط في سلك ذلك .

انظر معيد ، ١٧٦ ـ ١٧٨ ، صبح الأعشى ، جـ ١١ ، ٩٠ ، ٩٨.

(٣٦) كاتب الفقراء وظيفة لم يذكرها السبكي في كتابه « معيد النعم ومبيد النقم » ، ويفهم من

النص أن صاحبها يقوم بتدوين أسماء الفقراء الصوفية في الخانقاة ، ومدة إقامتهم ، وهذا يدل على أن النظام يحكم الحياة داخل الخانقاة وفق منهاج منظم مرتب ليتم سير الأمور كلها على الوجه الأحسن.

(٤٧) المرقدار هو الذي يتصدى لخدمة ما يحوز المطبخ وحفظه . سمي بذلك لكثرة معاطاته لمرق الطعام عند رفع الخوان ونحو ذلك .

انظر صبح الأعشى ، جـ ٥ ، ٤٧٠.

(٤٨) الجامكية وجمعها جوامك ، الراتب المربوط لشهر أو أكثر . انظر صبح الأعشى ؛ جـ ٣ ، ص ٤٥٣، ٤٥٥، ٤٦٠، ٤٧٥.

DOZY: Supp. Dict. Ar. Game kiyyah

(٤٩) المسترقة حجرة صغيرة بمثابة خزانة بأعلى المنزل ؛ أو مجاورة للمطبخ عادة ، وتكون حبيساً غالباً.

أنظر عاشور ، العصر المهاليكي في مصر والشام ، ٤٤٨.

(٥٠) هنا تجب الإشارة إلى أن الهمزة في وسط الكلمة تكتب ياء مثل القائل تكتب القايل ، وسائر تكتب ساير انظر السطر (١٣٥)

ومائة تكتب ماية انظر السطور (١٠٣) (١٣٠)

ونائب تكتب نايب انظر سطر (١١٦).

والهمزة في آخر الكلمة تحذف مثل الفقراء في السطور (١١) (١١٣) (١٣٩) (١٤١) ١٥٢).

- (١٥) هنا يجدر القول إلى أن مشيخة الشيوخ كانت فيا تقدم تطلق على مشيخة الخانقاة الصلاحية ، « سعيد السعداء » فيكتب فيها بذلك . ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن بنى السلطان الناصر « محمد بن قلاون » الخانقاة الناصرية بسرياقوس ؛ فاستقرت مشيخة الشيوخ على من يكون شيخاً بها ، واستمر الأمر على ما يبدو كذلك إلى نهاية العصر المملوكي . انظر صبح الأعشى ، جـ ١١ ، ٣٧٠٠.
  - (٧٥) أمام هذا السطر في الهامش الأيمن عنوان جانبي ( المستصدر ) .
- (٣٥) يقصد بذلك أن الواقف السلطان الناصر محمد بن قلاون قد تصرف تصرفاً صحيحاً شرعياً ، لأنه يملك الشيء المتصرف فيه ، فهو جار في يده وملكه ولمه حق التصرف فيه بالوقف ، ولأن الملك التام من شأنه أن يتصرف فيه المالك تصرفاً مطلقاً بجميع أنواع التصرفات الجائزة شرعاً ومنها الوقف .
- (٤٥) يقصد هنا أنه إذا تعذر على الناصر الإشراف على سير الأمور في الخانقاة وما يتصل بها من

الأحباس الموقوفة عليها فله عند ذلك أن يختار من ينوب عنه للقيام بذلك العمل بدلاً منه.

(٥٥) يقصد هنا أنه في حالة وفاة الواقف « الناصر محمد بن قلاون » دون أن يكون قد عهد بالإشراف على الخانقاة وأحباسها إلى أحد ، عند ذلك يقوم بالإشراف عليها السلطان الحاكم في السلطنة المملوكية دون تمييز ، فاذا كان الأخير تحت الوصاية لصغر سنه أو ضعيفاً ينتقل الإشراف عند ذلك لنائب السلطنة الذي لا بد أن يكون أمره نافذاً حين ذاك بسبب طبيعة الوضع السياسي الذي كان سائداً ، وهنا تبدو لنا رغبة الناصر محمد في إسناد الأمر في حالة عدم توافر شروط الحكم والقوة إلى نائب السلطنة رغبة غريبة حقاً لأننا نعلم أن الناصر محمد قد قاسي كثيراً من نواب السلطنة سواء في فترتي حكمه الأولى والثانية أو في فترة حكمه الثالثة أيضاً حين أصبح قوياً مهاباً ( أنظر الدراسة المرفقة بالوثيقة ) ، كها أننا نعلم أن الناصر محمد قد ألغي منصب نيابة السلطنة كلية فيا بعد سنة ١٣٧١هـ / ١٣٣٠٠ ،

الدرر، جا، ٣٥٢،

النجوم، ج. ٩ ، ٨٨.

واستمر الإلغاء إلى أن توفي الناصر محمد دون أن يغير هذه المادة الواردة في الوثيقة ، ويضاف إلى ذلك أنه من الغرابة حقاً ما حدث فيا بعد حيث ما كادت مراسيم دفن الناصر تتم ويتولى ابنه أبو بكر الحكم حتى يتم تعيين الأمير سيف الدين طقزدمر الحموي نائب السلطنة بديار مصر ( انظر ترجمة طقزدمر أو طقزتمر في الدرر ، جـ ٢ ، ٣٢٦).

- (٥٦) كلمة (شيخاً) غير ظاهرة بالأصل لتمزق الوثيقة أو تآكل هذا الطرف منها ، والزيادة هنا من كتاب الوقف المتقدم .
- (٥٧) يشير كتاب الوقف في هذه الفقرة إلى الواجبات التي يجب أن يقوم بها شيخ الخانقاة بكفاءة وعدل ، وأن أولوية توظيف المستخدمين في الخانقاة لذوي الكفاءات دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى مثل حصول أحدهم على توصية من ذوي المناصب أو أن يكون صاحب جاه ومنزلة كبيرة .
- (٥٨) يبدأ من هذا السطر على الهامش الأيمن بعض الإشهادات \_ أنظر نصها في نهاية الوثيقة .
- (٩٥) يوجد تآكل في موضع هذه الكلمة في الوثيقة ، والكلمة الموضوعة بين الحاصرتين من سياق الكلام .
- (٣٠) يقصد هنا تاج الدين إسحاق (ت سنة ٧٣١هـ/ ١٣٣١م) انظر هامش رقم (٦) وقدكان ناظر الأوقاف في حكم الناصر محمد بن قلاون انظر ترجمته في الدرر، جـ١، ٣٨١.

(٦١١) هو نجم الدين محمد بن حسين بن علي الإسعردي وكيل بيت المال ومحتسب القاهرة ، وفي جمادى الأولى سنة ٧٣٧ هـ استقر ناظر الأوقاف الضياء بن خطيب بيت الأبار في حسبة القاهرة بدلاً من نجم الدين الإسعردي الذي توفي بعد ذلك بأشهر قليلة في شعبان سنة ٧٣٧هـ / ١٣٣٨م.

انظر السلوك ، جـ ٢ ، ٣٩٤، ٤١٤، ٢٧٠.

هنا تظهر للعيان ملاحظة جديرة بالذكر وهي العلاقة القوية بين وظيفة الحسبة (المحتسب)؛ ونظر الأوقاف (ناظر الوقف)، فقد كان نجم الدين الإسعردي محتسباً وشهد كتابة وثيقة الوقف هذه، وكان الضياء بن خطيب بيت الآبار ناظراً للوقف ثم تولى إلى جانبها وظيفة حسبة القاهرة، وسوف نشير لهذه الظاهرة في الدراسة المرفقة بهذه الوثيقة.

انظر السلوك ، جـ ٢ ، ٣٩٤ ـ ٣٩٦ ، ٤١٤ ، ٤٣٧ ، ٤٤٣ ، الدرر جـ ٥ ، ٢٥٧ ـ ٢٥٨ .

كما سبق ذكر ترجمة الضياء يوسف بن أبي بكر بن خطيب بيت الآبار في هوامش الوثيقة الأولى هامش رقم (٣٨٠).

(٦٢) هناك في كتب التراجم أكثر من شخصية تحمل هذا الاسم انظر: الدرر ، المنهل ، الشذرات .

(٦٣) الكتابة غير واضحة.

(٦٤) الخطرديء جداً وغير واضح.

(٦٥) محمد بن فضل الله القبطي فخر الدين ناظر الجيش ولد سنة ٢٥٩هـ، ولما أسلم أعرض عن النصارى جملة وتسمى محمداً، ولم يمكن نصرانياً أن يدخل داره أصلاً، وحج عشر مرات وزار القدس وأحرم مرة من القدس إلى مكة ، وكانت صدقته في كل يوم ألف درهم ، وبنى عدة مساجد ، وعدة أحواض يسقى فيها الماء في الطرقات ، وله مارستان بالرملة وآخر بنابلس ، وكان مقرباً كثيراً من الناصر محمد ، وكان الناصر يعمل بنصيحته ويسأله المشورة دائماً ، وهو الذي أوحى للناصر بالغاء وظيفتي الوزارة ونيابة السلطنة ، ولم يكن أحد من الأمراء والمتعممين في منزلته عند الناصر وكان يمازحه ، ويطلعه على أسراره ؛ ويمكن منه إلى أن صار من اجتمع به من غير علمه هدفاً لغضبه ، ولم يزل على ذلك إلى أن مات في رجب سنة ٧٣٧ هـ ، وقد صودر أهله بعد موته ، وكان جملة ما حمل إلى الناصر محمد ألف ألف درهم سوى ما ترك لأولاده وأوقافه .

انظر الدرر ، جـ ٤ ، ٢٥٥ - ٢٥٦.

(٦٦) يوجد في كتب التراجم أكثر من شخصية تحمل هذا الاسم . انظر: الدرر ، المنهل ، الشذرات.

(٩٧) يوجد تمزق.

(٦٨) يوجد تمزق.

(٦٩) (الله) غير موجودة في الأصل ، وقد تكون ساقطة ، وقد أضيفت زيادة في الإيضاح.

( ٧٠) الكلمة ممسوحة ، والسطرين ٧ ـ ٨ من الإشهاد تحت عنوان ( الحمد لله الهادي الحق ) .

(٧١) يوجد تآكل.

(٧٢) بقية كلمة ( الشيخ ) ممسوحة ، وأضيفت لاتفاقها مع سياق الكلام.

(۷۳) يوجد بقعة سوداء.

(٧٤) الكلمة ممسوحة وغير واضحة.

(٧٥) الكتابة ممسوحة ، والزيادة أضيفت لاتفاقها مع سياق الكلام ؛ ولأنه سبق ذكرها في الإشهادات السابقة.

(٧٦) الكلمة ممسوحة والأرجح إنها (وكتبه) حسبها جاء في الإشهادات السابقة.

(٧٧) الكلام غير واضح.

(٧٨) كلمة (أعلاه) مكررة.

(٧٩) الخط غير واضح.

(٨٠) يوجد كلمة غير واضحة.

(٨١) الكلام غير واضح.

(٨٢) الكلمة غير واضحة.



# المصادر والمراجع

# أولاً: مصادر مخطوطة

الأسنوي: عبد الرحمن بن الحسن (ت ٧٧٢ هـ/ ١٣٧٠ م) (١) الكلمات المهمة في مباشرات أهل الذمة خطوط المتحف البريطاني Or. 11581

ابن اياس : محمد بن أحمد (ت ٩٣٠ هـ / ١٥٢٤ م) (٢) جواهر السلوك في أخبار الخلفاء والملوك مخطوط كيمبرج Qq. 74 مخطوط دار الكتب ٢٦٠٣ ف ٢٤٨

> البلوي: خليل بن عيسى (٣) تاج المفارق في تحلية علماء المشارق « رحلة البلوي » مخطوط المكتبة الوطنية بباريس2286

ابن تغري بردي : أبو المحاسن يوسف (ت ١٤٧٠ هـ/ ١٤٧٠م)

(٤) حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور مخطوط ببرلين 9462

(٥) المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ، ج ٥ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس2072

ابن حبيب : الحسن بن عمر (ت ٧٧٩ هـ/ ١٣٧٧ م)

(٦) درة الأسلاك في دولة الأتراك

مخطوط اكسفورد Marsh 223

(٧) تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه مخطوط المتحف البريطاني Add. Rich 7335

```
ابن دقهاق : إبراهيم بن محمد ( ت ٨٠٩ هـ / ١٤٠٦ م)
                                         (٨) الجوهر الثمين في تاريخ الخلفاء والسلاطين
                                               مخطوط أكسفورد Digby Or. 28
  الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد الشافعي (ت ٧٤٨ هـ / ١٣٤٨ م)
                                                         (٩) ذيلّ تاريخ الاسلام
                                                     مخطوط شستربيتي 1400
                                                     (١٠) كتاب العبر في التواريخ
                                            مخطوط أكسفورد Digby Or. 15
                                       (١١) تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والاعلام
                                            مخطوط المتحف البريطاني1558
 السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ( ت ٩٠٢ هـ / ١٤٩٧ م)
                   (١٢) إرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والرواي للاعلام بترجمة السخاوي
                                                     غطوط ليدن 1106
                                                          (١٣) ذيل دول الأسلام
                                                مخطوط أكسفو رد 611, 349
                                         (١٤) وجيز الكلام في الذيل على دول الاسلام
                                                     مخطوط برلين 6463
السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ( ت ٩١١ هـ/ ١٥٠٥ م )
                                        (١٥) كتاب ما رواه الواعون في أخبار الطاعون
                                           نخطوط كيمبرج (8) Or. 172<sup>2</sup>
              ابن شاكر : محمد بن أحمد الكتبي (ت ٧٦٤ هـ/ ١٣٦٣ م)
                                                           (١٦) عيون التواريخ
                                              نخطوط كيمبرج Add. 2923
                                 ج ٧ غطوط بدار الكتب المصرية ١٤٩٧ تاريخ
                         ج ١٢ مخطوط مصور بالجامعة العربية ٣٤٥ / ٣ تاريخ
                     الشجاعي : شمس الدين (ت ٧٤٥ هـ / ١٣٤٤ م)
                                       (١٧) تاريخ السلطان الملك الناصر محمد وبنيه
                                                     مخطوط برلين 9833
                    الصفدى: الحسن بن عبد الله ( القرن ٨ هـ/ ١٤ م)
                                                      ١٨١) نزمّة المالك والمملوك
                                 £4.-
```

# مخطوط المتحف البريطاني Or. 6267

الصفدي : خليل بن أيبك بن عبد الله (ت ٧٦٤ هـ / ١٣٦٣ م) (١٩) تحفة ذوي الألباب في من حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب يخط ط المكتبة الوطنية بباريس

الصقاعي: فضل الله بن أبي بكر (ت ٧٢٩ هـ / ١٣٢٦ م) (٢٠) تالي كتاب وفيات الأعيان خطوط المكتبة الوطنية بياريس 2061

العليمي: مجير الدين عبد الرحمن (ت ٩٢٧ هـ/ ١٥٢١ م) (٢١) تاريخ المعتبر في أنباء من عبر خطوط المتحف البريطاني Or. 1544

> العمري : ابن فضل الله (ت ٧٤٩ هـ/ ١٣٤٩ م) (٢٢) مسالك الأبصار مخطوط المكتبة الوطنية بباريس2325, 2328 مخطوط أيا صوفيا 3417 ، ج ٤

العيني : محمد بن أحمد (ت ٨٥٥ هـ / ١٤٥١ م) (٢٣) تاريخ البدر في أوصاف أهل العصر مخطوط المتحف البريطاني Add. 22360 (٢٤) كتاب عقود الجهان في أخبار أهل الزمان مخطوط كيمبرج Qq. 176

ابن قاضي شهبه: أبو بكر أحمد بن محمد (ت ٨٥١ هـ / ١٤٤٨ م) (٢٥) الاعلام بتاريخ الإسلام مخطوط اكسفورد Marsh 143

الكرمي : مرعي بن يوسف بن أبي بكر (ت ١٠٣٣ هـ/ ١٦٢٣ م) (٢٦) نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين مخطوط شستر بيتي4907.10

> مجهول ؟ (۲۷) : تاريخ السلاطين والعساكر مخطوط المكتبة الوطنية بباريس1705

مجهول ؟

(٢٨) : تاريخ جواهر السلوك في سياسة الخلفاء والملوك مخطوط المتحف البريطاني Or. 6854

مجهول ؟

(۲۹) : تاريخ الدولة التركية ( ۲۰۰ ـ ۸۰۰ هـ/ ۱۲۰۲ ـ ۱۲۰۲ م) مخطوط كيمبر ج Qq. 147

مجهول ؟

مجهول ؟

(٣١): نزهة الانسان في ذكر الملوك والأعيان مخطوط المكتبة الوطنية بباريس 1769

مغلطاي : إبراهيم ( عاش في النصف الأول من القرن ٨ هـ / ١٤ م ) (٣٢) تاريخ سلاطين مصر والشام وحلب غطوط برلين 9835

المنصوري: ركن الدين بيبرس (ت ٧٢٥ هـ/ ١٣٢٥ م) (٣٣) زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة عطوط المتحف البريطاني 23325, 11

ابن منكلي : محمد بن محمد (ت ٧٨٤ هـ / ١٣٨٢ م) (٣٤) الأحكام المملوكية والضوابط الناموسية عظوط دار الكتب المصرية ٢٣ فروسية

النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت ٧٣٢ هـ / ١٣٣٢ م) (٣٥) نهاية الأرب في فنون الأدب خطوط مصور دار الكتب المصرية ٤٩ ه معارف عامة الأجزاء ١٩٠ س

اليافعي : أبو محمد عبد الله بن أسعد (ت ٧٦٨ هـ/ ١٣٦٧ م) (٣٦) مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان وتقلب أحوال الانسان يخطوط أكسفورد 176 Marsh

```
اليونيني : موسى بن محمد (ت ٧٢٦ هـ / ١٣٢٦ م)
                                                        (٣٧) ذيل مرآة الزمان
                            مخطوط مصور الجامعة العربية ٢٥٧ / ٢ ، ج ٤
                                                                   وثائق
                                                (٣٨) وثيقة دير القديسة كاثرين
                                                        جبل سيناء
                                                     رقم ۳۳ ، ۳٤
                                               ثانياً : مصادر مطبوعة
الأدفوى : أبي الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب ( ٧٤٨ هـ / ١٣٤٧ م )
                                  (٣٩) الطّالع السّعيد الجامع أسهاء نجباء الصعيد
                                              تحقيق سعد محمد حسن
                                                  القاهرة ، ١٩٦٦ م
              ابن الأكفاني: محمد بن إبراهيم (ت ٧٤٩ هـ/ ١٣٤٨ م)
                                           (٤٠) نخب الذَّخائر في أحوال الجواهر
                                               تحقيق أ . م . الكرملي
                                                 القاهرة ، ١٩٣٩ م
                   ابن إياس : محمد بن أحمد (ت ٩٣٠ هـ / ١٥٢٤ م)
                                           (٤١) بدائع الزهور في وقائع الدهور
                                  ٣ أجزاء ، القاهرة ، ١٨٩٣ - ١٨٩٦ م
                                                         الباشا: حسن
                                    (٤٢) الألقاب الإسلامية ، القاهرة ، ١٩٥٧ م
             (٤٣) الفنون الإسلامية والوظائف ، ٣ أجزاء ، القاهرة ، ١٩٦٥ - ١٩٦٦ م
              ابن بطوطة : محمد بن عبد الله (ت ٧٧٩ هـ/ ١٣٧٧ م)
                             (٤٤) تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار
                       القاهرة ، ١٢٨٧ هـ/ ١٨٧٠ م ، والقاهرة ١٩٦٦ م
       ابن تغري بردي : أبو المحاسن يوسف (ت ٨٧٤ هـ/ ١٤٧٠ م)
                                    (٥٤) حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور
```

جزئين تحقيق ويليام بوبر لوس انجلوس ، ۱۹۳۰ ـ ۱۹۶۲ م (٤٦) المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي الجزء الأول ، القاهرة ، ١٩٥٦ م (٤٧) مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة . باشراف ج . د . كارليل طبعة اوروبا ، ۱۷۹۲ م (٤٨) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ١٢ جزء ، القاهرة ، ١٩٢٩ - ١٩٥٦ م الجبرتي: عبد الرحمن (ت ١٢٣٧ هـ/ ١٨٢٢ م) (٤٩) عجائب الأثار في التراجم والأخبار الجزء الأول تحقيق حسن محمد جوهر وآحرين الطبعة الأولى ، القاهرة ، ١٩٥٦ م ابن الجيعان : يحي بن شاكر ( ت ٨٨٥ هـ / ١٤٨٠ م ) (٥٠) التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية باشراف ب . مورتز القاهرة ، ١٨٩٨ م ابن الحاج : محمد بن محمد (ت ٧٣٧ هـ / ١٣٣٦ م) (١٥) المدخل ٤ أجزاء ، القاهرة ، ١٩٢٩ م ابن حجر: أحمد بن على (ت ٨٥٢ هـ/ ١٤٤٩ م) (٥٢) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٤ أجزاء ، حيدر آباد ، ١٩٢٩ - ١٩٣٢ م ٥ أجزاء ، القاهرة ، ١٩٦٦ م (٥٣) إنباء الغمر في أبناء العمر جزءان ، حيدر آباد ، ١٩٦٧ م (٥٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٣ جزء ، القاهرة ، ١٣١٩ هـ/ ١٩٠١ م حسن : علي ابراهيم

(٥٥) مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي إلى الفتح العثماني ، القاهرة ، ١٩٦٤ م

```
(٥٦) تاريخ الماليك البحرية
                                                       القاهرة ، ١٩٦٧ م
              ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد (ت ۸۰۸ هـ / ۱٤٠٦ م)
                                                 (٥٧) كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر
                                              ٧ أجزاء ، بيروت ، ١٩٦٥ م
                                                                     (٨٥) المقدمة
                                               القاهرة ، طبعة دار الشعب .
                   ابن دقیاق : إبراهیم بن محمد ( ت ۸۰۹ هـ / ۱٤٠٦ م)
                                                 (٥٩) الانتصار لواسطة عقد الأمصار
                                                     جزءان في كتاب واحد
                                                      القاهرة ، ١٨٩٣ م
الدواداري: أبو بكر بن عبد الله بن أيبك ( معاصر للناصر محمد بن قلاون )
                                        كنز الدرر وجامع الغرر
(٦٠) ج ٨ الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية
                                      تحقیق و . هاریمان ، القاهرة ۱۹۷۱ م
                                         (٦١) ج ٩ الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر
                                   تحقيق هـ . ر . رويمر ، القاهرة ١٩٦٠ م
الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد الشافعي (ت ٧٤٨ هـ/ ١٣٤٨ م)
                                                       (٦٢) الّعبر في خبر من غبر
                                    ه أُجزاء ، الكويت ، ١٩٦٠ - ١٩٦٦م
                                        (٦٣) خلاصة تهذيب الكامل في أسماء الرجال
                                                  تحقيق أ . أ . الخزرجي
                                           القاهرة ، ١٣٢٧ هـ/ ١٩٠٤ م
                                                        (٦٤) كتاب دول الإسلام
                                جزءان ، حيدر آباد ، ١٣٣٧ هـ/ ١٩١٨ م
                                                          (٦٥) سير أعلام النبلاء
                                    ٣ أجزاء ، القاهرة ، ١٩٥٦ - ١٩٦٢ م
                                      (٦٦) تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والاعلام
                 ٣ أُجزًّا ، القاهرة ، ١٣٦٨ - ١٣٦٩ هـ/ ١٩٤٨ - ١٩٤٩ م
                                                             (٦٧) تذكرة الحفاظ
                                         ع أجزاء ، حيدر آباد ، ١٨٩٧ م
```

```
الزبيدي : محمد مرتضي الحسيني (ت ١٢٠٥ هـ/ ١٧٩١م)
                                             (٦٨) تارُّج العروس من جواهر القاموس
                             طبع منها ١٦ جزء ، الكويت ، ١٩٦٥ ــ ١٩٧٦ م
                                                                  زيتبر شتين
                                                      (٦٩) تاريخ سلاطين الماليك
                                               نشره كارل ف . زيتير شتين
                                                         ليدن ١٩١٩ م
                                  السبكي: تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب
                                                      (٧٠) معيد النعم ومبيد النقم
                                                  طبعة داود ولهلم موهرمن
                                                         ليدن ۱۹۰۸ م
 السخاوي : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ( ت ٢٠١ هـ/ ١٤٩٧ م)
                  (۷۱) الضوّء اللامع لأهل القرن التاسع
۱۲ جزء ، القاهرة ، ۱۳۵۳ ـ ۱۳۵۵ هـ/ ۱۹۳۴ ـ ۱۹۳۳ م )
                                                  (٧٢) التبر المسبوك في ذيل السلوك
                                                        القاهرة ١٨٩٦ م
السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ( ت ٩١١ هـ / ١٥٠٥ م )
                                         (٧٣) حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة
                                           جزءان ، تحقيق م . أ . إبراهيم
                                              القاهرة ، ١٩٦٧ ـ ١٩٦٨ م
                                                             (۷٤) تاريخ الخلفاء
                                                تحقیق م . م . عبد الحمید
                                                     القاهرة ، ١٩٦٤ م
               ابن شاكر : محمد بن أحمد الكتبي ( ت ٧٦٤ هـ / ١٣٩٣ م)
                                                  (٧٥) فوات الوفيات والذيل عليها
                                            ٤ أجزاء ، تحقيق إحسان عباس
                                                        بیروت ۱۹۷۶ م
                     الشوكاني : محمد بن على (ت ١٢٥٠ هـ/ ١٨٣٤ م)
                                      (٧٦) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع
                                    جزءان ، القاهرة ، ١٣٤٨ هـ/ ١٩٢٩ م
                                 - 247 -
```

```
الصفدى: خليل ابن أيبك بن عبد الله (ت ٧٦٤ هـ/ ١٣٦٣ م)
                                                      (٧٧) إمارة دمشق في الاسلام
                                                       دمشق ، ۱۹۵۵ م
                                                             (٧٨) الوافي بالوفيات
                                              ۸ أجزاء ، ۱۹۳۱ - ۱۹۷۱ م
                                              نشر ه Bibliotheca Islamica
                                         الصقاعي: فضل الله بن أبي الفخر
                                                     (٧٩) تالي كتاب وفيات الأعيان
                                                     تحقيق جاكلين سوبله
                                                         دمشق ۱۹۷٤ م
                    الظاهرى: خليل بن شاهين (ت ۸۷۲ هـ / ١٤٦٨ م)
                                                         (٨٠) زبدة كشف المالك
                                                        تحقيق بول ريفز
                                                        باریس ۱۸۹۶ م
                                              عاشور : سعيد عبد الفتاح
(٨١) العصر المهاليكي في مصر والشام
                                                     القاهرة ، ١٩٦٥ م
                                            (٨٢) مصر في عصر دولة المهاليك البحرية
                                                       القاهرة ١٩٥٩ م
                      (٨٣) مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي إلى الفتح العثماني
                                                      القاهرة ، ١٩٧٠ م
                                      (٨٤) المجتمع المصري في عصر سلاطين المهاليك
                                                     القاهرة ، ١٩٦٢ م
ابن عبد الظاهر: محي الدين أبو الفضل عبد الله (ت ٦٩٢ هـ / ١٢٩٢ م)
                                  (٨٥) تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور
                                                        تحقيق م . كامل
                                                     القاهرة ، ١٩٦١ م
                                                             العريني : الباز
                                                                 (٨٦) الماليك
                                                     بيروت ، ١٩٦٧ م
```

```
على: عبد اللطيف إبراهيم
                                        (٨٧) نصان جديدان من وثيقة الأمير صرغتمش
                                  مقالة في مجلة كلية الأداب ، المجلد ٢٧ ، ٢٨
                                               القاهرة ، ١٩٦٥ ـ ١٩٦٦ م
                    ابن العماد: عبد الحي أحمد (ت ١٠٨٩ هـ/ ١٦٧٩ م)
                                            (۸۸) شذرات الذهب في أخبار من ذهب
                                      ٨ أجزاء ، القاهرة ، ١٩٣١ - ١٩٣٢ م
                         العمري: ابن فضل الله (ت ٧٤٩ هـ/ ١٣٤٩ م)
                                                  (٨٩) التعريف بالمصطلح الشريف
                                                       القاهرة ١٨٩٤ م
العيدروسي : عبد القادر ابن الشيخ بن عبد الله ( ت ١٠٣٨ هـ/ ١٦٢٩ م )
                                                    (٩٠) كتاب تاريخ النور السافر
                                                       بغداد ، ۱۹۳۹ م
                  أبو الفداء: إسماعيل بن على ( ت ٧٣٢ هـ / ١٣٣١ م ) .
                                                      (٩١) المختصر في أخبار البشر
                                   ٤ أجزاء ، القاهرة ، ١٣٢٥ هـ / ١٩٠٧ م
                                                             (٩٢) تقويم البلدان
                                              تحقیق م . رینود ، م . سلان
                                                      باریس ، ۱۸٤۰ م
              ابن الفرات : محمد بن عبد الرحيم ( ت ٨٠٧ هـ / ١٤٠٥ م )
                                                       (٩٣) تاريخ الدول والملوك
                                     ج ٨ ، تحقيق قسطنطين زريق وآخرين .
                                                        بيروت ١٩٣٩ م
                                                  ابن أبى الفضائل: مفضل
                              (٩٤) النُّهج السديد والدر الفريد فما بعد تاريخ ابن العميد
                                             ج ٢ ، ٣ ، تحقيق أ . بلوشيه
                                                     باریس ، ۱۹۲۸ م
```

```
الفوطى : عبد الرزاق بن أحمد (ت ٧٢٣ هـ / ١٣٢٣ م)
                                                           (٩٥) الحوادث الجامعة
                                                     تحقيق مصطفى جواد
                                                         بغداد ۱۹۳۲ م
                        القلقشندي : أحمد بن على (ت ٨٢١ هـ/ ١٤١٨ م)
                                                   (٩٦) مآثر الأنافة في معالم الخلافة
                                       ٣ أجزاء ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج
                                                     الكويت ، ١٩٦٤ م
                                                (٩٧) صبح الأعشى في صناعة الانشا
                                      ١٤ جزء ، القاهرة ، ١٩١٣ - ١٩٢٢ م
        ابن القيم : شمس الدين محمد بن أبي بكر (ت ٥١ ١٣٥٠ م)
                                                          (٩٨) أحكام أهل الذمة
                                                      دمشق ، ۱۹۶۱ م
                                                             كازانوفا: بول
                                                  (٩٩) تاريخ ووصف قلعة القاهرة
                                                  ترجمة وتقديم أحمد دراج
                                                      مراجعة جمال محرز
                                                       القاهرة ١٩٧٤ م
                      ابن كثير : إسماعيل بن عمر (ت ٧٧٤ هـ / ١٣٧٣ م)
                                                          (١٠٠١) البداية والنهاية
                                                    ١٤ جزء ، ١٩٣٢م
الماوردي : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب المصري ( ت ٤٥٠ هـ / ١٠٥٧ م )
                                                       (١٠١) الأحكام السلطانية
                               الطبعة الثانية ، القاهرة ، ١٣٨٦ هـ/ ١٩٦٦ م
                                                          مسعد: مصطفى
                                         (١٠٢) الاسلام والنوبة في العصور الوسطى
                                                      القاهرة ١٩٦٠ م
```

```
المقريزي: أحمد بن على (ت ١٤٤٧هـ/ ١٤٤٧م)
                                     (١٠٣) البيان والاعراب عما بارض مصر من الأعراب
                                                         تحقيق م . عابدين
                                                        القاهرة ، ١٩٦١ م
                                                     (١٠٤) إغاثة الأمة بكشف الغمة
                                                        حمص ، ۱۹۵۹ م
                                  (١٠٥) الالمام بأخبار من بارض الحبشة من ملوك الاسلام
                                                        القاهرة ، ١٨٩٥ م
                                            (١٠٦) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار
                                                جزءان ، القاهرة ، ١٩٥٩ م
                                               ٣ أجزاء ، بيروت ، ١٩٥٩ م
                                                (١٠٧) كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك
                                          ج ۱ ، ۲ تحقیق محمد مصطفی زیاده
                                       ج ٣ ، ٤ تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور
                                                الفاهرة ، ١٩٣٩ - ١٩٧١ م
بن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (ت ٧١١ هـ/ ١٣١١ م)
                                                              (۱۰۸) لسان العرب
                                                    ٢٠ جزء ، طبعة بولاق .
                                                         موسى : محمد يوسف
                                                                (۱۰۹) ابن تیمیة
                                                        الفاهرة ، ١٩٦٢ م
                  النويري : أحمد بن عبد الوهاب ( ت ٧٣٢ هـ/ ١٣٣٢ م )
                                                   (١١٠) نهاية الأرب في فنون الأدب
                                       ١٨ جزء ، القاهرة ، ١٩٣٣ - ١٩٣١ م
                      ابن الوردي : عمر بن مظفر ( ت ٧٤٩ هـ / ١٣٤٨ م )
                                                  (١١١) تتمة المختصر في أخبار البشر
                                                جزءان ، القاهرة ، ١٨٦٨ م
                      اليافعي: عبد الله بن أسعد ( ت ٧٦٨ هـ/ ١٣٦٧ م )
                                                    (١١٢) مرآة الجنان وعبرة اليقظان
                                                                ع أجزاء
```

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حيدر آباد ١٣٣٧ ـ ١٣٣٩ هـ/ ١٩١٨ - ١٩٢٠م

ياقوت : شهاب الدين بن عبد الله الحموي (ت ٦٢٦ هـ/ ١٢٢٩ م) ( ١٢٢٠ م) معجم البلدان ٨ أجزاء ، القاهرة ، ١٩٠٦ م

# ثالثا: المراجع الأجنبية

### Atiya, Aziz Surval.

- (1) Crusade, Commerce and Culture, London, 1962.
- (2) Egypt and Aragon, Leipzig, 1938.
- (3) The Crusade in the later Middle Ages, London, 1938.

#### Ayalon, David.

(4) L'Esclavage du Mamelouk, Jerusalem. 1951.

#### Balog, Paul.

(5) The Coinage of the Mamluk Sultans of Egypt and Syria, New York, 1964

# Baron, Salo Wittmayer.

(6) A Social and Religious History of the Jews, vols. iii. v, New York, 1957.

# Brockelmann, Carl.

(7) Geschichte der Arabischen litteratur, 2 vols, Leiden, 1943-44 and C sup. 3 vols, Leiden, 1937-42.

# Budge, Sir Ernest Alfred Thompson Wallis.

(89) A History of Ethiopia, Nubia and Abyssinia, 2 vols, London 1928.

#### Dozy, R.

(9) Supplément aux Dictionnaire detaille des noms de vétement chez les Arabs, Paris, 1845.

# Goitein, S.D.

- (10) A Mediterranean Society, 2 vols, University of California Press, 1967.
- (11) Jews and Arabs, New York, 1955.
- (12) Studies in Islamic History and institutions, Leiden, 1966.

Gratz, H.

(13) **History of the Jews**, 5 vols, ed. and trans. By Bella lowy, London 1892.

Grousset, René.

(14) Histoire de l'Arménie des Origines a 1071, Paris, 1947.

Hans, Ernest.

(15) Die Mamlukischen Sultansurkunden des Sinai-Klosters, Wiesbaden, 1960.

Hasan, Yusuf Fadl.

(16) The Arabs and the Sudan, Edinburgh, 1967.

Hautecœur, Louis and Gaston Weit.

(17) Les mosquées du Caire, 2 vols. Paris, 1932

Heyd, Uriel.

(18) Studies in Islamic History and Civilization, Jerusalem, 1961.

Heyd, Wilhelm.

(19) Hist, du Commerce de levant au Moyen Age, 2 vols. Leipzig, 1885.

Hill, Sir George Hill.

(20) A History of Cyprus, 3 vols, Cambridge, 1972.

Hitti, Philip,

(21) History of Syria, London, 1951.

Holt, P.M., A.S. Lambton and B. Lewis.

(22) The Cambridge History of Islam, Vol. I, Cambridge, 1970.

Howorth, Sir Henry.

(23) History of the Mongols, 4 vols, London 1876-1927.

Iorga, Neculai.

(24) Bréve Histoire de la Petite Arménie. L'Arménie Cilicienne Conférences et Récit historique, etc. Paris, 1930

- (25) Notes et extraits pour servir a «L'Histoire des Croisades au XV° Siècle», Paris, 1899.
- (26) Philippe de Méziéves (1327-1405) et la Croisade au XIV<sup>e</sup> siècle, Paris 1896.

Lane-Pool, Stanley.

- (27) The Art of the Saracens in Egypt, London, 1888.
- (28) The Mohammaden Dynasties, Paris, 1925.
- (29) Social life in Egypt, London, 1883.
- (30) The Story of Cairo, London, 1902.

Lapidus, Ira Marvin,

(31) Muslim Cities in the later Middle Ages, Harvard Univ. Press, Cambridge, Massachusetts, 1967.

Larrivaz, Félix.

(32) Les Saintes Prérégrination de Bernard de Breydenbach (1483), Cairo, 1904.

Lewis, Bernard.

(33) A Handbook of diplomatic and political Arabic, London, 1947.

Lewis, Bernard and P.M.Holt.

(34) Historians of the Middle East, London, 1962.

Little, Donald Presgrave.

(35) An introduction to mamluk Historiegraphy, Wiesbaden, 1970.

Lopez, Robert, and Irving Raymond.

(36) Medieval trade in the Mediterranean World, London, 1955.

Maclear, George Frederick.

(37) A History of Christian Missions during the Middle Ages, London, 1863

Rabie, Hassanein

(38) The Financial System of Egypt, A.H. 564-741A.D. 1169-1341, London 1972.

Thomas, Georg Martin.

(39) Diplomatarium Veneto-Levantium 1330-1350, vol. 5, Venice, 1880.

Toussoun, Omar Prince.

(40) Mémoire sur les finances de l'Egypte depuis les Pharaons jusqu'à nos jours

(Mém. de l'Inst. d'Égypte 6), Cairo, 1924.

(41) Mémoire sur l'histoire du Nil, 3 vols. (Mém. de l'Inst. d'Égypte 8-10), Cairo, 1925.

- (42) Mémoire sur les anciennes branches du Nil (Mém. de l'Inst. d'Égypte 4), Cairo, 1922.
- (43) Atlas tarikhi li asfal al-ard (historical atlas of lower Egypt from the first century of Hijra to A.H. 1353 (1934). Cairo, 193-.

Trimingham, John Spencer.

(44) Islam in Ethiopia, London, 1952.

Tritton, A.S.

(45) The Caliphs and their non-Muslim subjects, Oxford, 1930.

رابعا: دوريات أجنبية

(46) The Encyclopaedia of Islam, iv, vols. first edition, Leiden 1913-. Second edition, Leiden 1960-in Progress.

Ayalon, David.

- (47) "The Muslim city and the Mamluk military aristocracy" Proceeding of the Israel Academy of Science and Humanities, ii (1968). Pp. 217-259.
- (48) "Notes on the Furusiyya exercises and games in the Mamluk Sultanate", Studies in Islamic history and civilization (Scripta Hieros olymitana, ix), Jerusalem, 1961, pp. 31-62.
- (49) "The plague and its effects upon the mamluk Army", J.R.A.S., 1964, pp. 67-73.
- (50) "The system of payment in Mamluk military society", I.E.S.H.O., i (1958), pp. 37-65.
- (51) "Studies on the structure of the Mamluk army **B.S.O.A.S.**, xv (1953) pp. 203-228, 448-476; xvi (1954), pp. 57-90.
- (52) "Studies on the transfer of the Abbasid Caliphate from Bagdad to Cairo", Arabica, 7 (1960), pp. 41-59.
  - (53) "The wafidia in the Mamluk kingdom", Islamic Culture, XXV (1951), PP. 89-104.

Bosworth, C.E.

(54) "Christian and Jewish religious dignitaries in Mamluk Egypt and Syria: Qalqashandi's information on their hierarchy, titulature, and appointment", I.J.M.E.S., iii (1972), pp. 59-74, 199-216.

Brinner, W.M.

(55) "The murder of Ibn an-Nasu: social tensions in fourteenth cen-

tury Damascus" J.A.O.S., Ixxii (1957), pp. 207-210.

#### Dols, Michael W.

(56) "Plague in early Islamic history", J.A.O.S., xciv (1974), pp. 371-383.

#### Fischel, Walter J.

(57) "The spice trade in Mamluk Egypt. A Contribution to the economic history of medieval Islam" J.E.S.H.O. i (1958), pp. 157-74.

#### Goitein, S.D.

(58) "New light on the beginning of the Karim merchants", J.E.S.H.O., i (1958), pp. 175-184.

#### Haig, Sir Wolseley.

(59) "Five Questions in the History of the Tughluq Dynasty of Dihli", J.R.A.S. (1922) pp. 319-372.

#### Holt, P.M.

(60) "The Sultanate of al-Mansur Lachin (696-8/1296-9) **B.S.O.A.S.**, xxxvi (1975), pp. 521-532.

#### Labidus, I.M.

(61) "The grain economy of Mamluk Egypt" J.E.S.H.O., xii (1969)", pp. 1-15.

#### Perlmann, M.

(62) "Notes on Anti-Christian propaganda in the Mamluk Empire", B.S.O.A.S., X (1940-42), pp. 843-861.

#### Poliak, A.N.

- (63) "Le caractère colonial de l'état mamelouk dans ses rapports avec la Horde d'or, "Revue des études islamiques, ix (1935), pp. 231-248.
- (64) "Some notes on the feudal system of the Mamluk", J.R.A.S. (1937), pp. 97-107.

#### Sauvaget, J.

(65) "Décrets mamelouks de Syria", **B.E.O.**, ii (1932), pp. 1-52; iii (1933), pp. 1-29; xii (1947-8), pp. 5-60.

# Stern, S.M.

(66) "Petitions from the Mamluk period", **B.S.O.A.S.**, xxix (1966), pp. 233-76.

#### Vermenlen, U.

(67) "Some remarks on rescript and Nasir Muhammad B. Qala'un on

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

the aboliton of taxes and the Nusaryıs (Mamlaka of Tripoli, 717/1317)", Orientalia Lovaniensa periodica, i (1970), pp. 195-201.

# Wansbrough, J.

(68) "Venice and Florence in the Mamluk commercial privileges", **B.S.O.A.S.**, xxviii (1965), pp. 483-523.









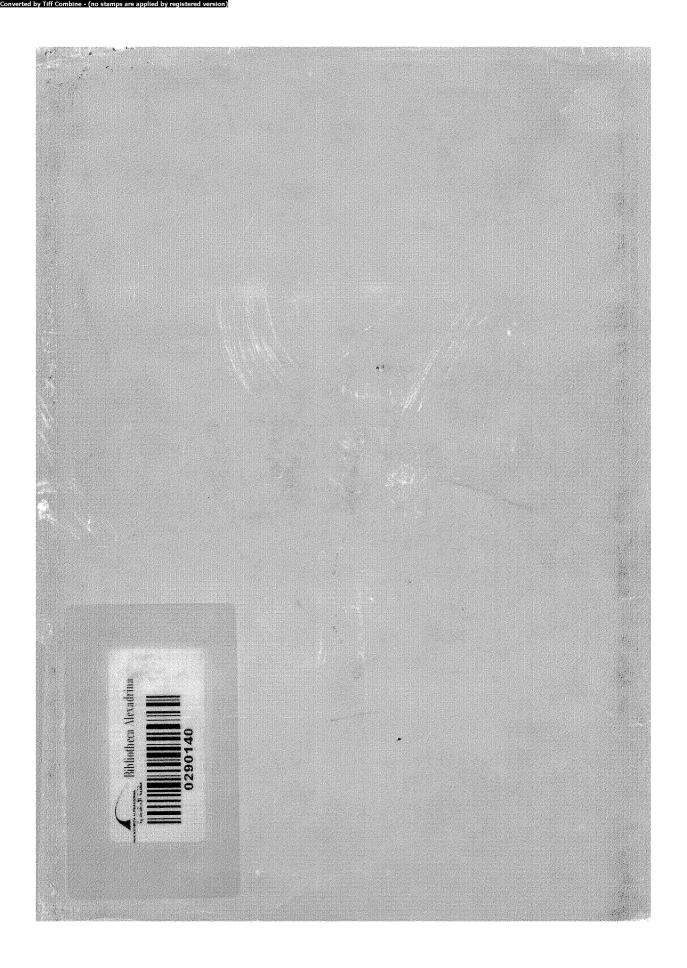